

علي مولا

الرواية التي حوّلتها هوليوود إلى إنتاج سينمائي ضخم

## Nelson DeMille

äulgy

### ابنة الجنرال



يضم هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي
THE GENERAL'S DAUGHTER
حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر
HarperCollins Publishers
بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم
Copyright © Nelson DeMille 1990
All rights reserved

Arabic Copyright © 2006 by Arab Scientific Publishers

# ابنة المناسلة المناسل

نيلسون ديميل

المترجمة رشا جمال



يمسنع نسسخ أو إسستعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة ت صويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسحيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أحرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها دون إذن خطى من الناشر

> الطبعة الأولى 1428 هــ - 2007 م

ردمك 22-132-2 ودمك

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر



#### الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ﴿ مِن Arab Scientific Publishers, Inc. sal

عين التينة، شارع المفتى توفيق خالد، بناية الريم هاتف: 786233 - 785107 - 785108 - 786233

ص. ب: 5574-13 شوران – بيروت 2050-1102 – لبنان فاكس: 786230 (1-961) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم - ناشرون م. ل

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت – هاتف 785107 (9611) الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (9611)

#### الرواية والفيلم

#### الرواية

تدور هذه الرواية – بالأساس – حول سبر أغوار جريمة قتل تحدث في أحد مواقع الجيش الأميركي.

إلا أنها - على مستوى آخر - تمثل قصة حول ذلك المجتمع العسكري الفريد، والقانون العسسكري، والمرأة في الجيش، وكيف تضافرت كل تلك العناصر داخل قاعدة عسكرية حارة وشديدة الرطوبة بمنطقة جورجيا.

ويُعد ميثاق شرف العدالة العسكرية هو القانون الذي تعمل في ظله كافة القطاعات العسسكرية؛ الجيش، والمشاة، والبحرية، والقوات الجوية، والمارينز، وخفر السواحل. ويأتي هذا الميثاق مسايراً للدستور الأميركي، إلا أنه مصمم بحيث تؤخذ في الاعتبار مفارقة تتمتل في أن أفراد الجيش من رجال ونساء، والذين أدوا القسم على أن يحموا الدستور، لا يتمتعون هم أنفسهم بكافة الحقوق التي يكفلها هذا الدستور الذي يحمونه. كما أن القانون العسكرية، منها الواجب والشرف والولاء وهي مفاهيم من النادر أن يتناولها القانون المدني، هذا إن تناولها في الأساس.

وهكذا يتبين لنا من خلال الرواية أن القانون العسكري أكثر من مجرد قانون – بل هــو مــصفوفة قانونــية، اجتماعية، مهنية، بل وسيكولوجية، قد يتسق بداخلها كافة أفراد الجيش، وأحياناً قد لا يتسقون.

تبدأ رواية "ابنة الجنرال" بجريمة قتل بعد اغتصاب ظاهر، ونرى منذ البداية أن تلك ليست مجرد جريمة ضد فرد أو مجتمع؛ بل هي كذلك جريمة ضد المؤسسة العسكرية الأميركية، جريمة ضدد النظام والانضباط، وإهانة لمفاهيم الشرف والولاء، وللحكمة

العسكرية التي تتمثل في أن "كل الأخوة شجعان، وكل الأخوات فاضلات". والحقيقة أن جريمة قتل قائدة العسكرية هي الفتيل الذي أحدث انفجاراً هز أركان الجيش من أساسه.

وكان من بين دوافعي لكتابة هذه الرواية أحداث حرب الخليج التي وقعت في شهري كانون الثانوي/يناير وشباط/فبراير من العام 1991. فلقد أعجبت على وجه الخصوص بالسدور الذي لعبته المرأة في تلك الحرب، وفي مؤسسات الجيش عموماً. على أنني مثلسي مثل أغلب من خاضوا حرب فيتنام - اندهشت قليلاً واستأت كثيراً من الأسلوب الدي غطت به وسائل الإعلام الإخبارية تلك الحرب؛ بوصفها مناقضة للحرب التي أعرفها. وغني عن القول أن الجيش الأميركي خرج من الخليج العربي في وضع أفضل كثيراً مما كان عليه وقت انتهاء الحرب الفيتنامية. والأسباب وراء ذلك عديدة، ولا مجال للستفاضة فيها هنا، إلا أن أحدها كان الحضور الواضح للعنصر النسائي داخل الجيش.

ولقد وضع الجيش - سواء عن قصد أو عن دون قصد - وسائل الإعلام في ورطة؛ فمعلوم أن المصحفيين كانوا يبحثون عن غبار الحرب، وعن ما يأخذونه على الحكومة من عقم في الأداء العسكري. إلا أننا كنا أمام موقف كان الجيش يمثل فيه جبهة لحركة تصحيح سياسي - ألا وهي المساواة بين الرجل والمرأة.

فمن خلل عدة مقابلات مع نساء الجيش، صبغت وسائل الإعلام حرب الخليج بصورة المرأة التي تؤدي أعمال الرجال. وفي ظني أن هذا التيار قد أسهم في نقل صورة إخبارية إيجابية عن الحرب عموماً.

وبطبيعة الحال فإن العديد من الجنود الذكور والبحارة والطيارين الرجال شعروا ببعض الإهمال بالنسبة لهم ولدورهم، ومن المؤكد أن قدامى المحاربين من جيلي شعروا أيضاً بأنهم وكأنما سلبت حقوقهم، وعوقبوا على ما لم يفعلوا، وصنوروا بشكل لا يخلو من ظلم واضح.

وبغض النظر عن هذا، كانت النتيجة هي "حرب جيدة" في مقابل "حرب سيئة".

وبذكر "الحرب السيئة"، أقول بأني خدمت في الجيش الأميركي من نيسان/أبريل 1966 وحتى نيسسان/أبريل 1969. وخلال ذلك الوقت، تلقيت تدريبي الأساسي في قاعدة (فورت جسوردون) بو لاية جورجيا، وأديت تدريبات فرقة المشاة المتقدمة ومدرسة القادة في (فورت ديكس)، بو لاية نيوجيرسي، كما التحقت بمدرسة ضباط مشاة الاحتياط بقاعدة (فورت بينينج)، بو لاية جورجيا. وبعد أن ساهمت في تدريب القوات في (فورت بينينج)، التحقت بفرقة عمليات الأدغسال بقاعدة (فورت جاليك) بمنطقة قناة بنما، ثم أبحرنا متجهين إلى فيتنام حيث خدمت كقائد فصيلة مشاة مع فرقة الفرسان الجوية الأولى.

كانت فترة العسكرية هذه خلال ثلاث سنوات - كما قد تتخيل - في مجملها تجربة ذكرية مغالية في التباهي بالرجولة، فلم يحدث أن قابلت الكثير من المجندات. والحقيقة أن

عدد الإناث اللاتي كن يخدمن في الجيش خلال الصراع مع فيتنام أقل من إجمالي عدد من خدمن طيلة الحرب العالمية الثانية.

فبخلاف الممرضات العسكريات، لم يكن في فيتنام أي من الإناث في ساحات الحسرب، فيما عدا المدنيات المتطوعات للصليب الأحمر، واللاتي اشتهرن باسم "عرائس الدونتس". وعلسى أية حسال فإن المرأة الأميركية في فيتنام كانت تمثل الدور الإغاثي التقليدي، ولم تشكل تهديداً للرجل.

وفي عام 1969، وهو آخر عام لي في الخدمة بالولايات المتحدة، بدأت ألاحظ المجيندات يلتحقن ببعض الوظائف التي كانت حكراً على الرجال. ولقد كانت تلك تجربة ذات نيتائج متفاوتة. فلقد كانت الحركة النسوية تبزغ داخل أميركا، ولم تواجه مؤسسات الجيش ضغطاً بالمعنى فيما يخص المساواة بين الجنسين والتمييز بينهما.

حقيقة الأمر، كان الجيش منفوقاً على جميع الحركات الاجتماعية والسياسية وقتذاك فيما يخص المساواة بين الجنسين، تماماً كما كان سابقاً على الأمة كلها فيما يخص القضاء على التمييز العنصري؛ ففي عام 1949 قضت القوات المسلحة على التمييز العنصري بين أفرادها، حتى وإن كان هذا بناء على أمر رئاسي رسمي.

ما أقصده هنا هو أن للقوات المسلحة سجلها المشرف في كافة مجالات المساواة، وهو أمر يعود جزئياً إلى طبيعة هذه المؤسسة. وأعنى بهذا أنك لو طلبت من رجل أسود أن يقاتل ويتعرض للموت، فإنه من المحال أن تتعامل معه بوصفه مواطناً من الدرجة الثانية. ولو أنك ستأمر سيدة بأن تخدم في فرق دعم خط النار (ولكن ليس في فرق النار نفسها)، فعليك أن تعطيها كافة حقوقها، ومزاياها، والفرص المماثلة لتلك التي ينالها من يخدم إلى جوارها من رجال.

بالطبع سيقول البعض من الرجال: "نحن في الأساس لسنا بحاجة إلى النساء في الجيش"، وقد يقول آخرون: "لا ضير من وجود النساء في الجيش، ولكن ليشغلن المهام الأنثوية التقليدية فقط".

إلا أنني موقن من أننا قد تجاوزنا تلك التوجهات، ليبقى أمامنا سؤالان: هل يتوجب على المجندة أن تؤدي المهام القتالية المباشرة؟ وهل يمكن لها أن تخضع للعقوبات التي يخضع لها المجندون من الرجال؟

تلك أسئلة صعبة، ولا تتناولها الرواية بشكل مباشر، بيد أن هناك ما بين السطور ما يثير مسألة المساواة تلك.

وحينما كنت أتهيأ لكتابة رواية ما بعد حرب الخليج هذه، كان أول ما قررته هو ألا تكون هـذه الـرواية ذات مـسار جدلي. وكنت أنوي لها أن تكون عادلة ما أمكن تجاه

المجندين والمجندات الذين يخدمون بالقوات المسلحة، وكذلك تجاه الجيش ككل، ولمفهوم الجيش المتعدد الأعراق والأجناس. إلا أنها لن تكون في ذات الوقت أنشودة تمجيد سياسية حيث كل الأخوات رائعات، وكل الإخوان وطنيون متعصبون.

في الفترة التي ظهرت فيها هذه الرواية عام 1992، كانت فضيحة (تايلهوك) تهز أرجاء أميركا. كان هذا جيداً بالنسبة للرواية، إلا أنه لم يكن مجدياً لحوار عقلاني محايد حول الموضوع المعقد المتمثل في قضية الأجناس داخل الجيش. فقد كان هدف معظم وسائل الإعلام التي حاورتني حول الرواية، هو أن أربط بينها وبين فضيحة تايلهوك القائمة، والتي كانت تتحول إلى شكل هيستيري من أشكال بحث وسائل الإعلام المحموم.

وكان الحدث ذاك - وهو خروج أحد الأحزاب عن السيطرة - بمثابة برهان مفاجئ على ما تحويه المؤسسة العسكرية من فساد وتمييز جنسي. لم يكن هناك شك في أن بعض السرجال قد أساؤوا التصرف، ولكن ما فقد في الضجيج هو حقيقة أن البعض الآخر من الرجال قد تصرف بنبل بالغ، بينما أتت بعض النسوة بأفعال سيئة. فها هي نفس المؤسسة التي تم تلميعها أثناء حرب الخليج يشهر بها الآن.

لا يمكن النظر إلى فضيحة (تايلهوك) بوصفها نموذجاً. وكان من الواجب على كبار ضباط البحرية أن يوضحوا هذا، وأن يدافعوا عن القوات البحرية فلا يلطخ الوحل اسمها العظيم، ولا سمعة هيئة بأكملها من الطيارين المقاتلين، بسبب ليلة واحدة سيئة، ضمت عدد محدود من الأفراد.

لكن المناخ السياسي في واشنطن، والجو الاجتماعي العام في أميركا، تسببا في إعاقة أية محاولة لفرض خطاب عقلاني عادل. وبدلاً من ذلك، استدارت الرؤوس، وفقد الكثير أعمالهم، واتسعت الهوة بين المجندين والمجندات أكثر مما كانت عليه بعشرات المرات.

لكنسي كنت قد عزمت – قبل تلك الفضيحة بفترة طويلة – على كتابة رواية تتناول المسائل والإشكاليات الخاصة بالرجال والنساء الذين يخدمون معاً في الجيش الجديد. وكسنت آمسل ألا أخاطب أو أتعرض لمثل تلك الأزمة؛ فقد كنت أرغب في رواية أكثر عمومية بحيث تتسناول قضايا الرجل والمرأة بشكل أشمل، ودونما ارتباط بفترة زمنية بعينها: كالغيرة والجنس والشرف والصدق والقدرة البشرية على الحب والكراهية، أو كلاهما في الآن نفسه. وقد جعلت من القاعدة العسكرية محور كل هذه الأفكار، كي أزيد الرواية حبكة وتشويقاً.

قد تقع أحداث هذه الرواية في أي مكان وزمان - وقد تجد تشابها بينها وبين أية تراجيديا إغريقية. إلا أن أحداث "ابنة الجنرال" لا يمكن أن تقع على هذا النمط، إلا بداخل قاعدة عسكرية أميركية حديثة.

#### الفيلم

اشترت شركة (باراماونت) الحقوق السينمائية لرواية "ابنة الجنرال" قبل نشرها في العام 1992. فقد أبدت (شيري لانسينج) – مديرة الاستوديو – إعجابها بالرواية ورأيت فسيها قصصة تتناول قضايا تهم المجتمع الأميركي المعاصر. وفي الوقت نفسه كان مدار القصمة للرواية، والحبكة، والشخصيات، كلها عناصر يسهل تكييفها بسهولة في القالب السينمائي.

وقد مر السيناريو بالعديد من محاولات الكتابة - فيما يبدو الشيء المعتاد في هولبود - حتى تحول في النهاية إلى مسودة رائعة على يد (كريستوفر بيرتوليني)، مع بعض من المعالجات الذكية للرائع دائماً (ويليام جولدمان)، وتنقيح أخير ممتاز قام به (سكوت روزينبرج).

وكثيراً ما تلقيت أسئلة تتعلق بما إذا كان لي أية مساهمات في سيناريوهات سينمائية مأخسوذة عن رواياتي. وكنت دائماً أجيب بالنفي، فالكتابة للسينما شيء مختلف تماماً عن تأليف السرواية، فعلى كاتب السيناريو أن يتعامل مع رواية قد تستغرق قراءتها ما بين عسر ساعات إلى ست عشرة ساعة، فيعمد إلى تحويلها إلى فيلم سينمائي مدته ساعتان على الأكثر. من الواضح إذا أنه لا مفر من تجاهل أشياء عدة في الرواية عند إتمام هذه العملية، وكم هو صعب على الروائي أن يستقطع بنفسه من عمله الذي يراه رائعاً.

بيد أنني أقرأ جميع السيناريوهات المأخوذة عن رواياتي – في أطوارها المتعددة – وأقدم بعض النصائح. وفي حالة روايتنا هذه، فإن المسودة النهائية ظلت ملتزمة ووثيقة الصلة بجوهر روايتي.

تم تمسوير الجزء الأول من الفيلم في وحول منطقة (سافانا) بولاية جورجيا، في محاكماة للموقع الخيالي لمنطقة (ميدلاند)، جورجيا، المذكور في الرواية. وتحولت قاعدة (فورت هاردلي) وليدة خيالي إلى أخرى اسمها (فورت ماكالوم)، أما (آن كامبيل) – ابنة الجنمرال في الرواية – فأصبحت (إيليزابيث) أو "ليزي" في الفيلم. قد لا يستحق الأمر أن نقص عند هذه التفصيلات الصغيرة، ولكنني ممتن لأن الفيلم لم يتحول في نهاية المطاف إلى كوميديا موسيقية عنوانها "ليزي"!!

حينما يبدأ تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي بداية سيئة، فعادة ما يستمر به الحال على هذا النحو، وينتهي به الأمر بأن يتم تأجيره لنوادي أفلام الفيديو، وأحياناً ما يُعطى لها كهدية. إلا أن فيلم "ابنة الجنرال" بدأ بداية قوية بدعم هائل وأفكار رائعة من (شيري لانسسينج) و (كارين روزينفيلت) التي تشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشؤون الإنتاج في باراماونت، وبعدها تم اختيار المنتج – وهو (ميس نيوفيلد). مع شريكه

(بـوب ريمه)، كان (نيوفيلد) قد قام بتحويل روايات (توم كلانسي) إلى أفلام، وله العديد من الأفلام التي يعود إليه الفضل في نجاحها.

الساخر في الأمر أن (ميس نيوفيلد) كان قد قرأ الرواية حين صدورها للمرة الأولى وعرض أن يقوم بتحويلها لفيلم، إلا أن عرض باراماونت كان الأفضل. وها هما الآن يلتقيان من جديد، (ميس) و"ابنة الجنرال"، من خلال باراماونت.

وكانت الخطوة التالية هي السيناريو - وقد عرضت لهذا - ومن بعده طاقم التمثيل، والبحث عن مخرج مناسب. وتم اختيار المخرج (سيمون ويست) الذي كان قد أخرج من قصبل الفسيلم السناجح Con Air. في الحقيقة، لم يكن هذا اختياراً طبيعياً لإخراج مثل هذه النوعسية من الأفلام، إلا أنه - مثله مثل جميع المبدعين - كان يود القيام بشيء مختلف، وقال: "كنت أبحث حقاً عن مشروع فيلم يتناول قضية أكثر جدية. وحينما عرض علي فيلم (ابنة الجنرال)، قمت بقراءة الرواية، فأحببتها، وسرعان ما انضممت إلى الطاقم". فكان (سيمون) كغيره متحمساً للفيلم، وظهر هذا جلياً في النتائج.

عادة ما يتحدد نجاح أو فشل العمل السينمائي وفقاً للشخصية الرئيسية. وكانت شخصية (بول برينيسر) في الرواية تجسد رجلاً ذا أصول إيرلندية بعيش في جنوب بوسطن، ويتصف بسرعة البديهة ودقة الملاحظة. وكنت أتخيل الممثل (بروس ويليز) التجسيد الأمثل لتلك الشخصية، ووافقني مسؤولو باراماونت الرأي، إلا أن (بروس ويليز) لم يكن متفرغاً في وقتها. ثم حدث أن اتصل بي وكيلي (نيك إيليسون) ذات يوم ليخبرني بان (جون تسرافولتا) قد وقع عقد القيام بهذا الدور، جون ترافولتا؟ في شخصية بول برينيسر؟ إن ترافولتا ممثل بارع ولا شك، إلا أنني لم أستطع أن أتخيله مجسداً للشخصية التسي صنعتها، أو حتى بعد أن تمت معالجتها في السيناريو السينمائي. لكنني سرعان ما تعلمت معنى ما كانوا يرددونه من أن هذا الممثل أو ذاك يتصف بتنوع وعمق الأداء.

أتذكر كيف منذ عدة سنوات مضت أنني حينما عرفت أن (مارلون براندو) قد اختير لحيل الحيام الدور الرئيسي في فيلم "الأب الروحي" أنني ظننت أنه كان اختياراً غير موفق. وكان هذا رأي كثير ممن كانوا قد قرأوا الرواية. والآن.. لكل الناس في كل الأزمنة، أصبح (مارلون براندو) هو "الأب الروحي".

يــشكل الدور الممثل، تماماً كما يصيغ الممثل الدور، كان هذا حال (جون ترافولتا) مع (بول برينير). فقد كان (ترافولتا) هو (برينير).

جلب (جبون تسرافولتا) معه مدير أعماله المحنك (جوناثان كرين)، والذي أصبح المنتج المنفذ للفيلم. وهكذا تدخل (ترافولتا) و(كرين) في النص السينمائي وفي اختيار طاقم التمثيل.

كانت هناك مشكلة تتمثل في اختيار البطلة الرئيسية، وكان قد تم اختيار طاقم الفيلم بأكمله عندما نجحت باراماونت - أخيراً - في التعاقد مع الممثلة (ماديلين سنو)، والتي قد أدّت بطولة فيلم "الموهيكان الأخير" من قبل. وكما كان الحال مع (ترافولتا)، فلم أكن أتخيل (ستو) في دور (سينثيا صنهيل) - والتي سيصبح اسمها في الفيلم (سارة صنهيل) - أو أن تكون (صنهيل) هي (ستو). لذا كانت المفاجأة السارة التي أدهه ويتقمص الشخصية التي أدهه ويتقمص الشخصية بحيث لا تتخيل أحداً في محله.

وقد كان الممثلون المساعدون على قدر كبير من التميز. فقد كان (جيمس وودز) مسوفقاً في تجسيد دور الكولونيل الطبيب (تشارلز مور)، و (تيموثي هوتون) في شخصية القائد كولونديل (بيل كينت)، و (جيمس كرومويل) الذي لعب دور الجنرال (جو كامبل) "المقاتدل"، والدي أخبرني بأنه كان من نشطاء معارضي الحرب الفيتنامية، إلا أنه جسد دوره وكأنما كان يشغل من قبل منصب جنرال بالجيش، و (كلارينس ويليامز) في دور مساعد الجنرال - (الكولونيل فاولر) - والذي كان من الإقناع بحيث لا تكاد تشك في أنه هدو و (جيمس كورمويل) قد خدما معاً في القوات المسلحة. فقد كان التناغم بين كل طاقم التمثيل على درجة يحلم بها أي مخرج.

ونأتي أخيراً، وليس آخراً، إلى (ليزلي ستيفانسون)، والتي تلعب الدور الرئيسي، ابسنة الجنرال، والتي هي وجه جديد في الأفلام الروائية، إلا أن أداءها يجعلك تظن أنها ممثلة متمرسة. فهي ممثلة شابة ينتظرها مستقبل باهر.

عادة لا أعمد إلى تخيل الممثلين والممثلات الذين قد يؤدون أدوار الشخصيات التي أكتبها في رواياتي، إلا أن هناك إحساساً غريباً راودني وأنا أشاهد كلاً من (وودز) و (هوتون) و (كرومويل) و (ويليامرز) و (ستيفانسون) على الشاشة؛ فهم من رسمت شخصياتهم بالرواية، حتى بملامحهم الجسدية وسلوكياتهم. لا يعني هذا أنهم لم يحددوا الشخصيات التي كتبتها ويكسبوها العمق بأدائهم - فقد فعلوا هذا بامتياز، ولكنهم بدوا لي وكأنهم خرجوا من بين صفحات الرواية.

تــم تــصوير الفيلم خلال صيف وخريف عام 1998، وكنت قررت ألا أزور موقع التــصوير فــي (سافانا) خلال فترة التصوير الصيفية، ولكني فعلت بصحبة وكيلي (نيك إيليسون) حال انتقال موقع التصوير إلى لوس أنجلوس في شهر تشرين الأول/أكتوبر.

يجدر بي أن أذكر هنا أن وزارة الدفاع لم يكن لها دور في هذا الفيلم. وقد كان (ميس نيوفيلد) ذا علاقة جيدة مع الوزارة تعود إلى أفلامه السابقة، إلا أنه شعر بأن عليه ألا يطلب أي تعاون حكومي لأجل هذا الفيلم. وقد علق على هذا بقوله: "لقد عملت على مدى أعوام مع العديد من الأشخاص الرائعين في وزارة الدفاع، والذين لعبوا دوراً هاماً

في إخراج بعض الأفلام إلى النور، إلا أنني أدرك مدى ملاءمة مشروع فيلم ما لمثل هذا التعاون من عدمه. فعلاقتي معهم علاقة احترام متبادل".

لم تكن روايتي معادية للمؤسسة العسكرية، وكذلك حال سيناريو الفيلم. إلا أن كلاً منهما يثير قضايا حساسة وجدلية قد لا ترتاح لها المؤسسة العسكرية. وعلى أية حال فإن تصوير فيلم تدور أحداثه داخل الجيش من دون معاونة عسكرية أمر يمثل قدراً أكبر من الصعوبة، وقدراً أعلى من التكلفة. إلا أنه أسفر عن قدر أكبر من حرية الإبداع والتنفيذ للفيلم.

ومـع هـذا فلـم يكـن بالفيلم أي شك في مصداقية تجسيده للحياة العسكرية، حيث اسـتعانت باراماونت بعدد من المستشارين العسكريين لكي تضمن اتصاف الأحداث بالدقة العـسكرية. ولقد التقيت عدداً منهم في موقع التصوير، وبدا لي أنهم سعداء لاعتناء (ميس نيوفيلد) و (سيمون ويست) بتنفيذ كل ما يبدونه من ملاحظات.

أما كبير المستشارين العسكريين فكان (جارد شاندار)، والذي يعد شريكاً منذ زمن لـ (ميس نيوفيلد)، وهو ضابط احتياط بالجيش. وكان له إسهامه في أعمال لـ (ميس)، من قبيل: Flight of the Intruder و Clear and Present Danger، ولـم يتأخر عن إبداء النصح خلال تنفيذ هذا الفيلم متى كان التعرض لقضية المصداقية. وبالنسبة لمحارب قديم مثلي – اعتاد أن ينتقد الصورة الهوليودية للجيش الأميركي – فإنني لم أجد كثيراً مما قد أنتقده في "ابنة الجنرال".

وبالنسبة لزيارتي لموقع التصوير، فكان من الممكن أن تتحول إلى مناسبات غير سعيدة. فنحن نسمع عن حكايات أسطورية عن روائيين من الساحل الشرقي يزورون هوليود - حكايات تعود إلى أيام (ف. سكوت فيتزيجيرالد) في عشرينيات القرن العشرين. وينبهر بعض الروائيين - من أمثال فيتزيجيرالد - بمنطقة (تينسيل تاون) فيمكثون بها فترات طويلة بما يكفي لتدمير أعمالهم. أما أغلب الكتّاب فيأتون، يشاهدون، ثم يعودون إلى حياتهم العادية من دون سوء.

إن صلاعة السينما صناعة متفردة، كما أن لوس أنجلوس مدينة ليس لها نظير في بقية أنحاء أميركا. لذا أقول بأن على أي روائي ألا يفوت فرصة أن يعمل على أن يتحول أحد أعماله إلى فيلم سينمائي.

ولـو كانـوا يقولون بأن كل من الضيف والسمك يفسد بعد ثلاثة أيام، فإن الروائي الـذي يأتـي لموقع التصوير يفسد بعد يومين اثنين. فقد قضيت يومان كاملان في موقع التصوير، ولقيت ترحيباً حاراً إلى أن قررت المغادرة. فقد كانت زيارة طيبة.

ذات ظهيرة، كنت جالساً أنا و (نيك إيليسون) مع (ميس نيوفيلد) نر اقب حوالى نصف ساعة من عملية مونتاج لبعض مشاهد الفيلم. وحينما ظهر أول مشهد على شاشة الفيديو

بدا علي القلق والشك، ولم أستطع أن أمنع بعض لمحات من السخرية النيويوركية الشهيرة التي كنت أحاول بها أن أخفف مما يعتمل في نفسي من رهبة وخوف على هذا العمل، حتى كدت أصاب بنوبة قلبية. إلا أنني أدركت منذ المشهد الأول أنني أشهد عملاً الستثنائياً. كان أداء الممثلين يبعث على التقدير الشديد، مع تفاعل ساحر بين الممثلين والممثلات. وحينما انتهى العرض داخل غرفة المشاهدة الصغيرة وأضيئت الأنوار، وجدت أن (ميس) و (نيك) والمهندس، بل وأنا نفسى مبتهجون لما بدا أنه عمل متميز.

ويختلف الغيلم عن الرواية، فهو تطويع سينمائي لها. ومن الهين على الروائي أن يشكو أو يغضب من الطريقة التي تم التعامل بها مع روايته. وهناك من الحالات ما يبرر تلك المتشاعر، حيث إن إحساس أهل هوليود بعظمتهم مبالغ فيه، كما أن مؤتمرات السروائيين عديدة. لكن كل من مدراء الأستوديوهات والمنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو يشترك في جهد جماعي لا يفهمه الروائي ولا يرغبه. فتلك الجهود المتضافرة تسفر عن ما يشبه سباق الجياد الجامحة، وهو شيء متأصل في تلك الصناعة ولن يتغير.

على أنه أحياناً ما تتوافق الأمزجة جميعها، وتتوحد الرؤى ليكون النتاج سحراً. وأنا لم أر حتى وقت كتابتي لهذه السطور - الفيلم في صورته النهائية، ولا أعرف شيئاً بعد عن مؤثراته الصوتية وخلفياته الموسيقية، ولم أر نهاية القصة. إلا أن ما رأيته على شاشة السينما وفي موقع التصوير يكفيني.

أجد أن أكثر ما يشكو منه متلقي الفيلم المأخوذ عن رواية، هو أن الرواية كانت أفضل من الفيلم. ونادراً ما أسمع العكس، أو أن التغيير الذي تم في الأحداث والشخصيات كان للأفضل. إلا أن بوسعي القول أن هذا الفيلم قد أفصح عن جوهر روايتي من خلال التمثيل الممتاز، والحوار الحيوي المتدفق، واستغلال مثالي للمناظر السينمائية التي لا يسع حتى أفضل روائي أن يوصلها إلى قارئه في الرواية.

يقول المنتج التنفيذي (جوناتان كرين) عن الجوانب البصرية في الفيلم أن: "المشاهد السينمائية في الفيلم تكاد تكون عبقرية. فالفيلم يحوي بعض من أروع ما شاهدت من مؤثرات بصرية". قد يكون في ذلك مبالغة، إلا أن المقصد هو أن المؤثرات البصرية تعد أفضل ما يبسرع فيه المخرجون الأميركيون. ولو جمعت بين هذا والتجسيد المبهر للشخصيات والسيناريو المحكم، تكون قد حصلت على فيلم بمعنى الكلمة.

ولــيس أقــل أهمية من الالتزام بالنص المكتوب، على الفيلم أيضاً أن يكون ممتعاً، وهو الشيء الذي غالباً ما يتم تجاهله. ولكن أتى فيلم "ابنة الجنرال" ممتعاً بحق. استمتعت أنا به كثيراً، وأظن أن كل من يراه سوف يستمتع به.

ربما كانت تجربتي مع هوليود تجربة عادية، كما قد لا أكون محظوظاً في أي تعامل قادم معها، إلا أنه يكفيني هذه المرة أن الرياح قد أتت بما تشتهي السفن.

"هل هذا المقعد محجوز؟"

سألت الشابة الجميلة التي كانت تجلس بمفردها في قاعة الانتظار، فتطلعت إليَّ من فوق جريدتها إلا أنها لم تجب.

جلست قبالتها إلى المنضدة، واضعاً قدح المشروب المفضل أمامي، فيما عادت هي السي جريدتها وهي ترتشف من شرابها؛ مزيج من المشروب المفضل والكوكا. سألتها في فضول: "أكثيراً ما تأتين إلى هنا؟".

"إليك عني".

اما هي رتبتك؟".

"لا تكن متطفلاً".

"ألم ألتق بك من قبل؟".

"كلا".

"بلى. التقينا في حفل الكوكتيل في مقر الناتو ببروكسل".

لم تجد بدأ من الرد، فقالت: "ربما كنت محقاً. حينها شربت حتى الثمالة، لدرجة أنك قد تقيأت في كأس المشروب المفضل".

أجبتها قائلاً: "إنه عالم صغير". حقاً إنه لعالم صغير، فمعرفتي بالمرأة الجالسة أماميي - (سينثيا صنهيل) - كانت أكثر من مجرد صداقة عابرة. فكما يقولون؛ ربطتنا علاقة ذات مرة. ولكن يبدو أنها لم تشأ أن تتذكر كثيراً عن هذا. صحت فيها: "بل أنت التي تقيأت آنذاك. حذرتك من أن المشروب المفضل والكوكا مزيج ضار بمعدتك".

"وأنت أيضاً ضار "بمعدتي".

ربما يوحي لك موقفها هذا بأني قد خذلتها، وليس العكس.

كسنا نجلسس في استراحة الشراب بنادي الضباط في قاعدة (فورت هادلي) بولاية جورجسيا. كنا في ساعة تقديم الشراب بأسعار مخفضة، وقد بدت السعادة على جميع من بالاستراحة، عدانا – أنا وهي. كنت مرتدياً حلة مدنية زرقاء اللون، بينما ارتدت هي رداء ورديساً أنسيقاً، محسوكاً على جسدها، أظهر سمرة اكتسبتها من لفحة الشمس، وشعرها

الكستنائي، وعينيها العسليتين، وبعض الأجزاء الأخرى التي أتذكرها بشغف بالغ. عدت معها إلى فضولي، وسألتها: "أتراك هذا في مهمة رسمية؟".

اليس لي أن أتحدث عن هذا".

وأين تقيمين هنا؟".

لم تجب.

"إلى متى ستمكثين هنا؟".

عادت تطالع جريدتها.

سألتها: "هل تزوجت ذاك الرجل الذي كنت تلاقينه على هامش علاقتنا؟".

هنا وضعت الجريدة جانباً، وحدّقت فيّ وهي تقول: "بل كنت ألقاك أنت على هامش علاقتي به... فقد كنا خطيبين".

"تعمر. هذا صحيح، وهل ما زلت خطيبته؟".

"لا شأن لك بهذا".

"بل قد يكون لي شأن".

"ليس في هذه الدنيا"، أجابتني ثم اختفت وراء صفحات الجريدة من جديد.

لم أرَ في يدها خاتم خطبة أو زواج، بيد أن هذا لا يعني الكثير في عملنا، ... هكذا تعلمت في بروكسل.

وبالمناسبة، كانت (سينثيا صنهيل) في أواخر العقد الثاني من عمرها، بينما كنت أنا قد ناهزت الأربعين من العمر، ومن ثمّ لم نكن مختلفين كثيراً؛ فلم نكن أيار /مايو وتشرين الثاني/نوفمبر، ربما أيار/مايو وأيلول/سبتمبر، أو حتى آب/أغسطس.

ودامـت علاقتنا قرابة العام، حيث كانت أوروبا موقع عملنا، وكان خطيبها - رائد في القـوات الخاصـة - يعمل بقاعدة في بنما. صحيح أن الحياة العسكرية شاقة بالفعل على كافة العلاقات، لا سيما وأن مسألة الدفاع عن الحضارة الغربية هذه تجعل البعض شبقاً لأي شيء.

كـنا - أنـا و (سينشيا) - قد انفصلنا منذ أكثر من عام حين كان لقاء الصدفة ذاك، وكـان هذا في ظل ظروف أقل ما توصف به أنها كانت ظروف عابثة. ومن الواضح أن كليـنا لـم يستطع بعد أن يتجاوز الأمر؛ فلا زلت أنا متألماً، ولا زالت هي غاضبة. أما الخطيب المخدوع فقد بدا عليه بعض الاستياء في آخر مرة رأيته فيها في بروكسل، وذاك المسدس في يده.

كان طراز نادي الصباط في (هادلي) يميل نوعاً إلى الطراز الإسباني، أو المغربي، وربما كان هذا هو السبب الذي جعلني أتذكر فيلم "كاز ابلانكا" في تلك اللحظة. وفي

استهزاء، همست لنفسي بصوت تسمعه، فقلت: "من بين كل حانات العالم أنت لتلتقيني هنا".

لـم يـبد علـيها أنها قد فهمت مرمى الدعابة، أو أنها لم تكن في مزاج يسمح لها بالابتـسام، حـيث واصلت قراءة الجريدة؛ جريدة العلم الأميركي التي لا يقرأها أحد، ... علناً على الأقل. لكن (سينثيا) كانت مثالية إلى حد كبير؛ جندية وطنية، ومخلصة، ومفعمة بالحمـاس، دونمـا علامات التهكم والإرهاق التي تكسو ملامح معظم الرجال بعد سنوات قلـيلة مـن انخـراطهم فـي عمل الجيش. أردفت قائلاً: "القلوب مليئة بالتوق والغيرة، والكراهية".

"إليك عني يا (بول)".

"أعتذر أنى أفسدت حياتك" قلتُ وأنا فعلاً أشعر بالأسف.

"أنت و اهم، ليس بمقدورك حتى أن تفسد يومي هذا".

فقلت بمزيد من الصدق: "لقد حطمت فؤادي".

فردت برغبة صادقة: "ولكم وددت لو حطمت عنقك أيضاً".

كسنت متيقناً من أن كلماتي توقظ شيئاً ما بداخلها، إلا أنني لا أعتقد أنه كان ولعاً أو شغفاً.

تذكرت حين ند قصيدة كنت معتاداً أن أهمس بها البها في لحظاتنا الحميمة، فملت نحوها وقلت بصوت ناعم: "لم يأسر عيوني إلا (سينشيا)، ولم يُشَنف آذاني إلا (سينشيا)، ولم يسلب فؤادي إلا (سينشيا)، فهجرت كل ثروات الأرض سعياً وراء (سينشيا)، وها أنا الآن.. أهب حياتي للموت، لو كان في هذا سعادة (سينشيا)".

"جيد جداً.. هبها الآن إذاً". قالت هذا ووقفت ثم انصرفت.

فرغت من قدحى، ونهضت متجهاً إلى البار وأنا أصيح: "أدرها مجدداً يا سام".

تسوجهت إلى البار الطويل بين مجموعة من العسكريين المخضرمين؛ رجال تعلو صدورهم الميداليات والأوسمة وشارات المشاة المقاتلين؛ ورجال يحملون أشرطة عن حبروب امتدت بطول الدنيا وعرضها؛ من كوريا وفيتنام، وحتى غرينادا وبنما والخليج. قسال الرجل الجالس إلى يميني، وهو كولونيل أشيب الشعر: "الحرب جحيم يا بني، إلا أن غضب المرأة المخدوعة أشد من الجحيم ذاته".

"صدقت".

"لقد رأيت ما دار بينكما عبر مرآة البار".

"يبدو أن مرايا البارات شيقة بالفعل".

"أجل". أجاب الرجل بينما يمعن النظر فيّ عبر المرآة، ثم سألني في تلميح إلى زييّ المدنى: "هل تقاعدت؟".

أجبته بنعم. إلا أنها لم تكن الحقيقة.

فما كان منه إلا أن أسدى لي برأيه حول التحاق النساء بالجيش: "إنهن يجلسن ليقضين حاجبتهن، ... حاول أن تفعل ذلك بملابس الجيش التي تزن ستين رطلاً". ثم الستطرد قائلاً: "من الأفضل أن أذهب إلى دورة المياه"، ونهض... أظنه كان قاصداً المبولة.

خسرجت من النادي إلى ليل آب/أغسطس الحار واستقليت سيارتي الشيفروليه. قدت السيارة عبسر الموقع الرئيسي، وهو أشبه بوسط المدينة، ولكن دونما تقسيم واضح هسو يسضم كل شيء بدءاً من المخازن العسكرية ومخازن التموين وغرف الطعام، إلى تكنات في غير مواضعها الصحيحة، وحتى مراكز مهجورة لصيانة الدبايات.

ويعد (فورت هادلي) موقعاً عسكرياً صغيراً بجنوبي جورجيا، تم إنشاؤه عام 1917 لـتدريب قوات المشاة التي تتأهب للذهاب إلى ساحات القتال الضارية في الجبهة الغربية. بسيد أن المنطقة العسكرية التابعة لها واسعة جداً، حيث تزيد مساحتها عن مائة ألف فدان، أغلبها غابات، مما يناسب التدريبات الحربية، وتدريبات النجاة والبقاء، والتدريب على حروب العصابات، وما شابه.

كانت مدرسة تدريب المشاة في طريقها إلى التوقف عن نشاطها، فبدت غالبية الموقع مناطق مهجورة يائسة. إلا أن هناك مدرسة للعمليات الخاصة بالمكان، دونما غيرض واضيح، أو - كي لا أكون متحاملاً - يمكنني القول إنها ذات هدف تجريبي. فحسبما يتراءى لي، فإن المدرسة تقدم مزيجاً من الدراسات عن الحرب النفسية ودراسات الروح المعنوية لدى المقاتل، ودراسات العزل والعقوبات، ودورات حول أساليب السيطرة علي الأعصاب والإجهاد، وغير ذلك من منظومات الحرب النفسية والعقلية. قد أبدو شيريراً في قولي هذا، ولكن بحكم معرفتي بالجيش، فإن الأمر في النهاية لا يعدو كونه ضيرباً من التدريبات والطقوس ومجموعة من الأحذية العسكرية الفخمة اللامعة، بغض النظر عن نبل وروعة الهدف الأصلى.

إلى الشمال من (فورت هادلي) تقع بلدة (ميدلاند) المتوسطة المساحة، وهي نموذج للبلدة العسكرية في بعض الأوجه، حيث إن سكانها من العسكريين المتقاعدين، والموظفين المدنيين بالقاعدة، وأناس يتاجرون مع الجنود، وكذلك البعض ممن ليس لهم علاقة بالجيش وارتضوا الأمر على ما هو عليه.

منذ زمن بعيد، تحديداً في عام 1710، كانت (ميدلاند) مركزاً إنكليزياً للتبادل التجاري. وقبل هذا التاريخ، كانت منفذاً لمستعمرة (سانت أوجستين) الإسبانية في فلوريدا. وقيل هذا وذاك، كانت بلدة للهنود الحمر؛ مركز "أمة أباتوي". قام الإسبان بإحراق البلدة الهندية، وأحرق الإنكليز المستعمرة الإسبانية، ثم جاء الفرنسيون ليحرقوا المركز التجاري الإنكليسزي، حتى عاد البريطانيون ليحرقوا حصنهم ويهجروه أثناء الثورة، وفي النهاية أحسرقها اليانكسي عام 1864. ولو نظرت إلى المكان اليوم لتساعلت لم كانت كل الجلبة حوله. على أية حال، لديهم اليوم مركز إطفاء تطوعي جيد على نحو ما.

وصلت إلى الطريق السريع المتاخم لكل من (فورت هادلي) و (ميدلاند)، ثم اتجهت شلمالاً، عابراً الريف المفتوح صوب موقف مقطورات مهجور، حيث كنت أسكن بصفة مؤقتة، وحيث وجدت العزلة مناسبة تماماً لمقتضيات وظيفتي.

وظيفتي.. أنا ضابط في جيش الولايات المتحدة الأميركية. رتبتي غير مهمة، كما أنها أمر سري وفقاً لطبيعة عملي. أعمل في قسم التحقيق الجنائي، ومعروف في الجيش حيث للرتبة أهميتها – أن أعلى رتبة هي ألا يُطلق عليك رتبة بعينها. ولكن حقيقة الأمر هيي أنني – مثلي في هذا مثل جميع العاملين في قسم التحقيقات – برتبة "ضابط صف"، وهي رتبة تقع بين الضباط المكلفين وغير المكلفين. وهي في الواقع رتبة جيدة، حيث إن لها معظم امتيازات السضباط ولكن بدون الكثير من المسؤوليات القيادية، أو صور الكاريكاتير الهزلية الشائعة عن قادة الجيش. ويُخاطب ضباط الصف بلقب "سيدي"، وغالباً ما يرتدي المحققون الجنائيون ملابس مدنية، تماماً كما كان حالي تلك الأمسية، بل وأكاد أتوهم أحياناً أني مدني بحق.

غير أن هناك مناسبات تقتضي مني ارتداء الزي العسكري، وعندها تصدر لي الإدارة المختصة أو امرها تحت اسم جديد، ورتبة وزي يتناسبان والقضية التي نحقق فيها. عندئذ، أتقدم بتقاريري إلى الوحدة التابع لها التحقيق، وبينما أقوم بمهامي في القضية، أتولى جمع الأدلة وتقديمها إلى ممثل النيابة.

وحينما يتطلب عملك السرية، فإن عليك أن تتصف بمهارات وحيل عدة؛ فقد تتكرت في كل الشخصيات بدءاً من الطاهي وحتى أخصائي الحروب الكيماوية - مع أن هذا لا يسشكل فارقاً كبيراً داخل الجيش، ومن الصعب أحياناً أن تنجح في مواصلة هذا التنكر وإقناع الآخرين به، إلا أني أعتمد في هذا على سحري الخاص، فالأمر في نهاية المطاف وهم في وهم، وكذلك الحال مع سحري الخاص هذا.

وهناك أربع درجات في ضباط الصف، وأنتمي أنا إلى أعلى درجاتها، وجميع من بهذه الدرجة يحبس أنفاسه انتظاراً لتلك اللحظة التي سيقر فيها الكونغرس درجة خامسة وسادسة. ويبدو أن البعض لقوا حتفهم مختنقين في انتظارهم هذا.

على كيل، أنا عضو في فريق خاص للتحقيقات الجنائية، يمكن القول بأنه وحدة رفيعة المستوى، رغم تحفظي على هذا الوصف. ووجه تميزنا يكمن في أننا جميعاً محاربون قدامى ذوو سجلات اتهام وتوقيف نظيفة. كما تميزنا قدراتي غير العادية على كيسر كافة القواعد العسكرية، وهو أمر له سحره الخاص داخل المؤسسة العسكرية. ومن بين السلطات الرائعة، حقي في أن ألقي القبض على أي شخص عسكري في أي مكان بالعالم، بغض النظر عن رتبته. غير أني لست من التهور الذي قد يجعلني ألقي القبض على أحدد أعضاء هيئة الأركان المشتركة، إلا أني رغبت دوماً في معرفة إلى أي مدى أستطيع الذهاب... وكنت على وشك اكتشاف ذلك.

ومقر عملي الدائم هو قسم التحقيق الجنائي، الواقع في مدينة (فولز تشيرش) بولاية في سرجينيا. إلا أن القسضايا التي تسند إلي تأخذني إلى كافة بقاع العالم، حيث السفر، والمغامرة، وحرية الوقت، والتحديات العقلية والبدنية، ورؤساء يدعونني وشائي.. أيمكن للمسرء أن يحلم بأكثر من هذا أ.. نسبت المرأة، ولكن هناك بعض من هذا أيضاً، ولم تكن بروكسل المرة الأخيرة التي حظيت فيها بامرأة، لكنها كانت آخر مرة عنى لي فيها الأمر شيناً.

وللأسف هاك رجال يحصلون على استمتاعهم وتحدياتهم بسبل أخرى؛ الاعتداء الجنسي، والقتل، وهاذا ما حدث في ليلة آب/أغسطس الحارة تلك في (فورت هادلي) بجورجيا. كانت الضحية هي النقيب (آن كامبيل)، ابنة الجنرال (جوزيف كامبيل)، الشهير بلقب "جو المقاتل". وزاد الأمر سوءاً أنها كانت شابة جميلة، وموهوبة، و لامعة. كانت خريجة أكاديمية (ويست بوينت)، وكانت فخراً له (فورت هادلي)، والمحبوبة لدى أفراد إدارة العلاقسات العامة بالجيش، ونموذجاً تحتذي به الطامحات إلى الالتحاق بالسلك العسكري. وكانت المتحدثة الرسمية باسم التيار الجديد غير المجحف بحقوق المرأة، في الجسيش، كما أنها خاضت حرب الخليج، ويمكن للمرء أن يستفيض في وصفها إلى ما لانهايه. لذا لم أكن مندهشاً حينما وصلني نبأ اغتصابها ومقتلها. قد يرى المرء أنها هي التي جلبت ذلك لنفسها، أليس كذلك؟ إلا أن هذا ليس صحيحاً.

لكني لم أعلم بأي من هذا أثناء "جلسة الأنس بعد العمل" في نادي الضباط. فالحقيقة أنني أثناء حديثي إلى (سينثيا)، وأثناء ذاك الحديث الذكوري مع ذلك الكولونيل لدى البار، كانست المقدم (آن كامبيل) لم تزل على قيد الحياة، بل وعلى بُعد خمسين قدماً فقط داخل غسرفة الطعام بالنادي، تُنهي وجبتها المكونة من السلطة والدجاج والأرز، مع المشروب المفضل والقهوة؛ كان هذا ما علمته خلال ما تلى الواقعة من تحقيقات.

وصلت إلى موقف المقطورات المهجور، بين أشجار الصنوبر، وأوقفت سيارتي على مسافة من منزلي المتحرك. ثم مشيت في الظلام عبر ممر من ألواح الأخشاب

المتعفينة. كيان هيناك عدد من العربات المهجورة المبعثرة حول المساحة الواسعة التي اقيانت أشيجارها، إلا أن الغالبية كانت للمساحات الفارغة المحددة بالقوالب الإسمنتية، والتي طالما استقرت فوقها المئات من المنازل المتحركة.

كانت خدمات الكهرباء والهاتف ما تزال متوفرة، وبئر يوفر مياه جارية، إلا أني أضيف إليه بعض المشروب المفضل كي أستسيغه.

فــتحت باب العربة التي أسكنها، ثم دخلت وأضأت النور، ليكشف عن مكان يجمع بين المطبخ وغرفة الطعام وحجرة المعيشة.

كـنت أنظر إلى تلك العربة على أنها آلة زمنية لم يتغير بداخلها شيء منذ عام 1970 فـيما يـبدو. كـان الأثاث من البلاستيك، وذو لون أخضر باهت، بينما كانت أدوات المطـبخ ذات لـون أشـبه بلون الخردل. أما الجدران فمغطاة برقائق الخشب الداكن، وغطت الأرضية سجادة ذات نقوش حمراء وسوداء. فلو دخل العربة شخص ذو حساسية خاصة تجاه الألوان، لتولدت لديه نوبات عارمة من الاكتئاب والرغبة في الانتحار.

خلعت سترتي وربطة العنق، وأدرت المذياع، ثم أخرجت زجاجة المشروب المفضل من الثلاجة، ثم جلست إلى المقعد ذي المسند المثبت في الأرض. كان هناك ثلاث لوحات مثبئة على الجدار، إحداها لمصارع ثيران، والأخرى لمنظر بحري، أما الثالثة فمحاكاة للوحة رامبرانت المسماة "تأمل أرسطو في تمثال نصفي لهوميروس". ارتشقت المشروب المفضل متأملاً في أرسطو المتأمل في تمثال هوميروس النصفي.

وموقف المقطورات المهجور هذا على وجه التحديد، والذي يطلق عليه اسم (ويسبيرينج باينسز) - إذا كان هذا أمراً جديراً بالاهتمام - قد تم إنشاؤه من قبل بعض رقباء الجيش المتقاعدين في أو اخر ستينيات القرن العشرين، حينما بدا للجميع أن تلك الحرب بآسيا لن تنتهي أبداً. آنذاك، كانت (فورت هادلي) - بوصفها مركز تدريب لقوات المشاة - تعج بالجنود وأسرهم، وأتذكر أن منطقة العربات هذه - (ويسبيرينج باينز) - كانت تمتلئ بالجنود الشباب المتزوجين الذين كان مسموحاً لهم - بل وشجعهم الجيش - أن يتخذوا مساكن خارج القاعدة. وكان هناك حمام سباحة فوق سطح الأرض، دائم الازدحام بالصبية والشابات من زوجات هؤلاء الجنود. وكان ضباب الحرب يغيم على ملامح المستقبل.

لـم يكن هذا ما تصوره الناس عن الحلم الأميركي، وحينما كان الرجال يذهبون إلى الحرب، كان غيرهم يتسلل ليلاً إلى داخل حجرات النوم في مؤخرة تلك العربات الطويلة

المصنيقة. والحقسيقة أنني قد عشت هنا وقتذاك؛ ذهبت إلى الحرب، فحل أحدهم محلي في الفراش ليسلبني زوجتي الشابة. إلا أن هذا كان منذ بضع سنوات مضت، وقد حدثت أمور كثيرة منذئذ، حتى إن ما تبقى لديَّ من مرارة تجاه ما حدث هو أن هذا الوغد قد سلبني كلبي أيضاً.

طالعت بعض المجلات، وتناولت المزيد من المشروب المفضل، وطافت (سينثيا) بأفكاري، إلا أني لم أفكر فيها حقاً.

عادةً ما أستمتع بوقتي أكثر من هذا، إلا أنه كان من المتوجب عليّ أن أكون متواجداً داخل مستودع أسلحة القاعدة في تمام الساعة 5:00، أي الخامسة فجراً.

مــستودع الأســلحة والذخيرة. كمية هائلة من الأسلحة الأميركية الفائقة تقنياً – تلك الأشياء التي تُخترع وتتطور تحت ستر الليل.

كسبيل)، ومسن هسنا علمت بالأمر. كنت منذ عدة أسابيع مضت أنتحل مهام ومظهر رقيب كامبيل)، ومسن هسنا علمت بالأمر. كنت منذ عدة أسابيع مضت أنتحل مهام ومظهر رقيب إمدادات رث إلى حدِّ ما، اسمه (فر انكلين وايت)، وحيث بصحبة رقيب إمدادات حقيقي وقنر حقاً، اسمه (ديلبرت إيلكينسز)، كنا على وشك إتمام صفقة بيع بضع مئات من البنادق طراز إم 16، ومنصات قاذفات، وغير ذلك من الأسلحة المختلفة من داخل المستودع، إلى مجموعة من المتمردين الكوبيين الذين أرادوا الإطاحة بالسيد (فيديل كاسترو)، والذي أطلقوا عليه اسم "عدو المسيح". وحقيقة الأمر هي أن هؤلاء الرجال لم يكونوا سوى تجار مخدرات كولومبيين، إلا أنهم كانوا ير غبون في استمالتنا نحو هذه الصفقة. وأنا على كل حال كنت قابعاً بالمستودع في السماعة 60:6، أثر شسر مسع رفيقي المتآمر، الرقيب إيلكينسز. كنا نتحدث عما سنفعله بمبلغ المائتي ألف دو لار الذي سنتقاسمه كنصيب لنا في هذه الصفقة. كان السجن مدى الحياة بطبيعة الحال هو المصير المنتظر للرقيب إيلكينسز، إلا أنه بالطبع لم يكن يعلم ذلك، وللمرء الحق في أن يحلم، بينما كان من واجبي النقيل على النفس أن أكون أسوأ كوابيسهم.

رنَّ جرس الهاتف، والتقطت السماعة قبل أن يلتقطها صديقي الجديد، وأجبت الهاتف قائلاً: "مستودع القاعدة، الرقيب وايت يتحدث".

جاوبني الكولونيل (ويليام كينت) - قائد الشرطة العسكرية بالمستودع، وأهم رجال شرطة فورت هادلى - بقوله: "آه ها أنت ذا.. أنا سعيد لتوصلي إليك".

أجبته: "لم أكن أعلم أنني كنت تائهاً". فقبل مقابلتي لسينثيا بالصدفة، كان الكولونيل كينت هو الشخص الوحيد الذي كان يعلم بحقيقتي، والسبب الوحيد الذي قد يدفعه للاتصال بي هو أن ينبهني أنني على وشك الوقوع في خطر كشف هويتي. وهكذا أبقيت عين على الرقيب إيلكينز والأخرى على الباب.

ولكن، لم يكن الأمر على هذا القدر من البساطة، فقد تابع الكولونيل ليبلغني بما لديه: "لقد حدثت جريمة قتل. فتاة برتبة مقدم. وربما تكون قد اغتصبت أيضاً. هل بوسعك أن تتحدث بحرية؟".

"كلا".

"هل لك أن تقابلني؟".

"ربما." كان (كينت) شخصاً حلو المعشر، إلا أنه لم يكن يتصف بسعة الحيلة شأنه شان جميع القادة الإداريين، كما أن إدارة التحقيقات العسكرية أكسبته نوعاً من العصبية والتوتر. أردفت قائلاً: "فأنا في عمل الآن".

"إن لهذه الجريمة الأولوية سيد (برينير). إنها جريمة كبرى".

"و هكذا الحال هذا أيضاً" نظرت إلى الرقيب (إيلكينز) الذي كان يرمقني في رص.

ردً (كينت): "إنها ابنة الجنرال (كامبيل)".

قلت في نفسي للحظة: "يا إلهي". فقد كان أشد ما أخشاه أن تسند إلي ذات يوم مهمة التحقيق في جريمة اغتصاب وقتل ابنة أحد الجنرالات، فهو موقف خاسر في كل الأحوال. وقد أكّد لي حدسي المهني والأخلاقي أنه لا بد من أن هناك مغفل آخر في وحدة التحقيق الجنائسي يمكنه القيام بهذه المهمة، أحد من هؤلاء ذوي المهام الحقيرة. بل وقد بدأت بعض الأسماء المناسبة لبعض المرشحين ترد إلى ذهني. ولكن بغض النظر عن ذاك الحدس، إلا أن فضولي الطبيعي كان قد أثير بالفعل. فسألت الكولونيل:

"أين يمكن أن ألتقيك؟".

"عند موقف السيارات الخاص بمبنى القيادة، وسآخذك إلى موقع الجريمة".

ولكوني في مهمة سرية، فإنه من المنطقي ألا أتواجد في أي مكان قريب من مكتب قائد المنطقة، إلا أن (كينت) ثقيل لدرجة محنقة. فقلت له: "ليس في مقرك".

"أوه... مـا رأيك إذن في أن نلتقي عند ثكنات المشاة؟ عند مبنى الكتيبة الثالثة، فهو في طريقنا".

كان (إيلكينــز) قد بدأ التململ من فرط ما أصابه من توتر وشك. فقلت لــ (كينت): "حــسناً يــا عزيزتي. امنحيني عشر دقائق"، ثم أنهيت المكالمة، وقلت للرقيب (إيلكينــز) ممازحاً: "إنها فتائي. تحتاج إلى بعض العشق".

نظر (إيلكينــز) في ساعته وقال: "ولكني أظن أن الوقت متأخر.. أو مبكر...". "ليس لتلك الفتاة".

فابتسم (إيلكينــز).

وحسبما تقتضي قواعد مستودع الذخيرة، كنت أضع سلاحاً جانبياً صغيراً. فما أن الطمأنيت إلى اقتناع (إيلكينز) بقصتي الملفقة، حتى نزعت حزام المسدس وتركته داخل

المستودع حسب تعليمات القاعدة. ولم أكن أعلم بأني سوف أحتاج إلى سلاح فيما بعد. وقلت لــ (إيلكينــز) بينما أغادر المكان: "قد أعود إليك".

"لا بأس... أعطها قبلة من أجلى يا فتى".

"سأفعل بالتأكيد".

كنت قد تركت سيارتي الخاصة عند العربة المتنقلة، وكانت الإدارة قد خصصت لي داخل القاعدة عربة نقل من طراز فورد لتتناسب مع مهمتي الحالية. وكانت مزودة برف للبندقية، وغطاء من شعر الكلب على المقاعد المنجدة، وزوج من الأحذية العالية الرقبة في مؤخرة السيارة.

وهكذا انطلقت عبر القاعدة الرئيسية، وخلال دقائق كنت داخل لواء تدريب المشاة، وهدو عبارة عن تكنات خشبية ترجع إلى أيام الحرب العالمية الثانية، أغلبها مهجور الآن في بدت مظلمة مقفرة. فلقد انتهت الحرب الباردة، والجيش، الذي لم يكن يذوي تماماً، كان بالتأكيد ينقلص، حيث كانت الاستقطاعات الكبرى من نصيب أقسام الجيش المقاتلة: المشاة، والمدرعات، والمدفعية، برغم كونها أساس وجود الجيش في المقام الأول. إلا أن قسم التحقيقات الجنائية، في تعامله مع الجريمة، يُعد مؤسسة متنامية.

ولقد تخرجت كمجند شاب في المدرسة المتقدمة لتدريب أفراد المشاة هنا في (فورت هادلي) منذ عدة سنوات مضت، ثم التحقت بمدرسة تدريب المظليين ومدرسة تدريب القوات الخاصة بقاعدة (فورت بينينج)، والتي ليست على مسافة بعيدة من هنا. فأنا إذا جندي مقاتل من المظليين – أي آلة قتل متحركة، ماكر وخبيث، موت يهبط من السموات... وغير ذلك من التعبيرات. إلا أننى تقدمت في السن الآن، ومن ثم يناسبني العمل مع إدارة التحقيقات الجنائية.

في النهاية، حتى المؤسسات الحكومية يجب عليها أن تبرر الغرض من وجودها، وقد أبلى الجيش بلاء حسنا بأن وجد لنفسه دوراً جديداً متمثلاً في ردع الدول التافهة التي تخرج عن الخط. ولكني لاحظت أن الحماس قد خف بين صفوف الضباط والرجال الذين كانوا يشعرون على الدوام بأنهم الحاجز الوحيد الذي يقف بين الجحافل الروسية وأحبائهم، فهم أشبه بالملاكم الذي تدرب لسنوات من أجل مباراة اللقب، ليجد في نهاية الأمر أن خصمه قد سقط ميتاً وحده. فهناك شعور بالارتياح، إلا أنه مشوب بخيبة الأمل ؛خواء يحل محل ذاك النشاط الجم.

كنا في تلك الساعة من اليوم التي يسميها العسكريون بأول ضوء، وكانت سماء جورجيا تستحول إلى اللون الوردي، بينما هواؤها ثقيل رطب، تستطيع من خلاله أن تتوقع طقساً تصل فيه درجة الحرارة إلى 90 فهرنهايت (32 درجة مئوية). كنت أشم رائحة طين جورجيا الرطب، وأشجار الصنوبر، وشذا قهوة الجيش يفوح من عنبر الطعام المجاور.

خرجت من الطريق المرصوف إلى داخل الأرض المعشبة أمام مقر الكتيبة القديمة. تسرجل الكولونيل (كينت) من سيارته العسكرية الزيتونية اللون، بينما ترجّلت من شاحنتي الصغيرة.

كان كينت يناهز الخمسين، طويل القامة، متوسط البنية، ذا وجه ينم عن إصابة قديمة بالجدري، وعينين زرقاوين باردتين. أحياناً ما يتصف بالصرامة، وهو كما قلت ليس على تلك البراعة، إلا أنه ضابط مجد وكفء. فمنصبه يماثل منصب رئيس الشرطة، فهو قائد الشرطة العسكرية في (فورت هادلي). وهو شديد الالتزام بالقوانين والسنظم، ولن تجد له أصدقاء أعزاء بين مرؤوسيه، على الرغم من أنه ليس مكروها من أحد.

بدا (كينت) أنيقاً في بزة القائد والخوذة البيضاء، وحزام المسدس الأبيض، مع حذاء ثقيل شديد اللمعان. بادرني بالقول: "هناك ستة من أفراد الشرطة العسكرية يحرسون موقع الجريمة. لم يمس أحد أي شيء داخل الموقع".

"هـذه بدايـة جيدة". كنا نعرف بعضنا البعض منذ حوالي عشر سنوات، فنمت بيننا علاقــة عمــل قــوية، رغم أنى لا أراه سوى مرة واحدة في العام حال وجود قضية ما تستدعى حسضوري إلى قاعدة فورت هادلى. ويفوقني (كينت) رتبة، لكنني أكون على سحيتي معه، بل إنه يعاني منى كثيراً طالما كنت أمثل منصبى كضابط تحقيقات في القضية. وقد شاهدته و هو يلقى بشهادته في قاعات المحاكم العسكرية؛ تجسيد حي لكل ما يحلم به المدعى في الشرطي: مقنع، منطقي، محايد، ومنظم في شهادته التي يدليها. إلا أن فيه أمر يبقى غير متسق مع شخصه، ولطالما شعرت أن المدعين يتنفسون الصعداء فور رحيله عن منصة الشهادة بسبب ذاك الشيء؛ ربما لأنه صارم وعديم الشفقة. فعادة ما تعرف المحاكم العسكرية بعضاً من التعاطف - أو على الأقل بعض الاهتمام - بوضع المستهم إذا كان منتمياً إلى الجيش. إلا أن (كينت) كان واحداً من أولئك الضباط الذين لا يعرفون سوى الأبيض والأسود من الألوان، ويجد أن كل من يخالف القانون في (فورت هادلي) قد وجه له إهانة شخصية. بالكاد أذكر أنى رأيته يبتسم ذات مرة حينما قام مجند جديد تحت نوبة سكر بالتسبب في إحراق ثكنة عسكرية مهجورة، فعوقب بالسجن لعشر سنوات بتهمة الإحراق العمد. ولكن أفترض أن القانون هو القانون، وفي هذا وجد (ويليام كينت) - بشخصيته الهشة - شعاراً في الحياة. ولأجل كل هذا كنت مدهوشاً لما رأيته متوترا بسبب ما وقع هذا الصباح. فسألته: "هل أبلغت الجنرال (كامبيل)؟".

"كلا".

"ربما كان من المناسب أن تذهب إلى منسزله".

أوماً (كينت)، ولكن بلا حماس. بدا لي مستاءً، واستنتجت أنه قد رأى موقع الجريمة بنفسه. قلت له: "سوف يلومك الجنرال لأنك قد تأخرت في إبلاغه".

فأوضـــح لي الأمر قائلاً: "لم أستطع أن أتأكد سوى من خلال رؤيتي للجثة بنفسي. أعنى أنه لم يكن بوسعي أن أتوجه إلى منـــزله الأقول له إن ابنتك...".

"من قام بالفحص المبدأي؟".

"الرقيب (ساينت جون). وهو الذي وجد الجثة".

"أكان يعرفها؟".

"كانا في الخدمة معاً".

"إذاً لا جدال في أنها هي. وهل تأكدت أنت أيضاً؟".

"أجل، بالطبع. ولقد تعرفت عليها بكل تأكيد".

"ناهيك عن السلسلة والاسم على الزي الخاص بها".

"لم أجد أي منهما".

"اختفت جميعها؟".

أجل... من ارتكب الجريمة قام بنزع السلسلة والاسم...".

هـنا يلعـب الحـدس دوره، أو ربمـا كـان ذلك نتاج تراكم كل تلك القضايا التي صـادفتني، وحينما ترى الأدلة وموقع الجريمة تقول لنفسك: "ما الخطأ في هذا المشهد؟" سألت الكولونيل: "ماذا عن ملابسها الداخلية؟".

"ماذا؟ أوه... كانت هناك... عادة ما يأخذون الملابس الداخلية، أليس كذلك؟ هذا غريب".

"هل الرقيب (ساينت جون) من بين المشتبه بهم؟".

فهز كتفيه قائلاً: "هذه مهمتك أنت".

"حسناً.. على الأقل مع اسم مثل ساينت جون، ستمنحه حق الإفادة من الشك حتى الآن". تطلعت إلى الثكنات المهجورة من حولي، ومقر الكتيبة، وعنبر الطعام، ومناطق تجمع فرقتي التي أصبحت الحشائش تغطيها الآن. وفي ضوء الفجر الرمادي، كدت أرى كل تلك القوات السشابة وهي تستحث الخطى لتلبية النداء. فلا زلت أذكر ذلك الإحساس الدائم بالتعب والبرد والجسوع قبل التوجه للإفطار. كما أتذكر مدى ما كنت أعانيه من خوف، لعلمي أن تسعين بالمائسة من هؤلاء الواقفين بالتشكيل سوف يتوجهون إلى فيتنام، خاصة مع علمي بأن معدل الضحايا بين قوات الجبهة من الدرجة التي لا تجعل أحداً يتوقع أن تعود من هناك على النحو الذي غادرت هذا المكان عليه. قات لـ (كينت): "هناك كان مقر فرقتي. فرقة دلتا".

الم أكن أعلم أنك كنت من قوات المشاة".

"كان هذا منذ زمن طويل، قبل أن ألتحق بالمباحث العسكرية. وأنت؟".

"كــنت دوماً فرداً في الشرطة العسكرية. إلا أنني كنت شاهداً على الكثير في فيتنام. كــنت بالــسفارة الأميركية حينما اقتحمها الثوار في ذلك الوقت؛ كانون الثاني/يناير عام 1968". وأضاف "لقد قتلت واحداً منهم".

أومات وأنا أقول: "أحياناً أجد أن قوات المشاة أفضل من مهامي الحالية، فلا يمكن أن يكون المجرم واحداً منا. أما عملي هذا فمختلف".

علمة (كيمنت) قدائلاً: "الأشرار هم أشرار في كل الأحوال، والجيش هو الجيش، والأوامر".

"طبعاً". وهذا يكمن جوهر العقاية العسكرية، فليس لذا أن نفكر في السبب، كما أنه لا عــذر للفــشل. وهــو أمــر له فعاليته في المواجهات الحربية ومعظم المواقف العسكرية الأخرى، إلا في إدارة التحقيقات الجنائية، حيث عليك في الواقع أن تعصى الأوامر، وأن تفكر في نفسك، وأن تتجاهل كبار الضباط، وقبل كل ذلك أن تكتشف الحقيقة. وهي أمور لا تتفق مع الجيش، والذي يعتبره أفراده عائلة كبيرة، حيث لا يزال أعضاؤها يعتقدون أن الأخوة بواسل، وكل الأخوات فاضلات".

قال (كينت) وكأنما كان يقرأ أفكاري: "أعلم بأنها قد تكون قضية شائكة، إلا أن هناك احتمالاً ألا تكون كذلك. فربما ارتكب الجريمة أحد المدنيين، وربما أمكن إتمام التحقيق في وقت قصير".

"أوه.. إنسي متأكد من هذا. وعندها سنتلقى أنا وأنت رسائل تقدير لتوضع في ملفينا الدائمين، وبعدها يدعونا الجنرال (كامبيل) لحفلة كوكتيل".

هــنا بدا الاضطراب على (كينت)، فقال: "اسمع، إن مستقبلي الوظيفي على المحك، فهذه القاعدة تابعة لي. يمكنك أن تتتحى عن القضية إن أردت وسيرسلون محققاً آخر. لكن مــا حدث هو أنك موجود هنا الآن، وأنك من وحدة خاصة، وقد عملنا معاً من قبل، وأود أن يذكر اسمانا معاً في التقرير المبدأي لهذا التحقيق".

"إنك حتى لم تجلب لي قدحا من القهوة".

ابتسم ابتسامة واسعة وقال: "قهوة؟.. تبا، إنني بحاجة إلى شراب، أتعلم أنك قد تحظى بترقية لو نجحت في هذا التحقيق؟".

تقد تكون محقاً إن عنيت خفض رتبتي، أما عن الترقية، فقد وصلت إلى الحد الأعلى". "آسف فقد نسيت. يا لها من منظومة سبئة".

سألته: "هل تهدف إلى نيل رتبة أعلى؟".

"ربمـــا".. قـــال وقد بدا عليه القلق وقال وكأنما النجمة التي حلم بها قد انطفأت في أحلامه.

"هل أبلغت الإدارة المحلية للتحقيقات الجنائية؟".

"كلا".

"لماذا لم تفعل بحق السماء؟".

"حسناً... إنهم لن يتولوا هذه القضية بأي حال... أعني.. يا الهي... إنها ابنة قائد القاعدة، كما أن قائد إدارة التحقيقات الجنائية هنا، الرائد (باويس)، كان يعرفها، وكما يعرفها جميع من هنا، لذا يجب أن نظهر للجنرال أننا قد أتينا بأمهر المحققين من المقر الرئيسي للتحقيقات العسكرية..".

"إن (كبش فداء) هو الوصف المناسب الذي تبحث عنه. لا بأس. سأخبر رؤسائي في (فولـز تشيرش) أن من الأفضل أن يتولى هذه القضية محقق خاص، ولست متأكداً أنني الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة".

النذهب أولاً لرؤية الجثة، وبعدها قرر ما تراه".

وما أن هممنا بالتوجه نحو سيارته، حتى سمعنا صوب طلقة مدفع - وهو في الحقيقة صوت مسجل صادر من آلة مدفعية منذ زمن طويل - فتوقفنا وتطلعنا نحو اتجاه السصوت. أدينا التحية العسكرية فيما كانت المكبرات المثبتة فوق الثكنات المهجورة تبث صوت الاستعداد لإطلاق طلقة أخرى. فوقفنا في ضوء الغسق؛ شاهدان وحيدان على حياة كاملة من التكيف، وقرون من العادات والطقوس العسكرية.

كان ذلك الصوت المسجل العتيق، والذي يعود إلى عصر الحملات، يتردد أصداؤه عبر شموارع مجمع الفرقة القديم، وفيما بين الثكنات، وعلى امتداد الأراضي المعشبة، وكانت الأعلام ترتفع في مكان ما.

مرت سنوات منذ آخر مرة كنت فيها بالخارج وقت نداء الإيقاظ، ولكن يبدو أني أستمتع بهذا الطقس الاحتفائي من وقت إلى آخر، حيث الجمع بين الأحياء والأموات، وفكرة أن هناك كياناً أكبر وأهم مني، وأنني جزء من هذا الكيان.

ولن تجد طقساً مدنياً يماثله، ما لم تعد مشاهدة "صباح الخير يا أميركا" طقساً يشترك فيه الجميع، ومع أني لست منغمساً جداً في الحياة العسكرية، إلا أنني لست متيقناً من كوني مهياً للانتقال إلى الحياة المدنية بعد. ولكن ربما كنت أفكر فعلاً في اتخاذ هذا القرار. فأحياناً تشعر عندما يُفتح الستار للفصل الأخير.

تضاطت آخر أصوات النفير، وتابعت أنا و (كينت) سيرنا نحو سيارته. وقال معلقاً: "ها هو يوم جديد بأتى على (فورت هادلي)، إلا أن إحدى مجنداته لن تراه".

#### الفصل الثالث

توجهنا جنوباً بسيارة (كينت) نحو أقاصي القاعدة. بادرني الكولونيل قائلاً: "كان النقيب (آن كامبيل) والرقيب (هارولد ساينت جون) في نوبة الخدمة في مقر القاعدة".

"هل كانا على معرفة ببعضهما البعض؟".

هز (كينت) كتفيه قائلاً: "ربما معرفة عابرة. فلم يكونا يعملان معاً من قبل. فهو في فـرقة المحـركات. بينما كانت هي مدربة في مدرسة العمليات الخاصة. فقد كانا ينفذان مهمة تصادف أن جمعتهما معاً".

"ما الذي تدربه؟".

تابـع قائلاً: "الحرب النفسية... إنها حاصلة... كانت حاصلة على درجة الماجستير في علم النفس".

سألته: "هل يقوم المعلمون عادةً بهذه النوعية من نوبات الخدمات؟".

"كـــلا، لــيس فــي المعتاد. إلا أن (آن) كانت تدرج اسمها في كشوفات خدمات من الممكـن ألا تقــوم بها أصلاً... فقد كانت تحاول أن تقدم نموذجاً يحتذى به، بوصفها ابنة الجنر ال".

"فهمت". يقوم الجيش بادارة مهام خدمية خاصة بالضباط والضباط الاحتياط، والمدرجين من المجندين والمجندات. وهي عبارة عن قوائم عشوائية، بحيث تضمن أن يقوم الكل بدور في تأدية تلك الخدمات. وفي السابق لم تكن المجندات تدرج في كافة تلك القوائم، حيث لم تكن تدرج في قوائم مهام الحراسة، إلا أن الزمن تغير، أما الذي لم يتغير فهو أن الفتاة السابة التي تتجول وحدها ليلا تكون معرضة للخطر، فلم تتغير قلوب الأشرار؛ كما أن تلك الغريزة الجنسية لم تزل تستعصي على التنظيمات العسكرية.

سألته: "هل كان معها سلاح؟".

"أجل، كان معها مسدسها".

"أكمل تقريرك إذن".

"حسناً.. في حوالى الساعة 1:00 قالت (كامبيل) لـ (ساينت جون) أنها ستستقل السيارة الجيب لتمر على نقاط الحراسة..".

"لماذا؟ أليست هذه مهمة رقيب الحراسة أو ضابط الحراسة؟ وعلى الضابط المناوب أن يبقى لدى الهاتف".

رد (كينت): "قال (ساينت جون) بأن ضابط الحرس كان ملازماً صغير السن، قدم للستو من (ويست بوينت). كما أن (كامبيل) متحمسة وتريد أن تذهب هناك لتعاين الأمور بنفسها. وهكذا قررت الذهاب". اتخذ (كينت) طريق رايفل رينج. ثم تابع كلامه: "وفي حوالي الساعة 3:00 كما يقول (ساينت جون) بدأ يقلق نوعاً ما...".

"ما سبب قلقه؟".

"لا أعلم... حسسناً.. أنت تعلم أنها امرأة، وربّما كان قد شعر بأنها تركته بالخدمة وذهبت للتسلية في مكان ما، فلم يكن يستطيع أن يبارح مكانه بجوار الهواتف".

سألته: "كم عمر هذا الرجل؟".

"يقارب الخمسين. متزوج. سجله جيد".

"وأين هو الآن؟".

"عاد إلى مبنى قيادة الشرطة العسكرية ليرتاح، وقد طلبت منه أن يبقى مستيقظاً".

كنا قد تجاوزنا ساحات الرماية الأربع، جميعها تقع على يمين الطريق، عبارة عن مساحات هائلة من الأرض المسطحة المفتوحة. أنا لم آت إلى هنا منذ ما يفوق العشرين عاماً، لكننى لا زلت أذكر المكان.

تابع (كينت) قراءة التقرير: "وهكذا اتصل (ساينت جون) بالحراسة، لكنه لم يجد (كامبيل) هناك. فطلب من رقيب الحرس أن يتصل بمواقع الحراسة ليرى ما إذا كانت (كامبيل) قد مرت عليهم، فرد رقيب الحرس عليه بعد قليل ليؤكد بأنها لم تمر. وهكذا طلب (ساينت جون) من رقيب الحرس أن يرسل فرداً لمقر القيادة لأجل مراقبة الهواتف، وحينما حضر أحد الحرس، استقل (ساينت جون) سيارته وهرع بها بحثاً عنها. بدأ بحث المواقع على الترتيب... نادي الضباط ونادي الاحتياط وهكذا.. إلا أن أحداً من الحراس لم يرها. وحينما حلت الساعة 4:00 توجه نحو آخر نقاط الحراسة، وهي أحد مخازن الذخيرة، وفي طريقه وعند ساحة الرماية رقم 6 لمح سيارتها الجيب... ها نحن ذا عندها الآن".

فهناك، وعلى يمين الطريق الضبق، كانت تقبع السيارة الجيب، والتي يفترض أن (أن كامبيل) قادتها حتى موعدها مع الموت. وإلى جوار الجيب كانت هناك سيارة فان موستانج حمراء. سألت (كينت): "أين نقطة الحراسة والحرس؟".

"نقطة الحراس على بعد مسافة قصيرة من هنا. أما الحارس المناوب - (روبينز) - فلم تسمع شيئاً، لكنها رأت مصابيح أمامية".

"هل استجوبته؟".

"تقصد استجوبتها، فاسمها (ماري روبينز)" كان كينت يبتسم لأول مرة. "ألا تعلم أن كلمة حارس كلمة محايدة تصلح للجنسين؟".

"أشكرك على هذه المعلومة؟ وأين هي الآن إذن؟".

"هي الآن في مقر قيادة الشرطة العسكرية".

"بيدو أن المكان قد از دحم هناك الآن. لكن حسناً ما فعلت".

أوقف (كينت) سيارته بالقرب من السيارتين. كانت الشمس قد بزغت، واستطعت أن التين أفراد الشرطة العسكرية السنة – وكانوا أربعة رجال وسيدتين – يقفون في مواضع متفرقة حول المنطقة. كان بكل ساحات الرماية مقاعد على الجانب الأيسر من الطريق بحيث تسواجه السماحة، وحيث تتلقى القوات الدروس النظرية قبل التدريبات العملية. وبالمقاعد التي إلى جواري على الجانب الأيسر جلست سيدة ترتدي الجينسز وسترة ثقيلة، كانت تدون شيئاً ما في مفكرتها. خرجت أنا و (كينت) من السيارة، وقال لي: "هذه هي الأنسة (صنهيل)".

كنت أعرف هذا. سألت (كينت) "ما الذي أتى بها إلى هنا؟".

"لقد استدعيتها".

"لماذا؟".

"إنها خبيرة في جرائم الاغتصاب".

"إن الضحية لا تحتاج إلى خبيرة، فلقد ماتت بالفعل".

أوماً كينت قائلاً: "أجل، لكن الأنسة (صنهيل) محققة أيضاً في جرائم الاغتصاب".

"هل هذا صحيح؟ ما الذي تفعله في (هادلي) إذن؟".

"ألا تعرف بقصة تلك الممرضة، الملازم (نيلي)؟".

"لا أعرف سوى ما قرأته في الصحف. هل يمكن أن تكون هناك صلة بين الجريمتين؟".

"كلا. فقد ألقينا القبض على مرتكب الجريمة الأولى بالأمس".

"في أي وقت بالأمس تحديداً؟".

"حوالى السساعة الرابعة عصراً. فقد ألقت الآنسة (صنهيل) القبض عليه وبحلول الساعة الخامسة كان قد اعترف بجرمه".

أومات متفهماً. وفي السادسة عصراً كانت الآنسة (صنهيل) تتناول شراباً في نادي المضباط. لقد كانت تحتفل بنجاحها في صمت إذن، وكانت (آن كامبيل) حية تتناول

عشاءها هناك، بينما كنت لدى البار أراقب (سينثيا) محاولاً أن أتشجع حتى أتقرب منها أو أن أنسحب بكرامتي.

أضاف (كينت): "كان من المفترض أن ترحل (صنهيل) في مهمة جديدة هذا اليوم. إلا أنها أعربت عن رغبتها في التحقيق في هذه القضية".

"كم نحن محظوظون إذن".

"أجل، فمن الجيد أن تكون هناك سيدة في مثل هذه النوعية من القضايا. كما أنها بارعة. فلقد راقبت عملها".

"بالطبع" لاحظت أن الموستانج الحمراء، والتي كانت في الأغلب سيارة (سينثيا)، تحمل لوحات ولاية فيرجينيا، تماماً كسيارتي، بما بين لي أنها كانت تعمل بعيداً عن (فولز تسشيرش)، كما هو حالي أنا. إلا أن الأقدار حددت أن نلتقي هنا بعيداً عن مقر الإدارة العامة. كان أمراً لا مفر منه إذن.

تطلعت عبر ساحة الرماية، حيث كان ضباب الصباح لم ينقشع بعد. كانت الأهداف منتصبة، بزوايا ومسافات مختلفة، على شكل أشرار مسلحين. لقد حلت تلك الأهداف المجسمة للبشر محل الشكل القديم للأهداف القاتمة، وأعتقد أن القصد من هذا هو أنك لو تدربت على قتل البشر، فإن من المفيد أن يبادلك الهدف النظر. على أنه بوسعي من خبرات سابقة أن أعتقد أن لا شيء يهيئ المقاتل للقتل سوى أن يقتل فعلاً. على كل فها هو الطير قد حط على تلك التماثيل، مما أفقدها أثرها المطلوب، على الأقل حتى يبدأ أفراد الكتيبة في التدريب.

كانت ساحات الرماية - حينما كنت ضمن قوات المشاة - خالية من أية خضرة، عبارة عن مساحات شاسعة من الأرض البور، بحيث لم تكن تشبه أي من ظروف أرض المعركة التي يمكن للمقاتل أن يتعرض لها، إلا ظروف الصحراء فقط. أما الآن فإن العديد مسن ساحات الرماية - مثل هذه الساحة التي أمامي - مزروعة بأنواع عديدة من النباتات حتى تخفي الأهداف عن مرمي النيران. فعلى بعد حوالى الخمسين متراً من موضعي كان أحد الأهداف مختفياً جزئياً وراء الحشائش الطويلة والشجيرات الخضراء. وهناك كان يقف جنديان من الشرطة العسكرية، رجل وامرأة. وعند قاعدة الهدف أمكنني أن أتبين شيئاً جائماً على الأرض بدا غريباً على المكان.

قال الكولونيل (كينت): "يبدو أن المجرم مهووس عقلياً" وأضاف وكأني لم أفهم ما يعنسيه "أقسصد أنه قد ارتكب فعلته هناك في ساحة الرماية، بحيث بدا ذلك الهدف ناظراً للأسفل إليها".

تمنيت لو استطاع هذا الهدف أن ينطق. استدرت الأمعن النظر في المنطقة. وعلى البعد فيما هو خلف مدرجات المقاعد وأبراج التحكم في إطلاق النار كان هناك صف من

الأشـــجار أمكنني أن أرى بها دورات المياه الصغيرة المساحة. وجهت سؤالي للكولونيل قائلاً: "هل بحثتم في المنطقة عن ضحايا آخرين؟".

"كلا... إننا... لم نرد أن نفسد الأدلة".

"ولكن قد يكون هناك ضحية أخرى أو ضحايا ميتون، أو أحياء بحاجة إلى الغوث. إن إغاثة الضحايا لها الأولوية على جمع الأدلة. هكذا تقول بديهيات عملنا".

"أنت محق" ثم نظر حوله واستدعى رقيب من الشرطة العسكرية قائلاً له: "استدعي عبر الراديو فرقة الملازم (فولهام) ومعها كلاب الحراسة".

وقبل أن يهرع الرقيب لتنفيذ الأمر علا صوت من أعلى مدرجات المقاعد قائلاً: "لقد قمت بهذا البحث بالفعل".

نظرت إلى حيث الآنسة (صنهيل) وقلت: "شكراً".

"العفو".

رغبت في تجاهلها، إلا أنني أيقنت من أن هذا محال. كان جنديا الشرطة العسكرية يقفان في وضع استرخاء وهما ينظران بعيداً عن موضع جثة (آن كامبيل).

وقفت بعيداً عن الجثة - التي كانت راقدة على ظهرها - ببضعة أقدام. كانت عارية كما بين (كينت) من قبل، إلا من ساعة رياضية على معصمها الأيسر. وعلى بعد بضعة أقدام من الجثة كانت حمالة صدرها. وكما كان قد أخبرني (كينت)، فلم يكسن زيها العسكري موجوداً في موقع الجريمة. وكذلك حذاءها الثقيل وجوربها وخوذتها وحزام المسدس وجرابه. الغريب في المشهد هو أن (آن كامبيل) كانت راقدة على ظهرها فاردة ذراعيها وساقيها على اتساعهما، مقيدة اليدين والقدمين إلى أربعة أوتاد. كانت الأوتاد من البلاستيك الأخضر اللون، كما كان القيد أخضر من النايلون، وكلاهما من عتاد الجيش.

كانت (آن كامبيل) في العقد الثالث من عمرها، قوية البنيان، أشبه في قوامها بمدربات تمارين الآيروبكس المفتولات عضلات الساقين والذراعين بلا أي وزن زائد. وعلى السرغم من حالتها الراهنة، إلا أنني تعرفت على وجهها الذي كنت قد شاهدته في ملصقات دعاية الجيش. كانت جميلة دقيقة التقاطيع، وشعرها الأشقر بالكاد يصل إلى كنفيها، إلا أن كل هذا لم يكن له معنى الآن.

كان هناك حبل طويل من نفس النايلون ملتفأ حول معصمها وكاحلها، وأسفل الحبل كان سروالها الداخلي، والذي كان المجرم قد غطى به رأسها، بحيث أدخل رقبتها في إحدى فتحتيه، فكان الحبل لا يؤثر مباشرة على رقبتها، بل يمر فوق السروال. كنت أعلم معنى هذه الفعلة، لكنني لا أعتقد أن أحد غيري قد فهم.

اقتربت (سينثيا) إلى جانبي من دون أن تنبس ببنت شفة.

انحنيت إلى جوار الجثة ملاحظاً أن بشرتها بدت شمعية شبه شفافة، حتى إن حمرة وجنتيها بدت صارخة التفاوت مع بقية بشرتها. أما أناملها وأصابع ساقيها – والمطليتان طلاءً خفيفاً – ففقدت لونها الوردي، لم يكن بوجهها أي سحجات أو كدمات، ولم يكن ببيشرتها تهتكات أو علمات عض، وكذا حال بقية أجزاء جسدها التي أمكنني أن أراها، وبخلف الوضع المقرز لجسدها، فإنه لم تكن هناك أية علامات ظاهرة على أنها اغتصبت، فلم يكن هناك سائل منوي حول عضوها التناسلي أو فخذيها أو على بطنها، كما لم تكن هناك أية دلائل على شجار أو مقاومة في المنطقة المحيطة، فلم أجد آثار عشب أو رمال على جلدها، أو دم، أو غبار، أو بقايا جلد تحت أظافرها، كما كان شعرها غير أشعث تقريباً.

اقتربت من الجثة لأتحسس وجهها ورقبتها، حيث يبدأ تيبس الموت عادةً. إلا أنه لسم تكن هناك علامات له، وتحسست إبطيها، فكانا لا يزالان دافنين. كان هناك شيء من الرقة في فخذيها وردفيها، وكانت تميل إلى الدُّكنة، وهو أمر يحدث مع الاختناق، وهو ما يتسق مع وجود الحبل حول رقبتها. ضغطت بإصبعي على الجلد المزرق في المنطقة فوق الردفين فابيضت المنطقة التي ضغطت عليها. وحينما رفعت إصبعي عادت الزرقة من جديد، وهكذا كنت متأكداً من أن الوفاة قد حدثت في غضون الأربع ساعات الأخيرة.

من بين الأشياء التي تعلمتها منذ وقت طويل ألا تأخذ أقوال الشاهد على أنها حقيقة لا جدال فيها. إلا أن شهادة الرقيب (ساينت جون) تبدو صادقة من الناحية الزمنية حتى الآن.

ازددت ميلاً على الجثة وحدقت في عيني (آن كامبيل) الزرقاوين الكبيرتين، واللتين كانتا تحدقان بدور هما في الشمس ولكن من دون أن ترمش. لم تكن قد غامنا بعد، مما زاد من تأكدي من أن وفاتها حدثت منذ وقت قصير. جذبت أحد جفنيها لأتطلع في المنطقة حسول العين. كانت هناك تجمعات دموية صغيرة تنم عن الموت بالاختناق. وكل ما رأيته حتى الآن يتماشى مع ما أخبرني به (كينت).

فككت الحبل من حول رقبة (آن كامبيل) وتفحصت السروال الداخلي أسفل الحبل. لم يكن ممرزقاً ولم يكن ملوثاً بشيء من الجسد أو أي مادة غريبة. لم تكن سلسلة تعريف الجسدي موجودة. وفي موضع التفاف الحبل حول العنق لم يكن هناك سوى أثر ضعيف لكدمة، لا يكاد يرى لو أنك لم تمعن النظر فيه. ومع هذا فقد حدث الموت خنقاً، وقد خفف السروال الداخلي من تأثير الحبل المعتاد على الرقبة والحلق.

نهضت ودرت حول الجثة، فلاحظت أن باطن قدميها ملوثتان بالتراب والعشب، مما يعني أنها قد مشت حافية القدمين لبضعة أمتار على الأقل. ملت لأتفحص باطن القدمين، فاكتشفت على قدمها اليمنى بقعة سوداء على إصبع القدم الكبيرة. يبدو أنها قد مشت حافية أيضاً فيوق الإسفلت، مما يعني أنها قد تكون خلعت ملابسها، أو على الأقل حذاءها وجوربها، بالقرب من السيارة الجيب ثم أجبرت على السير إلى هذا، على بعد خمسين متراً، حافية القدمين أو ربما عارية، مع أن سروالها الداخلي وحمالة صدرها كانتا بالقرب من الجثة. تفحصت حمالة صدرها وتبين لي أن المشبك الأمامي سليم، فلم يكن معوجاً أو مكسوراً، ولم تكن هناك علامات أتربة أو ضغط على النسيج.

لم ينبس أحد بكلمة واحدة طيلة هذا الوقت، بحيث كان يمكنك أن تسمع صوت الطير فوق الأشجار، وكانت الشمس قد أشرقت فوق صف أشجار الصنوبر، لتمتد ظلال الصباح عبر ساحات الرماية.

خاطسبت الكولونسيل (كينت) قائلاً: "من كان أول من حضر إلى هنا من الشرطة العسكرية؟".

نادى (كيانت) على إحدى المجندات التي كانت تقف على القرب، وأمرها قائلاً: "قدمى تقريرك إلى هذا الرجل".

نظرت إلى المجندة - واسمها المنقوش على زيها هو (كاسي) - وقالت: "تلقيت استدعاء الراديو في الساعة 4:52 يخبرني بأن جثة أنثى قد وجدت في ساحة الرماية رقم سحتة، على بعد خمسين متراً تقريباً غربي سيارة جيب متوقفة على الطريق. هرعت إلى هذه المنطقة لأصل في الساعة 5:01 ورأيت السيارة. فأوقفت سيارتي وأمنتها، وأخذت مسدسي طراز إم 16 وتقدمت إلى داخل ساحة الرماية، حيث وجدت الجثة. تحسست النبض وحاولت سماع أي نبض من قلبها، أو أن أنبين النفس، وسلطت ضوء الكشاف على عينيها، إلا أنهما لم تستجيبا للضوء. فقررت أن الضحية قد مانت".

سألتها: "وماذا فعلت بعد ذلك؟".

"عدت إلى عربتي لأطلب العون".

"هل اتخذت نفس المسار من و إلى الجنة؟".

"أجل سيدي".

"هل لامست أي شيء عدا الجثة؟ كالحبال أو الأوتاد أو الملابس الداخلية؟". "كلا سيدى".

"هل لامست سيارة الضحية؟".

"كلا سيدي. لم ألمس الأدلة إلا جثة الضحية حتى أحدد الوفاة من عدمها".

"هل لديك ما يمكن أن تضيفيه؟".

"كلا سيدي".

"شكراً لك".

أدت المجندة (كاسى) التحية العسكرية ثم استدارت على عقبيها لتعد إلى موقعها.

كنا أنا و (كينت) و (سينثيا) نتطلع إلى بعضنا البعض، كما لو أننا نحاول سبر أغوار تفكير أو مشاعر بعضنا البعض. فلحظات كهذه تمثل المحك للنفس ومن الصعب أن تمحى من الذاكرة. فأنا لم أنسَ أبداً أي موقع جريمة قتل، ولن أرغب في هذا أبداً.

عدت أحدق في وجه (آن كامبيل) لدقيقة كاملة، وكنت أعلم بأني لن أراها مرة أخرى. وهذا أمر مهم في رأيي، حيث إنه يرسخ لعلاقة تواصل ببن الحي والميت، بين المحقّق والضحية. وهو أمر يساعدني أنا أحياناً وليس هي بطبيعة الحال.

أخذنا طريقنا عائدين إلى الطريق بالقرب من سيارة الجيب التي قادتها (آن كامبيل)، لننظر في داخلها عبر نافذة مفتوحة. العديد من العربات العسكرية لا تحوي مفتاح تشغيل، فقط مكبس زر، وكان هذا الزر داخل العربة في وضعية الإغلاق. وكان على المقعد الأمامي المجاور للسائق حقيبة يد جلدية سوداء مدنية الطراز. قالت لي (سينثيا): "كنت أريد فحص الحقيبة لكنني لم أفعل انتظاراً لأخذ التصريح منك".

"بداية طيبة إذن. هلمي وافحصى الحقيبة".

دارت حـول العربة متجهة إلى باب الراكب الأمامي، واستخدمت منديلاً في فتحه، والـتقطت الحقيبة بالمنديل، ثم جلست على الصف السفلي من مدرجات المقاعد لتبدأ في فرز محتويات الحقيبة.

دنوت من أرضية الطريق لأنسل أسفل العربة إلا أنني لم أجد شيئاً غريباً. تلمست أنابيب العادم في عدة مواضع لأجدها دافئة قليلاً.

وقفت ليبادرني الكولونيل (كينت) بقوله: "هل لديك أفكار محددة؟".

"يبدو أن عقلي قد خطر له عدة سيناريوهات محتملة. إلا أن علي أن أنتظر انتهاء البحث الجنائي الميداني. هل استدعيتهم؟".

"بالطبع، وهم قادمون من (جيليم)".

"جيد". تقع قاعدة (فورت جيليم) خارج أطلانطا، على بعد حوالى مائتي ميل شمالي (هادلي)، ومختبر البحث الجنائي التابع للتحقيقات العسكرية هناك يتميز بأنه أفضل من يتولي العمليات هذه عبر أرجاء أميركا الشمالية. كما أن العاملين هناك بارعون، ويتميزون مثلي بحرية الحركة. ومع أنه لا يزال من النادر أن يشهد الجيش جريمة كبرى، إلا أن المختبر يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للتعامل مع هذه الجرائم إن حدثت.

ومسن المسؤكد أن يأتسوا إلسى هنا بعربة كارافان لأجل سبر أغوار هذه الجريمة. قلت للكولونيل: "أطلب منهم حين قدومهم أن يهتموا ببقعة سوداء في باطن القدم الأيمن للجثة. أريد أن أعرف ما هي هذه البقعة".

أوماً (كينت) متفهماً. ربما كان يسخر مني في نفسه. وقد يكون محقاً في سخريته من طلبي هذا.

"كما أريد منك أن تقوم ببحث مكثف. في دائرة قطرها مائتي متر حول الضحية، مستثنياً دائرة قطرها خمسين متراً حولها". قد يضيع هذا البحث أية آثار للأقدام، إلا أنه قد كانست هناك مئات الآثار لأحذية الجنود في ساحة الرماية على أية حال، أما الآثار التي تهمنسي فلن تتعدى دائرة الخمسين متراً. قلت للكولونيل: "أريد من رجالك أن يجمعوا أي شسيء - أعقاب السجائر، الأزرار، الورق، القنينات، وكل ما هو من هذا القبيل، مع تسجيل الموضع الذي وجدت فيه. هل هذا مفهوم؟".

"لا مشكلة. إلا أنني أظن أن ذلك المجرم لم يخلف أي أثر. وربما كانت معه عربته مثله مثل الضحية".

"أشاركك الرأي، إلا أننا لا بد من أن نجمع ما يفيد ملفات التحقيق".

"تقصد أننا نخلى مسؤوليتنا".

"أجل، نسير وفقاً للتعليمات" وفي هذا أمان بل وأحياناً ما يكون فعالاً. إلا أن غرضي كان أن أتحلى بشيء من الإبداع في هذه القضية، حتى أبهر أشخاصاً بعينهم.

بادرت (كيسنت) قائلاً: "أريد ملف النقيب (كامبيل) في الخدمة وملفها الطبي، في مكتبك عند الظهر، على أن يكون هذا سرياً".

الك هذا".

"أريد مكتباً في مقرك، وموظفاً مساعداً".

"مكتب أم مكتبان إذن؟".

رمقت (سينثيا) ثم تابعت "أعتقد أنهما مكتبان. إلا أنني غير ملزم بذلك حتى الآن". "لا تحنقني يا (بول). هل ستقبل القضية أم لا؟".

"ساتبين رأيهم في الإدارة الرئيسية. عليك أن تؤخر تعريف ضابط العلاقات العامة بما حدث حتى الساعة 10:00 وأرسل جنديين إلى مكتب النقيب (كامبيل) لينقلا مكتبها وأثاثها وكافة متعلقاتها الشخصية، وحرز كل هذا لديك في غرفة الأحراز. واطلب من السرقيب (ساينت جون) ومن (ماري روبينز) أن يبقيا في حجرة القيادة إلى أن أقابلهما. وأريد أن يبقىى كل هذا سرأ إلى أن أتحدث إليهما. كما أن عليك يا كولونيل أن تزور الجنرال والسيدة كامبيل بمنزلهما بشكل رسمي. واصطحب معك قس عسكري وضابط

طبيب في حمال الاحتياج إليه. وعليهم ألا يطالعوا الجثة كما وجدناها ميدانياً. هل هذا واضح؟".

أومأ (كينت) متنهداً وهو يقول: "يا إلهي...".

"أنا أقدر ما أنت فيه. أما الآن فعليك أن تأمر جنودك بألا يبوحوا بكلمة عما وجدناه هــنا، وقــدم لفريق البحث الجنائي مجموعة من الأدلة تتمثل في بصمات أصابع (كاسي) و آثار الأحذية المتواجدة هنا بالموقع، بما فيها حذاؤك أنت أيضاً يا (كينت)".

"حسناً".

"كما أن عليك أن تسيج الموقع وأن تمنع استخدامه مطلقاً. فريق البحث الجنائي هم فقط المسموح لهم بالدخول إليه".

"حسنا".

اتجهت إلى (سينثيا)، والتي كانت ترجع كل محتويات الحقيبة إلى داخلها، وهي لا تربع كل مستخدم في هذا منديلاً. "هل وجدت شيئاً مهماً؟".

"لا شيء. مجرد أشياء معتادة. محفظة ونقود ومفاتيح وكل شيء يبدو في محله. وهده فاتسورة من نادي الضباط. لقد تناولت العشاء هناك في الليلة الماضية. مكون من سلطة ودجاج ومشروب مفضل وقهوة" ثم أضافت "ربما كانت في غرفة الطعام في ذات الوقت الذي كنا فيه نتناول شراباً معاً".

انضم الينا (كينت) وسألنا: "هل تناولتما الشراب معاً؟ هل تعرفان بعضكما بعضاً من قبل؟".

أجبسته قائلاً: "كنا نتناول شرابنا كلاً على حدة. نحن بالكاد نعرف بعضنا البعض". سألت (سينثيا): "ماذا عن عنوان (كامبيل)؟".

"للأسف فهو خارج القاعدة. العنوان هو منتزهات فيكتوري على طريق فيكتوري درايف في ميدلاند. الوحدة 45". وأضافت: "أعتقد أني أعرف المكان - فهو عبارة عن تجمع لعدة منازل ريفية".

قسال (كينت): "سوف أستدعي (ياردلي) رئيس شرطة ميدلاند، وسوف يحصل على أمر محكمة ثم يلتقينا هناك".

"كلا. سنبقى هذا التحقيق عسكرياً فقط يا (بيل)".

"لا يمكنك أن تفتش منزلها خارج القاعدة من دون تصريح تفتيش مدني...". ناولتني (سينثيا) المفاتيح من حقيبة (آن كامبيل) وقالت: "سوف أقود أنا".

اعترض (كينت) بقوله: "لا يمكنكم التفتيش خارج القاعدة من دون صحبة سلطة مدنية".

نـــزعت مفاتيح سيارة (آن كامبيل) من سلسلة المفاتيح وأعطيتها لكينت، بالإضافة إلى حقيبة يد الضحية. "ابحث عن سيارتها واسترجعها".

وبينما اتجهنا إلى سيارة (سينثيا) الموستانج، قلت لكينت: "لا بد من أن تبقى هنا حسى تشرف على مجرى الأمور. وعندما تكتب تقريرك بوسعك أن تكتب أني قلت بأني ذاهب إلى شرطة ميدلاند. وسوف أتحمل حينئذ مسؤولية تغييري لرأيي".

"إن (ياردلمي) رجل فظ ووغد صعب المراس. وسوف ينال منك لأجل ما ستفعله".

"عليه إذن أن يدخل في صف المنتقمين لينتظر دوره". ولكي أحزم أمري مع (كينت) وأضمن ألا يتصرف بحماقة قلت له: "اسمع يا بيل، علي أن أكون أول من يبحث في منزل (آن كامبيل). علي أن أمحو أثر كل ما يمكن أن يشينها أو يشين عائلتها أو الجيش أو زملاءها وأصدقاءها المجندين، أفهمت؟ وبعدها سنتيح للقائد (ياردلي) أن يفعل ما يشاء في المنزل".

بدا لي أنه فهم وأومأ إليَّ علامة على ذلك.

· استقلت (سينثيا) السيارة وجلست إلى جوارها. قلت لكينت: "قد أتصل بك من هناك. عليك أن تفكر بشكل عملي".

انطلقت (سينثيا) بسيارتها الموستانج بتمهل حتى استدارت ثم انطلقت بسرعة 60 ميلاً عبر الطريق الوحيد الذي يخترق ساحة الرماية.

ظللت أستمع إلى صوت المحرك لبرهة لم يتحدث خلالها أيّ منا بكلمة، ثم قالت (سينثيا): "أشعر بالغثيان".

وافقتها الرأي: "كان منظراً مريعاً".

حدقت في وهي تقول: "مقرف بالفعل... هل أنت معتاد على مثل ذلك؟".

تابعت كلامي بالقول: "كلا بطبيعة الحال. لم أرَ الكثير من جرائم القتل. كما أن قليلاً مما شاهدته كان على مثل هذه الصورة".

أومات ثم تنهدت في عمق، وقالت: "أعتقد أني بوسعي مساعدتك في هذه القضية. إلا أنني لا أود أن تكون تجربة مربعة".

قلت: "لا مشكلة. ولكن ما حدث في بروكسل سيظل قائماً بيننا".

"أين؟".

"بلجيكا. العاصمة" يا للنساء،

جلسنا في صمت، ثم سألتني (سينثيا): "لماذا؟".

الماذا بروكسل هي العاصمة أم لماذا سيبقى ما بيننا قائماً؟".

"كلا يا (بول)، لماذا قتلت؟".

أجبتها مستطرداً: "قد تكون الدوافع المفترضة في جرائم القتل.. المال أو الانتقام أو الغيسرة أو إخفاء جريمة ما لتفادي الفضيحة أو ريما كان سفاحاً. هذا هو تعريف الدوافع لدينا".

وما رأيك أنت؟".

"حينما يسبق الاغتصاب القتل، فإن الأمر عادةً ما يكون دافعه هو الغيرة أو ربما إخفاء هوية المغتصب. ربما كانت تعرفه، أو يمكنها أن تتعرف عليه فيما بعد لو لم يكن مسرتدياً قاناعاً أو متتكراً... ومن ناحية أخرى، فالجريمة تبدو جريمة شخص مضطرب جنسياً، فهي تتم عن مغتصب قاتل – أي شخص لا ينال متعته الجنسية في ذروتها إلا من خال القتل ذاته، وربما لا يحتاج هنا إلى أن يعاشرها بشكل تام. هذا ما يبدو حتى الآن، لكننا لا نعلم حقيقة ما حدث حتى الآن".

أومأت (سينثيا) لكنها لم تعلق.

بادرتها بالسؤال: "وما رأيك أنت؟".

تمهلت للحظات، ثم ردت قائلة: "من الواضح أن بالجريمة سبق إصرار وترصد. فقد كان معه أدواته للاغتصاب - من قبيل تلك الأوتاد والحبل وربما شيء دق به الأوتاد في الأرض. ومن المؤكد أن المجرم كان مسلحاً حتى يتغلب على سلاح المجني عليها".

"تابعى كلامك".

"فــتغلب الجانــي عليها، ثم أجبرها على رمي سلاحها بعيداً، وبعد ذلك أمرها بأن تتخلص من ملابسها وتمشي إلى داخل ساحة الرماية".

"حسناً إنني أحاول أن أتخيل كيف استطاع أن يجبرها على الخروج من السيارة مع استمرار سيطرته على أفعالها. فأنا لا أعتقد أنها من النوع الخضوع".

ردت علىي (سينثيا) قائلةً: "ولا أنا أيضاً. ولكن ربما كانا جانيين وليس واحداً. كما أنني لن أفترض أن الجاني أو الجناة نكور حتى تكون معنا نتائج المعمل".

من الواضع أنني سأواجه المزيد من المتاعب مع المذكر والمؤنث خلال هذه القصية. "حسناً. لماذا لم تكن هناك أية علامة تدل على المقاومة من جانبها، أو على الوحشية من جانب الجاني أو الجناة؟".

هــزت رأسها في حيرة: "لا أدري. في العادة ما يكون هناك بعض الوحشية... كما أن تلك القيود ليست علامة على الرقة أبداً".

أجبتها: كلا، لكن هذا الجاني لم يكن يكرهها".

وكذلك لم يكن يحبها كثيراً أيضاً".

"قد يكون الأمر كذلك. اسمعي يا (سينثيا) فأنت الخبيرة في هذه الجرائم، هل تشبه هذه الجريمة أي جريمة اغتصاب رأيتيها أو سمعت بها؟".

أمعنت التفكير في هذا، ثم قالت: "إن بها عناصر ما نسميه بجريمة الاغتصاب المنظمة، حيث يخطط الجاني لجريمته. إلا أنني لا أعلم عما إذا كان هذا الجاني يعرفها أم لا، أو إذا ما كانت الجريمة قد وقعت صدفة من دون ترصد مسبق".

كنت أفكر معها بصوت عال: "قد يكون الجاني مرتدياً زياً عسكرياً، لذلك لم تكن متنبهة له".

"أمر ممكن".

تطلعت عبر النافذة المفتوحة، تنسمت ندى الصباح المنبعث من أشجار الصنوبر العملاقة، وشعرت بوهج الشمس المشرقة على وجهي. أغلقت النافذة وغصت في مقعدي، محاولاً تخيل ما سبق أن رأيته للتو. بدا الأمر وكأني أرجع بشريط سينمائي لنقطة مضت؛ فها هي (آن كامبيل) تجبر على النزول من سيارتها، ثم تقف عارية، وبعدها تمشي مبتعدة عن الجيب، إلى آخر الشريط. بدت لى التفاصيل غير متناسقة.

اقستحمت (سسينثيا) أفكساري بقولها: "ألم تلاحظ يا (بول) أن زيها العسكري يحمل اسمها وكذلك سلسلة التعريف، وربما كانت خوذتها وحذاؤها يحملان الاسم كذلك. فما هو القاسم المشترك بين كل هذه الأشياء المفقودة؟ إنه اسمها، أليس كذلك؟".

"صحيح". يقولون إن النساء دوماً ما يأتون بالجديد إلى الحقلة. وها نحن أمام فكرة صائبة ولا بأس بها حقاً.

تابعت كلامها: "إذن فهذا الجاني يبحث عن... ماذا؟ غنيمة؟ إثبات السيء ما؟ تذكارات؟ هذه أمور تتسق مع شخصية وتكوين مرتكب جريمة الاغتصاب المخطط لها مسبقاً".

أضفت قائلاً: "ولكنه ترك سروالها الداخلي وحقيبة يدها. في الحقيقة أن القاسم المشترك بين كل المفقودات هو أنها متعلقات عسكرية، بما في ذلك جراب المسدس وسلحها، وهي مما لا يحمل اسمها. بل لقد ترك الأغراض المدنية، بما في ذلك ساعتها وحقيبة يدها، والتي تحوي جميع ما يحمل اسمها. أليس هذا صحيح؟".

"هل نحن في حالة تنافس أم ماذا؟".

"كلا يا (سينثيا). بل هو تحقيق في جريمة قتل. فنحن نتبادل الأفكار ليس إلا".

"حسناً. لم أكن أعلم بأن هذا ما يتوجب على الشركاء القيام به أثناء التحقيق في جرائم القتل".

"أجل بالطبع" شريكة؟!.

بقت (سينثيا) صامتة للحظة، ثم قالت: "أنت أدرى بهذه الأمور".

"آمل في هذا".

"لماذا إذن لم يأخذ سوى متعلقاتها العسكرية؟".

"كسان المحاربون القدماء يجردون أعداءهم القتلى من أسلحتهم ودروعهم، ولا يتركون لهم سوى ما يستر عورتهم".

"ألهذا سلبها متعلقاتها العسكرية؟".

"ربمـــا. يبقى الأمر مجرد خاطر. ربما كان قد فعل ذلك لأجل تشتيت انتباهنا ليس الا. وقد يكون نوعاً من الاختلال العقلى الذي لم أعتده من قبل".

رمقتنى وهي تواصل القيادة.

تابعت كالمي مستطرداً: "بل ربما لا يكون قد اغتصبها من الأصل. ولكنه أوثقها في هذه الوضعية حتى يجتنب الانتباه إلى الطبيعة الجنسية لجريمته، أو ربما كنوع من إبداء الاحتقار لجسدها، ولكى يكشف عن عربها للعالم كله".

والسبب؟".

الم أعرفه بعد".

"ربما تعرفه".

"علىيً أن أفكر في الأمر. لقد بدأت أشك في أنه كان يعرفها من قبل". بل إنني أكاد أتييقن من أنه كان يعرفها. غلفنا الصمت لبرهة أخرى، ثم قلت لسينثيا: "أنا لا أعلم سبب الجريمة: فها هي (آن كامبيل) تغادر مقر القاعدة لتتجه مباشرة إلى ساحة الرماية، وتقف على مسافة بعيدة من نقطة حراسة (روبينز). لقد كان لديها موعد سابق مع حبيب. فهما اعتادا هذا كثيراً. ويقنعها بأن تشاركه بعض الطقوس الجنسية الشاذة والتي تشتمل على توثيق الجسد بالحبال. تعرفين ما أقصد؟" كنت أرمقها وأنا أسرد هذه الأفكار.

"ليست لي دراية بالخيالات الجنسية المريضة. فذلك تخصصك".

"ونعم القول".

شم تابعت قائلةً: "يبدو هذا السيناريو كفانتازيا (مُخيَّلة) ذكورية. أقصد أنه ما الذي يجبر امرأة على أن تعاني كل هذه المعاناة بحيث يتم تقييدها على الأرض الباردة، فتجد في هذا متعة؟".

كانت تباشسير اليوم تدل على أنه سيكون طويلاً جداً، وأنا لم أتناول إفطاري بعد. فقلت: "أتعلمين لماذا كان سروالها الداخلي أسفل الحبل حول عنقها؟".

"كلا. قل لي أنت؟".

"راجعي دليل جرائم القتل، باب إسفكسيا (اختناق) الجنس". "حسناً".

"و هـ ذه و احـ دة أخـرى، ألـم تلاحظي أنه كان هناك بقعة سوداء في باطن قدمها اليمنى؟".

"كلا لم ألاحظ".

"فلو كان مصدرها الطريق، فما السبب الذي دفعها إذن إلى أن تمشي حافية القدمين عليه؟".

"لقد أجبر ها على أن تخلع جميع ملابسها في سيارة الجيب، أو بالمقربة منها".

"فما الذي أتى بسروالها الداخلي إلى أرض ساحة الرماية؟".

ردت (سينثيا): "ربما أجبرت على خلع ملابسها عند الجيب أو بداخلها، ثم حملتها أو حملها الجانى حتى مكان توثيقها بالحبال".

والسبب؟".

"هـذا جـزء من السيناريو يا (بول)، حيث إن المغتصب دوماً ما يحمل في مخيلته تخـيلات مريـضة تمثل معنى جنسياً قوياً لديه ولا يوجد نظير لها لدى غيره. كأن يجبر امـرأة على أن تتعرى، ثم تمشي عارية وهي تحمل ملابسها إلى مكان ينوي أن يغتصبها عنده".

"إذن فأنست علسى درايسة بهذه الأمور، أليس كذلك؟ فلست وحدي إذن ذا الخيالات المريضة".

"إنني على دراية بالأفعال الجنسية المريضة والانحرافات الإجرامية. إلا أنني لا أعلم الكثير عن الممارسات الجنسية الشاذة".

فبادرتها بالقول: "إن الفارق بين الاثنين ضئيل ويكاد يختفي أحياناً".

"أنا لا أؤيد فكرة أن تكون (آن كامبيل) شريكة في هذه الممارسات، ومن المؤكد أنها لم تشترك في فعل يودي بحياتها".

كنت أفكر بصوت عال: "هناك عدة احتمالات، ومن المفيد ألا نتبنى أحداً منها".

"نحسن نحتاج إلى البحث الجنائي، وإلى تقرير تشريح الجثة، وإلى استجواب كل من له صلة بالجريمة".

نحن؟ كنت أتطلع إلى الريف والسيارة تمضي بنا في صمت. حاولت أن أتذكر ما أعرفه عن (سينثيا). إنها أصلاً من ولاية (أيوا)، خريجة جامعة تلك الولاية، وحاصلة على درجة الماجستير في علم الإجرام، وهي الدرجة التي نالتها من جامعة مدنية عبر

برنامج عسكري لتطوير التكنولوجيا. وهي ككثير من النساء - وكذلك الأقليات الذين أعسرفهم فسي الجيش - وجدت أن الجيش يقدم الكثير من المال، والتعليم، والوضع الاجتماعي المميز، وفرص الترقي المهني، بشكل يخرجها مما كانت عاشته في المزرعة أو الجيت أو أي من المناطق المتدنية اجتماعياً. وقد عبرت (سينثيا) - فيما أذكر - عن آراء إيجابية تجاه الجيش - فقد وجدت فيه فرص الترحال والمتعة والأمان وتحقيق الذات وغير ذلك. وهو أمر ممتاز بالنسبة لفتاة ريفية. قلت لها: "كنت أفكر فيك".

لم ترد.

سألتها: "كيف حال أبويك؟" مع أنني لم ألتق بهما من قبل.

"بخير حال. وأبواك؟".

"بخير. لا زالا ينتظران منى أن أنضج لأتزوج وأنجب لهما أحفاداً".

"عليك أن تنضج أو لاً".

"ونعم النصيحة". تتحلى (سينثيا) بروح السخرية أحياناً، إلا أن ذلك يعكس دوماً توتراً داخلياً. إن من كانا قد ارتبطا بعلاقة جنسية في السابق يحترمان ما قام بينهما من علاقمة – هذا إذا كانسا من البشر الحساسين – بل وربما يشعران بالحنو على الشريك السابق. إلا أن هناك دوماً ذلك الإحساس بالغرابة – حتى مع جلوسهما إلى جوار بعضهما السبعض – لدرجة يصعب معها تحديد نوعية الحوار ونبراته بينهما. قلت لها مجدداً: "لقد فكرت فيك. أود أن أسمع رأيك".

جاوبتني قائلة: "لقد فكرت فيك أيضاً"، وسرعان ما غلفنا الصمت الطويل وهي تقود السيارة، وعيناها ورأسها صوب الطريق.

أقسول كتعريف بنفسي - (بول برينير) - بأنني من جنوبي بوسطن، إيرلندي كاثوليكي، لا أستطيع أن أمير البقرة حينما أراها، خريج المدرسة الثانوية، من عائلة عاملة. لم أنضم للجيش حتى أهرب من جنوبي بوسطن؛ بل لقد كان الجيش هو من أتاني لأنهم تورطوا في حرب كبيرة بآسيا، وأخبرهم أحدهم بأن أبناء الطبقة العاملة مهيأون ليكونوا جنود مشاة ممتازين.

لا بسد مسن أننسي كنت جندي مشاة بارعاً، لكوني نجوت بحياتي طيلة عام هناك. ومسنذئذ تلقيت دروساً جامعية، تحت رعاية الجيش، بالإضافة إلى دراسات علم الإجرام. ولقد تحولت شخصيتي لدرجة أنني لم أعد أتوق أبداً إلى العيش في جنوبي بوسطن، إلا أننسي لا أشعر كذلك بالراحة بمنسزل الكولونيل، أو لكوني أبالغ في الشراب والترثرة مع زوجسات الضباط اللاتي هن إما قبيحات لدرجة يصعب معها الثرثرة معهن، أو جميلات لدرجة لا تسمح بالاكتفاء بمجرد الكلام.

فها نحن ذا - (سينثيا صنهيل) و (بول برينير) - من طرفي نقيض جغرافي بقارة أميركا الشمالية، ومن عالمين مختلفين، كنا حبيبين في بروكسل، وجمعنا الشمل في (ديب ساوذ)، وخرجنا للتو من تجربة فحص الجثمان العاري لابنة الجنرال. فهل يمكن للحب والصداقة أن يزدهرا في ظل تلك الظروف؟ أنا لا أعتقد هذا.

قالت لمي: "لقد فوجئت برؤيتك في الليلة الماضية. وأبدي أسفي عن فظاظتي معك". "هذا مؤكد".

"حسناً، أنا أبدي أسفى إذن. لكنني لا زلت على كراهيتي لك".

ابتسمت وقلت: "ولكنك تميلين إلى الاستمرار في هذه القضية".

"سأحاول أن أكون لطيفة معك".

"ستكونين لطيفة معي لأني رئيسك المباشر. ولو لم تكوني لطيفة، فسوف أعيدك إلى الإدارة".

"توقف عن التفاخر يا (بول). إنك لن ترسل بي إلى أي مكان، كما أنني لن أذهب السي أي مكسان... لدينا قضية يتوجب علينا حل لغزها، وعلاقة شخصية لا بد من أن نقويها".

"الأمر على هذا الترتيب".

"أجل، على هذا الترتيب".

تمــت إعــادة تسمية طريق فيكتوري درايف - والذي كان اسمه في السابق طريق (باين هولو) - خلال الحرب العالمية الثانية خلال فترة سادت فيها موضة تغيير مسميات الأمــاكن. الطــريق في السابق كان ريفياً ذا اتجاهين يتجه جنوباً من (ميدلاند)، إلا أنني حيـ نما رأيت المنطقة لأول مرة عام 1971 كانت قد أصبحت مزيجاً من المباني السكنية ذات الحدائق والبنايات التجارية. ولكن الآن وبعد حوالي الربع قرن لم يعد هناك أي ذكر لطريق (باين هولو).

دوماً ما يكون هناك شيء فريد ومسبب للإحباط في المناطق التجارية بالجنوب القديم، حيث المسلحات الواسعة من مواقف السيارات والموتيلات ومطاعم الوجبات السريعة ومتاجر التخفيضات وتجار السيارات المستعملة والنوادي الليلية. لم تكن تلك المنطقة - على ما أذكر - على هذا القدر من الرخاء، إلا أنها كانت فاتنة المنظر بما حوته من محطات صغيرة للبنزين والتي يلاصقها دوماً ثلاجات المياه الغازية، هذا إضافة إلى المسنوب والمحال الريفية، وأجولة القطن المخزنة على المسنازل المصنوعة من خشب الصنوبر، والمحال الريفية، وأجولة القطن المخزنة على امتداد خط السكة الحديد. تلك هي الأشياء التي انتمت أصلاً إلى المكان، حيث الخشب من الغابات، وحصباء الطريق من المحاجر المجاورة، بل أن الناس أنفسهم كانوا نستاج بيئتهم. أما هذه الأشياء الجديدة فتبدو مصطنعة، مقحمة على المكان. فتلك المحال والمتاجر ذات لافستات بلاستيكية ضخمة والتي لا صلة لها بأهل المنطقة أو تاريخها أو عاداتها المتأصلة.

وبطبيعة الحال فقد احتوى "الجنوب الجديد" على كافة تلك العناصر، وإن كان الإيقاع بطيئاً مقارنة بما حدث في الشمال، إلا أنه احتواها في نهاية الأمر، حتى أصبحت هذه البهرجة التجارية البالغة علامة على الجنوب بأكثر من أية منطقة أخرى في البلاد. فقد كانت الغلبة للدخلاء في نهاية المطاف.

بعد خمس عشرة دقيقة من مغادرة القاعدة، وصلنا إلى (فيكتوريا جاردينز) ثم أوقفنا الموستانج بالقرب من الوحدة خمسة وأربعين.

بدت (فيكتوريا جاردينر) منطقة لطيفة، تتألف من حوالى خمسين منرلاً ريفياً متجاوراً حول ساحة البلدة، مع العديد من المتنزهات الطبيعية. لم تكن هناك لافتات تنم

عن تحذير من قبيل "للضباط فقط"، إلا أن الجو العسكري كان يتبدى في المكان، وربما كان أصحاب المنازل مرتاحين لتأجيرها لضباط الجيش. فبعيداً عن المال تجد أن هناك قانون غير مكتوب يحدد أماكن معيشة الضباط بعيداً عن الموقع العسكري، وهكذا لم تتخذ (آن كامبيل) - ولكونها ابنة جنرال وجندية مثالية - مسكنها في مكان فاخر من البلدة أو في بناية باهظة الإيجار، وهو أمر يعني في هذا البلدة أن هذا المستأجر الذي يعيش وحده ليس على خلق قويم. كما أنها لم تعش في منرل أبويها الفخم والذي خصصته لهم القسوات المسلحة داخل القاعدة، مما يوحي بأن لها حياتها الخاصة، وأنا على وشك أن أكتشف خبايا تلك الحياة الخاصة.

أخذت أنا و (سينثيا) نمعن النظر في المكان من حولنا. فبالرغم من أن يوم العمل بالجيش يبدأ مبكراً، إلا أنه لم تزل هناك بعض السيارات قابعة أمام الوحدات السكنية. كانت على معظم السيارات ملصقات تنم عن أنها سيارات خاصة بضباط الجيش، بينما تميزت سيارات المدنيين بملصقات خضراء. إلا أن المكان كان بوجه عام مهجوراً كالثكنات بعد إطلاق نداء الإفطار الصباحي.

كنت لا أزال مرتدياً اللباس العسكري الذي كنت أرتديه داخل مستودع الأسلحة، بينما كانت (سينثيا) – كما قلت – مرتدية للجينز وسترة ثقيلة. وحينما اقتربنا من الباب الأمامي للوحدة رقم 45 عبر السور القرميدي، قلت لها: "هل معك سلاح؟".

أومأت بالإيجاب.

"حسسناً. انتظريني هنا. سوف أدخل من خلف المنزل. ولو هرب أحد من الباب الأمامي، أوقفيه في مكانه".

"حسناً".

درت حول مجموعة الوحدات حتى وصلت إلى خلف المنزل. كانت الباحة الخلفية معشوشبة، إلا أن لكل وحدة فناء مرصوفاً يفصله عن الفناء المجاور سور خشبي يتيح الخصوصية لكل سكن. ووجدت في فناء (كامبيل) بعض الأثاث التقليدي المخصص لجلسات الشواء، بما في ذلك أريكة عليها علبة كريم واق للبشرة ومجلة سياحية.

وفي مواجهة الغناء بابان زجاجيان منزلقان، وكان بوسعي أن أتبين من خلال الستائر الرأسية حجرة الطعام وجزء من حجرة المعيشة. بدا لي أن لا أحد بداخل المنزل، وبالطبع فلم تكن (آن كامبيل) بالمنزل، ولم يكن من المتصور أن يكون لابنة جنرال عشيق مقيم داخل المنزل، أو حتى صديقة تقيم معها بصفة مستديمة، مما يحرمها الخصوصية. كما أنك لن تتيقن ممن بداخل أي منزل إلا بدخوله، مع كل الاحتراز.

وفي نقطة النقاء الفناء بالجدار الخلفي للمنزل توجد نافذة القبو، وهو ما يعني أن تلك السوحدات بها أقبية، كما يعني أيضاً أن علي استكشاف تلك الأماكن. وربما أرسل صاحبتنا المتحمسة إلى الأسفل، فهذا أفضل لها ولي. على كل، وجدت أن نافذة القبو مغطاة بفقاعة بلورية مثبتة إلى الجدار الخارجي، بحيث لا يمكن لأحد أن يخرج من القبو من الداخل.

وعلى يمين الباب المنزلق باب ينفتح على المطبخ. وهناك كان زر جرس، فضغطت عليه. انتظرت ثم ضغطته ثانية، ثم جربت أن أقرع الباب، وهي فكرة جيدة قبل أن أقتحم المكان وأدخل.

كان من المفروض أن أتوجه مباشرة إلى شرطة مدينة (ميدلاند)، كما اقترح الكولونيل (كينت)، وكانت الشرطة سترتاح لاستخراج تصريح بالتفتيش، بل ستسعد لكونها ستسشارك في السبحث داخل منزل المجني عليها. إلا أنني لم أرد أن أقحمهم في هذا الأمر، وهكذا بحثت حتى وجدت مفتاح المنزل في سلسلة مفاتيح (كامبيل) وبه فتحت الباب. دخلت المطبخ، ثم أغلقت الباب من خلفي وبالمفتاح.

وعلى الجانب القصى من المطبخ يوجد باب ربما كان يقود إلى القبو. وكان للباب مز لاج، قمت بإغلاقه حتى أحبس من قد يكون بداخله أياً كان.

وبعد أن أمنت نفسي، أو ربما بعد أن قطعت عليها خط الرجعة، تحركت أعزل وبحذر عبر أرجاء المنزل حتى الباب الأمامي وفتحته، لندخل (سينثيا). وقفنا في الردهة المكيفة الباردة للحظات، نتطلع في المكان، وننصت لأي صوت. أشرت لسينثيا أن تسحب مسدسها، فأخرجت سلاحها طراز سميث آند ويسون 38. وعندها صحت عبر أرجاء المكان: "شرطة! ابق مكانك وصرح عن هويتك!" إلا أنني لم أجد أية إجابة. فقلت لسينثيا: "ابقى هنا وكونى متأهبة لاستخدام السلاح".

"ولماذا تظنني أحمله إذن؟!".

"وجهة نظر في محلها"، يا للنساء. اتجهت أولاً إلى خزانة المعاطف وجنبت الباب، إلا أننسي لسم أجد شخصاً يقف بداخله وفي يده أوتاد خيمة كما رسمت بذهني. انتقلت من حجرة لحجرة في الدور الأرضى، وأنا متيقن بنسبة تسعة وتسعين بالمائة من أن المنزل خاو، إلا أنني دوماً ما أتذكر أن هناك احتمال واحد في المائة باقياً.

كسان هناك سلم يربط بين الردهة والطابق الثاني، وكما أشرت فإن السلالم خطرة، خاصسةً لسو كانت تحدث صريراً. أخذت سينثيا موضعها عند أسفل السلم، بينما صعدته متواثباً ثلاث عتبات في كل مرة وأنا ملاصق للجدار. كانت هناك ثلاثة أبواب عبر ردهة الطابق العلوي، أحدهما مفتوح، والآخران مغلقان. فرددت الأمر السابق بصوت عالى، إلا أنني لم ألق جواباً.

نادت (سينثيا) عليّ، فتطلعت إلى أسفل السلم. كانت قد صعدت في السلم قليلاً حتى يمكنها أن تلقي إليّ بالمسدس. التقطته وأشرت إليها بأن تبقى حيث هي. اقتحمت أحد البابين المخلقين، وأنا أصبح "توقف مكانك!" إلا أن كل هذه الصرامة لم تلق أي رد. أخذت أحدق في الغرفة المظلمة لأتبين ما يبدو أنه فراش خاو، ولكنه منمق. أغلقت الباب ثم كررت العملية مسع الباب الثاني المغلق، والذي تبين لي أنها خزانة مفارش ضخمة. وبالرغم من كل الحركات الأكروباتية التي كنت أقوم بها، إلا أنني أعلم بأنه لو كان هناك أي أحد مسلح في تلك الأماكن لأمكنه قتلي بكل سهولة. إلا أن عليك أن تخاطر في نهاية المطاف. وهكذا التصقت بجدار الردهة وتطلعت إلى داخل الحجرة التي كان بابها مفتوح. أمكنني أن أرى غرفة نوم ضخمة وباباً آخر بالداخل يؤدي إلى حمام. ناديت على (سينثيا) أن تصعد ثم سلمتها مسدسها. "غطي ظهري"، ثم دخلت حجرة النوم الرئيسية، وأنا أرقب بابا الخزانة، والحمام المفتوح. التقطت زجاجة عطر من على منضدة الزينة وألقيت بها تجاه الحمام، حيث تهشمت. إلا أنني لم أجد أي رد فعل من أي شخص كان.

ألقسيت نظرة سريعة على غرفة النوم والحمام، ثم عدت إلى (سينثيا)، والتي كانت تستخذ وضعية إطلاق النار إلى جوار الباب، بحيث ترقب كل الأبواب. كنت أجمع بين التوقع والرغبة في أن أجد أحداً في المنزل - أياً كان شخصه - حتى ألقي القبض عليه، وأغلق ملف هذه القضية، ومن ثم أعود إلى فيرجينيا بأسرع وقت. إلا أن أملي قد خاب.

كانت (سينيا) تتأمل الغرفة الكبيرة وعلقت قائلةً: "لقد هندمت فراشها".

تعلمين كم هن منظمات هؤ لاء المجندات".

"يا للأسى. لقد كانت غاية في التنظيم والدقة. وهي الآن ميتة وستحل الفوضى بهذا المكان".

رمقت (سينتيا) وأنا أقول: "حسناً، لنستطلع المطبخ إنن".

لا شك في أن شعوراً عجيباً محزناً يراود المرء حينما يتجول خلسة داخل منسزل شخص مسيت، ويتنقل عبر الغرف التي لن يراها أصحابها بعد ذلك أبداً، فيفتح دواليبهم وأدراجهم وخزاناتهم، ويقلب في ممتلكاتهم، ويقرأ بريدهم، بل ويستمع إلى الرسائل التي وردتهم على جهاز تسجيل المكالمات. كتب وملابس وأشرطة فيديو وأطعمة ومشروبات وأدوات تجميل وفواتير وأدوية... حياة كاملة انتهت فجأة بعيداً عن المنرل، ولم يبق أحد، وأصبح هذا المنسزل الذي يعج بسبل الحياة المترفة بلا صاحب يضيفك عبر أرجاءه، فيسثير إليك تجاه لوحته المفضلة المعلقة على الجدار، ويستعرض معك ألبوم صوره، أو يقدم لك شراباً، أو يخبرك بالسبب الذي جعل هذه النباتات جافة ذابلة.

وفي المطبخ لمحت (سينثيا) الباب المغلق بالمزلاج، فأخبرتها بأنه "يؤدي إلى القبو. والقبو مؤمن، وسوف نستكشفه في النهاية".

أومأت متفهمة.

لسم نخرج من تفتيشنا للمطبخ بالكثير، فيما عدا أن (آن كامبيل) منظمة جداً وتتناول الطعام الصحي فقط - كالزبادي والبقوليات ومخبوزات الردة وخلاف ذلك - وهو طعام لا تستسيغه معدتسي. كما أن الثلاجة وخزائن المطبخ لم تحو سوى العديد من قنينات المشروبات المفضلة الممتازة الأصناف.

ووجدنا أن أحدها مليء بالمشروبات المفضلة القوية الباهظة الثمن، حتى بالنسبة لأسعارها داخل الجيش، والحقيقة أنني تبينت من خلال ملصقات السعر على بعض القنينات أنها لم تأت من منافذ بيع تخص الجيش، فسألتها: "لماذا كان عليها أن تشتري هذه المشروبات بالأسعار الخاصة بالمدنيين؟".

أجابتني (سينثيا) في كآبة: "ربما لم ترغب في أن يراها أحد وهي تبتاعها من متاجر الحيش. فهي فتاة تعيش وحدها، كما أنها ابنة الجنرال. أما الرجال فلن يهتموا بذلك".

قلت: "بسل تقلقنا مثل هذه الأمور. فذات مرة رآني زملائي وأنا أبتاع قنينة حليب وثلاث علب من اللبن الزبادي, فلم أستطع الذهاب إلى نادي الضباط لمدة أسابيع".

لــم تعلق (سينثيا)، إلا أنها اكتفت بتقليب عينيها في ملل من سخريتي فيما يبدو. من الواضح أنها لم تعد تطيق تعليقاتي.

فلقد بدا لي أنه لو كان معي في هذه القضية شاب أو فتاة غيرها لكنت قد لقيت احتراماً أكثر من هذا. ويبدو أن السبب فيما نحن عليه هو أننا قد مارسنا الحب معاً ذات مرة من قبل. لذا كان علي أن أتعامل مع هذه النقطة تحديداً.

علقت قائلة: "هلم لنرى بقية الغرف الأخرى".

وهكذا فعلنا. كانت الغرف بالطابق الأرضية مرتبة، ولكني لاحظت أن مقعد الحمام كسان مرفوعاً، ومن خلال ما تعلمته من ذلك الكولونيل الذي قابلته في نادي الضباط، فقد استنتجت أن رجلاً كان في زيارة لهذا المنزل مؤخراً. بل أن (سينثيا) قد علقت هي الأخرى على ذلك: "على الأقل فهو لم يلوث المكان كما تفعلون أنتم يا كبار السن".

ها نحن ذا نعود إلى الجدال حول الأجناس والأجيال من جديد، وكان لديً ما أرد به عليها، إلا أن الوقت غير مناسب لهذا، فيمكن لشرطة (ميدلاند) أن تحضر في أية لحظة، وهـو ما سيؤدي إلى وجود المزيد من الاختلاف في الرأي بأكثر مما هو قائم بيني وبين الأنسة (صنهيل).

على أية حال، انتقلنا للبحث في حجرة المعيشة والطعام، واللتين كانتا فيما يبدو هي المكان الوحيد المخصص لمكوث من يدخل إلى هذا المنزل. كان الديكور حديثا ولكنه مثلما هو حال معظم منازل الضباط – حافل بالعديد من التذكارات من مختلف أنحاء العالم و فير مشروبات يابانية، وأوان قصديرية بافارية، ومشغولات بلورية إيطالية، وغير هذا. أما تلك اللوحات المعلقة على الحائط فتجعل المكان أشبه بحجرة الهندسة بأية مدرسة مكعبات ودوائر وخطوط وأشكال بيضاوية، وجميع الأنماط الهندسية، وجميعها بالألوان الأساسية. وحتى الآن لم أتمكن من أن أضع يدي على ما ينم عن شخصية (آن كامبيل). فأنسا أتذكر أنني قمت ذات مرة بتفتيش منزل قاتل، وخلال عشر دقائق كنت قد عرفت كل شميء عنه. وأحيانا ما يكون ذلك من خلال ما يستمع إليه من أغان، أو من خلال للوحات عن القطط يعلقها على الجدران، أو حتى ملابس داخلية متسخة ملقاة على الأرض. وكثيراً ما تكون الكتب على الرفوف أو حتى عدم وجود أية كتب دليلاً على شخصية صاحب المكان، أو من ألبوم صوره، أو مفكرته الشخصية. إلا أن هذا المكان يجعلني أشعر حتى الآن بأني قد اقتحمت منزلاً نمقه صاحبه لأجل أن يبيعه لأي مشتري يجعلني أشعر حتى الآن بأني قد اقتحمت منزلاً نمقه صاحبه لأجل أن يبيعه لأي مشتري يأتي به سمسار.

أما آخر حجرة في الطابق الأرضي فكانت حجرة مكتب تحتوي على الكثير من الكنتب، وبها مكتب، وأريكة، ومقعد. كما كانت هناك وحدة ترفيه تشتمل على جهاز تلفزيون وستيريو. وعلى المكتب يوجد جهاز تلقي للمكالمات الواردة على الهاتف به مصباح يومض، إلا أننا لن نبحث في محتوياته الآن.

بحث نا بـشكل جـدي في حجرة المكتب، قلبنا الكتب، وبحثنا في أدراج المكتب وأسفلها، وقمنا في النهاية بقراءة عناوين الكتب وأسطوانات الأغاني. كانت مهتمة بالقراءات العسكرية، وهناك بعض من كتب الطهو والصحة والعناية بالجسد، ولم نجد روايات أو أي نـوع آخـر مـن الأدب. إلا أنه كان هناك المجموعة الكاملة لكتب (فريدريش نيتشه)، ومجموعة كبيرة من الكتب في علم النفس، وهو ما ذكرني بأننا لا نتعامل فقط مع خبيرة في علم النفس بل ومتخصصة بالذات في مجال الحرب النفسية. وقـد يكـون هذا من أهم الجوانب التي لها صلة بقضيتنا، أو على الأقل وثيقة الصلة بها.

لسو نحيا كلاً من القلب والهرمونات جانباً، لوجدنا أن منبع السلوك الإجرامي هو العقل، فهو الذي يتولى إصدار الأمر بالفعل، كما أن عملية إخفاء الجريمة تشغل العقل بعد ذلك كليةً. فعلينا في نهاية المطاف أن نقتحم عقول الكثير من البشر، ومن هنا سنحصل على ما نريد حول حياة ابنة الجنرال، ونعرف سبب مقتلها. فمعرفة الأسباب في مثل هذه القضايا تقود إلى معرفة الجاني.

كانــت (ســينثيا) تقلــب في الأسطوانات المدمجة وبعدها قالت: "موسيقى كالسيكية وقديمة متنوعة، بعضها لفرقة البيتلز والآخر لمغنيين إيطاليين".

"مثل فرويد الذي كان يستمع إلى عزف شتر اوس على المزمار؟".

اشيء شبيه بذلك".

شــخلت جهاز التلفزيون، متوقعاً أن يبث لي إحدى القنوات الرياضية أو الإخبارية. ولكنه بدلاً من ذلك كان على قناة جهاز الفيديو، أخذت أقلب في مجموعة أشرطة الفيديو، والتــي اشــتملت علــي بعـض الأفلام الكلاسيكية بالأبيض والأسود، وأخرى لتدريبات رياضية، ومجموعة ثالثة تحت عنوان "محاضرات عملية في علم النفس".

وضعت أحدها داخل جهاز الفيديو ثم ضغطت زر التشغيل قائلاً: "أنظري".

استدارت (سينثيا) وشهاهدنا معاً صورة النقيب (آن كامبيل) تملأ الشاشة، وهي مرتدية زي الجيش واقفة إلى منصة خطابة. لقد كانت فتاة جميلة جداً، كما أن عينيها كانتا تلمعان في يقظة وهي تحدق في عدسات الكاميرا لبضع ثوان قبل أن تبتسم وتبدأ كلامها: "صهاح الخيسر أيها السادة. سوف نناقش اليوم الأساليب العديدة التي يمكن بها للعمليات السيكولوجية، أو الحسرب النفسية كما تودون تسميتها، أن تساعد قائد سلاح المشاة في سهاحة المعركة على خفض الروح المعنوية والفعالية القتالية للعدو. فالهدف الأسمى لتلك العمليات هسو تسهيل مهمة قادة سلاح المشاة. إن مهمتكم - والمتعلقة بمجابهة العدو والقضاء عليه - مهمة عسيرة، وهناك من أسلحة الجيش الأخرى مثل المدفعية والطيران

والمدرعات والمخابرات ما يمثل لكم خط الإمداد والعون. على أن في يدكم سلاحاً قلما يستخدم وقلما نجد من يفهمه، ألا وهو العمليات السيكولوجية".

واستطردت قائلة: "ربما كانت الإرادة القتالية لدى العدو هي العنصر الأهم والذي لا بد من أن تضعوه في الاعتبار عند التخطيط للمعركة. أما أسلحته ومدرعاته ومدفعيته وتدريباته وأفراده فتمثل جميعها عناصر ثانوية مقارنة بإرادته القتالية". ثم صمتت وهي تستطلع إلى جمع الحاضرين مما لم تظهرهم الكاميرا. ثم تابعت كلامها: "لا أحد لديه السرغبة في الموت. إلا أن كثيرين يمكن أن يتم شحذ حماسهم لدرجة أن يضحوا بحياتهم دفاعاً عن بلدانهم، عائلاتهم، بل وربما لأجل فلسفة أو مبدأ. ومن بين المحفزات التاريخية لأفراد الجيش نجد الديموقراطية والدين والتباهي بالعنصر البشري وشرف الفرد والولاء للجماعة وطلباً للغنائم، بل والمرأة واغتصابها أثناء الحروب".

وبيسنما كانست تتحدث كانت شاشة عرض من خلفها تعرض صوراً خاطفة لمشاهد الحسروب القديمة. ومن بينها ميزت لوحة "المتسماب السابينسز" التي رسمها (دا بولونيا)، وهي من بين قلائل اللوحات الكلاسيكية التي أعرفها، بل أنني أتعجب أحياناً من تمكني من معرفة مثل تلك المعلومات.

استطردت النقيب (كامبيل) في الشرح: "إن هدف الحرب النفسية هو التأثير في هذه الدوافع، ولكن ليس بالتعامل المباشر معها، حيث إنها عادةً ما تكون أقوى من أن تغيرها الدعاية المصددة أو العمليات النفسية المباشرة. فأفضل ما يمكن أن نصل إليه هو زرع بذور الشك في نفوس أفراد العدو. على أن هذا لا يكفي التحطيم الروح المعنوية مما يؤدي إلى استسلام جماعي. بل هو تمهيد للمرحلة الثانية من العمليات النفسية، وهي تتمثل في زرع الخوف والفزع بين صفوف قوات العدو. الخوف من الموت، الخوف من إصابات فادحة، بل الخوف من الخوف أما الفزع وهو من الحالات النفسية التي لم تزل على غموضها وهو القلق الشديد والذي لا سبب ظاهر له. ولقد كان القدماء يستخدمون طبول الحرب وأبواقها، والصرخات التي تجمد الدم في العروق، والصياح بل والدق على الصدور مع الصرخات حتى يوقعوا الفزع في صفوف العدو".

بدت المصورة على الشاشة وراءها تصور جيشاً رومانياً في كامل عناده، وعدداً كبيراً من البرابرة يركضون مطاردين إياهم.

تابعت حديثها: "لقد نسينا أثناء سعينا للتفوق التقني والحلول التكنولوجية لمشاكل القوات خلال الحرب الأثر الذي يحدثه الشكل البدائي للصراخ". ضغطت (آن كامبيل) زراً على المنضدة لتنطلق صرخة عالية الذبذبة لتملأ أرجاء المكان. وهنا ابتسمت قائلة: "هذا كفيل بأن يفكك أعصابكم". بدرت ضحكات من بعض الرجال الحاضرين، والتقط الميكروفون صوت أحدهم يعلق ساخراً: "إنه أشبه بصوت زوجتي حينما تكون مستمتعة".

هنا علت الضحكات ومعها ضحكت النقيب (كامبيل) ضحكة بدت متناقضة مع شخصيتها. تُـم بدت وكأنما تراجع أوراقها، وحينما رفعت عينيها إلى الحضور ثانية كانت الجدية قد عادت للارتسام على محياها.

تـولد لديّ انطباع بأنها تتلاعب بالحضور، وتكسبهم في صفها بالطريقة التي يتبعها معظم المعلمين الرجال في الجيش من خلال دعابة أو تعليق شخصي من حين لآخر، ومن الواضح أنها قد أثرت في الحضور، فقد شاركتهم لحظة تواطؤ جنسية لتكشف الغطاء عما يخفيه الزي العسكري. أغلقت جهاز الفيديو وأنا أعلق بالقول: "محاضرة شيقة".

قالت (سينثيا): "من يرغب في قتل امرأة مثلها؟ أقصد أنها كانت مفعمة بالحيوية. نشيطة وواثقة من نفسها...".

ربما لهذا كانت رغبة أحدهم هي أن يقتلها. وقفنا في صمت لبرهة، بدت نوعاً من الاحتسرام فيما يبدو، وكأنما كانت (آن كامبيل) لم تزل حاضرة بجسدها وروحها في الغسرفة. وللحق فقد أخذت بشخصية (آن كامبيل). فلقد كانت من نوع النساء الذي ما أن تلحظه ولي لمسرة واحدة لا تنساه ما حييت. ليس الأمر يتعلق بنظراتها التي تجتذب انتباهك، إلا أنه شيء في شخصيتها ككل. كما أنها تتصف بصوت آمر قوي، عميق مميز، إلا أنه مغلف بالطابع الأنثوي الجذاب جنسياً في ذات الوقت. وكانت لهجتها من النوع الذي أسميه العسكرية الصبيانية – وهي لهجة لا يكتسبها العسكري إلا بخبرة لا تقل عن عشرة إلى عشرين سنة في الخدمة في مختلف القواعد العسكرية حول العالم، ويبزغ منها بين الحين والآخر نطق مدهش جنوبي الطابع. فتلك امرأة يمكنها أن تكتسب احترام وانتباه الرجال، أو أن تشتت انتباههم.

أما (سينثيا) فكانت معجبة بالطريقة التي تجتذب بها ولاء المجندات، إلا أنني أشك في أن تجد إحداهن فيها مصدر خطر عليها، وخاصة لو كان أزواجهن أو رفاقهن على صلة بآن كامبيل. أما بالنسبة لنظرة (آن كامبيل) للمجندات الأخريات فهو أمر لا يزال مبهماً. ولكي أكسر حاجز الصمت قلت لها: "هلم لننهي هذا الأمر".

واصلنا بحثنا في حجرة المكتب. تفحصت مع (سينثيا) ألبوماً للصور وجدناه على الرف. بدت جميع الصور عائلية: الجنرال وزوجته السيدة كامبيل، شاب قد يكون ابنهما، لقطات لللب مع آن بالزي العسكري، وصور للأقارب، ولمنطقة (ويست بوينت)، ولرحلات، ولعيد ديني، وعيد الشكر، وكل ما هو من هذا القبيل، وأعتقد أن الأم قد رتبت هدذا الألبوم لأجل ابنتها. كان هذا دليلاً موثقاً في صالح القول بأن عائلة كامبيل كانت من بسين العائلات الأسعد والأكثر بهجة وقوة في العلاقات بين أفرادها وتواصلاً اجتماعياً مع العائلات الأخرى. قلت: "لا فائدة عملية منها، إلا أننا تكهناً بشيء واحد، أليس كذلك؟".

سألتني (سينثيا): "ما هو؟".

"أنهم في الأغلب يكرهون بعضهم البعض".

"هل هذه سخرية أم غيرة من أن كلينا ليس لديه مثل هذه العائلة المتماسكة؟".

أغلقت الألبوم قائلاً: "سرعان ما سنرى ما تخفيه وراءها تلك الابتسامات".

وهــنا بــدت (سينثيا) تكتشف فداحة ما نقوم به في حق تلك العائلة، فقالت: "بول.. علينا أن نستجوب الجنرال (كامبيل)... والسيدة (كامبيل) كذلك...".

رددت بقولي: "يكفيهما فداحة جريمة القتل. فحينما يجتمع الاغتصاب بالقتل لا تكون الجريمة عشوائية أبداً، كما أن والد المجني عليها بطل قومي، ومن ثم فإن على البلهاء أمثالنا ممن يحاولنون البحث في حياة المجني عليها أن يدركوا طبيعة ما يقومون به. أتفهمين؟".

تأملست كلامسي للحظة ثم قالت: "إنني مصممة على تولي هذه القضية. إنني أشعر بــــــ أوه... ببعض التشارك الوجداني معها. إنني لا أعرفها، إلا أنني أعلم أن الحياة العسكرية كانت صعبة عليها وسط كل هؤلاء الرجال".

"دعك من هذا الكلام يا (سينثيا)".

"حقاً.. وكيف عرفت يا (بول)؟".

"جربي أن تضعي نفسك في موضع الرجال هذه الأيام".

"ها قد عدنا ثانيةً".

"تذكرت الآن ما كنا نتجادل حوله".

"الرؤى المحايدة".

انتقلانا إلى الجانب المقابل في الغرفة، وتابعنا بحثنا. تأملت الإطارات المعلقة على الجدار – شهادة الدبلومة من (ويست بوينت) باسم (آن كامبيل)، شهادة الالتحاق بالجيش، شهادات تدريبية، شهادات تقدير، وبعض شهادات أخرى من وزارة الدفاع والقوات المسلحة، من بينها واحدة تعبر عن التقدير لدورها في حرب عاصفة الصحراء. تتحنحت لأقول للآنسة (صنهيل): "هل سبق لكِ أن سمعت عن العملية المسماة (الهوس الجنسي) خلال حرب عاصفة الصحراء؟".

ردت: "لا أتذكر شيئاً من هذا القبيل".

"لقد كان لدى البعض من القائمين على الحرب النفسية فكرة وهي أن يلقوا بصور بورنو على المواقع العسكرية العراقية. فمعظم هؤلاء الجنود المساكين لم يكن قد رأى على الطبيعة امرأة على مدى أشهر أو سنوات، لذا فقد رغب هؤلاء الخبراء الساديون في أن يغمروهم بصور النساء الخمريات المثيرات، مما سيحولهم إلى مجموعة من المهووسين جنسياً. وصلت الفكرة إلى القيادة المشتركة، وكانت فكرة ممتازة، حتى سمع

بها السعوديون وأبدوا غضبهم الشديد من هذه الفكرة. فهم ليسوا على نفس تحررنا تجاه مئل هذه الأفكار. وهكذا تم إلغاء الفكرة من أساسها، إلا أن المقصود هو أن الفكرة كانت رائعة وكان يمكن لها أن تختصر مدة الحرب البرية من أربعة أيام إلى خمسة عشر دقيقة". قلت العبارة الأخيرة وعلى وجهى ابتسامة.

ردت (سينثيا) ببرود: "هذا أمر مقزز".

"في الحقيقة أنا أوافقك على هذا من الناحية النظرية. ولكن إن كان لمثل هذه الفكرة أن تحفظ دماء الجنود فإن هذا يكفيها كمبرر".

"إن الغاية لا تبرر الوسيلة. فما جدوى هذا المقصد إذن؟".

"هل سيكون هذا رأيك لو كانت فكرة صور البورنو هذه قد أتت من سيدة وليس من رجل؟".

"أتقصد النقيب (آن كامبيل)؟".

"مــن المؤكد أن مصدر هذه الفكرة كان إدارة (الحرب النفسية) هذا. لنتأكد من هذا الأمر ".

استغرقت (سينثيا) في أحد تأملاتها، ثم نظرت إليَّ قائلة: "هل كنت تعرفها؟".

"بل كنت أسمع عنها".

"ما الذي سمعته عنها؟".

"سمعت عنها كما سمع الجميع يا (سينثيا). لقد كانت مثالية في كل شيء، رمزاً الأميركا، وساهم في تضخيم صورتها هذه إدارة العلاقات العامة".

"وأنت لا تصدق أنها كانت على هذه المثالية".

"كلا. لا أصدق. ولكن لو اكتشفنا أني كنت على خطأ فإني مستعد أن أستقيل".

"لا تتعجل فقد تستقيل في جميع الحالات".

أضفت قائلاً: "هذا محتمل على كل حال. لنتذكر فقط كيف لقت مصرعها، تلك الطريقة غريبة الأطوار، مع إضافة ضعف احتمال أن يرتكب هذه الفعلة غريب عن المجني عليها التي كانت في قمة تأهبها العسكري، ويقظتها، واستعدادها لاستخدام سلاحها".

أومات برأسها، ثم قالت وكانما تحدث نفسها: "لقد فكرت في تلك الأمور التي تطرحها الآن. ولسيس من المستبعد على ضابط أنثى أن تحيا بأسلوبين - أحدهما للعامة والآخر شخصي خاص بها.. أيا كانت طبيعة كل من الأسلوبين. إلا أنني شاهدت من قبل نسساء، ضحايا اغتصاب - متزوجات أو غير متزوجات - كن يعشن حياة خاصة مثالية

ليسمبحن من الضحايا بالصدفة البحتة. كما رأيت من قبل نساءً كن يعشن حياتهن على عواهنها، إلا أن اغتسمابهن لم يكن له علاقة بمن كن على صلة بهن من أشخاص. بل كان الأمر من قبيل الصدفة البحتة".

"تلك احتمالات لا أستبعدها".

وعليك ألا تحكم على المظاهر يا (بول)".

"أنا لست كذلك. كما أننى لست قديساً. وماذا عنك أنت؟".

"تعرف عني ما لا يجعلك تسأل هذا السؤال" اقتربت مني ووضعت يدها على كتفي، وهو ما فاجأني. قالت: "هل يمكننا إنجاز هذه المهمة؟ أقصد معاً؟ أم سوف نفشل؟".

"لا. بل سنحل القضية معاً".

وخسزت (سينثيا) بطنسي بإصبعها، وكأنها تضع علامة استفهام في نهاية عبارتي الأخيرة. واستدارت عائدة إلى مكتب (آن كامبيل).

حـولت انتباهي مجدداً إلى الجدار ولاحظت الآن بروازاً يحمل شهادة تقدير من الصليب الأحمر الأميركي، تقديراً لعملها المخلص في حملة التبرع بالدم، وشهادة تقدير أخرى من مستشفى محلي يشكرها على رعايتها الأطفال من أصحاب الأمراض الخطيرة، وشهادة تقدير تدريسية من هيئة متطوعي محو الأمية. من أين لتلك الفتاة بالوقت الكافي لكل هذه الأنشطة؟ هذا بالإضافة إلى عملها الأساسي، والتطوع لفترات خدمة إضافية، والجوانب الاجتماعية داخل القوات المسلحة، هذا بجانب حياتها الخاصة؟ هل من الممكن تحقيق كل هذا، وهل يمكن ألا تكون هناك حياة خاصة لمثل هذه الفتاة الجمال؟ هل يمكن لي أنا أن أبالغ في حياتي العملية لدرجة ألا تكون لدي أية حياة خاصة؟

نادتني (سينثيا) معلقة: "ها هي مفكرة العناوين خاصتها".

"ذكر تنسي الآن. هل وصلتك البطاقة التي أرسلتها في العيد الديني؟ أود أن أعلم أين تعيشين هذه الأيام؟".

"اسمع يا (بول). أنا متأكدة من أن أصدقاءك في مقر إدارتنا قد تجسسوا على ملفي وأخبروك بكل شيء حدث لي خلال العام الماضي".

الست أنا الذي يفعل هذا يا (سينثيا). فهو أمر غير أخلاقي أو مهني".

رمقتني شم قالت: "آسفة". وضعت مفكرة العناوين في حقيبة يدها، ثم انجهت إلى جهاز الرد الآلي على الهاتف، وضغطت زر التشغيل.

سمعا صوتاً يقول: "(آن)، هذا الكولونيل (فاولر). كان من المفترض أن تزوري منسزل والسدك هذا الصباح بعد انتهائك من نوبة الخدمة". كانت نبرة صوت الكولونيل

مقتصبة. "لقد أعدت لك السيدة (كامبيل) الإفطار من أجلك. حسناً، ربما كنت نائمة الآن. فأرجو أن تتصلي بالجنر ال حينما تستيقظي، أو اتصلي بالسيدة (كامبيل)" ثم أغلق الخط.

قلت: "لو كنت مكانها لقتلت نفسى".\*

علقت (سينثيا): "من المؤكد أن كونها ابنة الجنرال لم يكن أمراً سهلاً. من الكولونيل (فاولر) هذا؟".

"أعتقد أنه مساعد الجنرال... ما رأيك في هذه الرسالة؟".

"رسالة رسمية. توحي نبرته ببعض الاعتيادية بينهما، ولكن ليس إلى درجة حميمية. وكأنما يقوم بواجبه فقط وهو أن يتصل بابنة رئيسه ليذكرها بشيء نسيته، فمع أنه يفوقها رتبة إلا أنها في النهاية ابنة رئيسه. وما رأيك أنت؟".

فكرت للحظة ثم قلت لها: "بدت لي مختلقة".

"أوه... تقصد مكالمة وهمية لتغطية موقف ما؟".

ضعطت زر التشغيل مجدداً، وأنصننا. ثم قلت: "ربما بدأت أتوهم أشياء لا أساس لها".

وقد تكون محقاً".

رفعت سماعة الهاتف والمصلت بمكتب القيادة العامة، كان الكولونيل (كينت) موجوداً. أخبرته قائلاً: "لا زلنا في منزل المجني عليها. ألم تتحدث مع الجنرال بعد؟".

"كلا... لم أتحدث معه... أنا في انتظار أن يحضر القس..".

"بيل. إن النببأ سيُذاع في كافة أرجاء القاعدة خلال ساعات. عليك أن تبلغ عائلة المتوفاة. ولا ترسل لها خطاباً أو برقية".

"اسمع يا (بول) إن موقفي حساس وهو ما يصيبني بالتوتر الآن، ولقد اتصلت بالقس العسكري وهو في طريقه إلى هنا...".

"حسناً. هل نقلت مكتبها؟".

"أجل. لقد وضعت كل شيء في هانجر غير مستخدم في (جوردان فيلد)".

"جيد. علسيك أن ترسل مجموعة من عربات النقل إلى هنا مع فرقة من الشرطة العسكرية تكون على استعداد لأداء عمل شاق مع الاحتفاظ بسرية مهمتهم، حتى نفرغ منسزلها هنا. سوف ننقل كل شيء، الأثاث والسجاد وحتى مصابيح الإضاءة، ومقاعد الحمام، والثلاجة، والأطعمة. وسنلتقط صوراً للمكان، ثم نضع كل شيء في المخزن بنفس الترتيب الذي كانت عليه. موافق؟".

"هل جننت؟".

"بالفعل. وتأكد من أن يرتدي جميع الأفراد قفازات واطلب من رجال البحث الجنائي أن يرفعوا جميع البصمات".

"ولماذا تريد أن تتقل المنزل بأكمله؟".

"تحن ليس لدينا سلطة قضائية هنا، وأنا لا أثق في رغبة شرطة هذه البلدة في أن تساعدنا. لذلك فحينما يصلون إلى هنا، فلا بد من ألا يجدوا سوى ورق الحائط. ثق في ما أطلبه منك. فموقع الجريمة تابع لجيش الولايات المتحدة. فما نفعله قانوني تماماً".

"كلا. هو ليس كذلك".

"إما أن تفعل ما أطلبه منك أو أن أتنحى عن هذه المهمة أيها الكولونيل".

حل صمت طويل، ولكنه وافق في النهاية بكل حنق.

"وعليك أن ترسل ضابطاً إلى شركة (ديكسي بيل) في هذه البلدة لكي يتم تحويل المكالمات الواردة على هاتف (آن كامبيل) إلى هاتف بالقاعدة. والأفضل أن يكون إلى خط في نفس ذلك الهانجر. كما عليه أن يوصل به جهاز الرد الآلي، وأن يضع بالجهاز شريط تسجيل جديد، مع وضع علامة على الشريط القديم بصفته دليلاً".

"مسن تظنه يتصل على ذلك الرقم بعد أن تتصدر أنباء الجريمة جميع صحف الولاية؟".

"من يدري. هل حضر رجال البحث الجنائي؟".

"أجل. إنهم في موقع الجريمة. وكذلك الجثة".

"والرقيب (ساينت جون) و (ماري روبينز)؟".

"لا يزالان نائمين. لقد وضعتهما في زنزانتين منفصلتين. مفتوحتين. هل تريد مني أن أقرأ عليهما حقوقهما القانونية؟".

"كـــلا. إنهما ليسا من بين المشتبه بهم، لكننا نوقفهما بصفتهما شاهدين، فليبقيا حتى آتى إليهما".

نبهني (كينت) قائلاً: "للجنود بعض الحقوق. ولدى (ساينت جون) زوجة، وربما تعتقد سرية (روبنز) أنها متغيبة من دون إذن ".

"عليك إذن أن تجري المكالمات الضرورية لتسوية أمور هما. فهما الآن ممنوعان عن ممارسة أي شيء. ماذا عن الملف الشخصي والطبي للنقيب (كامبيل)؟".

"لقد أحضرتهما".

"هل هناك ما نسيناه يا بيل؟".

لم يبقَ سوى الدستور نفسه".

"لا تهزل في الجد أرجوك".

"أتعرف يا (بول)، إنني أتعامل بصفة مستمرة مع (ياردلي) رئيس الشرطة. وأنتم المحققون تجيئون وتذهبون. وتبقى مشاكلي معه...".

القد قلت لك أني أتحمل المسؤولية".

سألنى: "بالتأكيد... هل وجدت أي شيء جذب انتباهك؟".

"ليس بعد. وأنت؟".

"لم ينتج عن البحث الدقيق لمكان الجريمة أيّاً مما يستحق الذكر".

"هل وجدت الكلاب شيئاً؟".

"لم تجد مزيداً من الضحايا. وقد تركناها تتشمم داخل الجيب، وبعدها تشممت الجثة. ثم عادت الكلاب إلى الجيب، عبر الطريق، فيما وراء مدرجات المقاعد، وحتى الحمامات وسط الأشجار. وبعدها فقدت الرائحة فعادت إلى السيارة الجيب". ثم تابع قائلاً: "لم نستطع التحقق مما إذا كانت الكلاب قد التقطت رائحة الجاني أم أنها كانت رائحة المجني عليها. إلا أن أحدهما - الجاني والمجني عليها معا أو أحدهما بشكل منفصل - قد ذهب بالتأكيد إلى الحمامات". بدا على صوته التردد ولكنه تابع كلامه: "يراودني شعور بأن الجاني كان يستقل سيارته الخاصة، وبما أننا لم نجد أية آثار الإطارات على التراب، فإن سيارته لم تغادر الطريق المسفلتة أبداً. لذا فقد توقف على الطريق قبل أو بعد أن توقفت هي. وترجل كلاهما من سيارتيهما، وبعدها سيطر عليها واقتادها إلى ساحة الرماية حتى ارتكب فعلته. وبعدها عاد إلى الطريق...".

"حاملاً ملابسها معه".

"أجل. وضع ملابسها في السيارة، ثم...".

"ذهب إلى السيارة واغتسل، ومشط شعره، ثم عاد إلى السيارة وابتعد عن المكان".

قال (كينت): "قد يكون هذا ما حدث. إلا أنه مجرد افتراض".

"يبدو لي أن النظريات من الكثرة بحيث سنحتاج معها إلى أن نخصص مخزناً خاصاً لها. حسناً، احتاج هنا إلى ست عربات نقل، وأرسل معها ضابط سيدة حتى تشرف على تلك العملية. وأرسل شخصاً من الشؤون الاجتماعية ليعمل على إخماد فضول الجيران فيما تُفرغ الشرطة العسكرية المكان. أراك فيما بعد". وأغلقت الخط.

قالت (سينثيا): "تتمتع بعقل تحليلي سريع يا (بول)".

"أشكرك".

"ولو أنك تحليت بالقليل من الرحمة والعطف لكنت شخصاً مثالياً".

علقت قائلاً: "لا أود أن أكون شخصاً مثالياً. ثم أني مندهش! ألم أكن شخصياً جذاباً ونحن في (بروكسل)؟ ألم أبتع لك شوكو لاته بلجيكية؟".

لــم تعلق على الفور، ولكنها ردت قائلة: "أجل، أنت محق. أليس من المتوجب علينا أن نصعد للطابق العلوي، قبل أن ينقلوه إلى (جوردان فيلد)".

"فكرة جيدة".

## الشمل السادس

كما وصفت من قبل، فإن الغرفة الرئيسية بدت مرتبة وغاية في التنظيم، فيما عدا زجاجة العطر التي هشمتها على أرضية الحمام والتي تعبق رائحتها المكان الآن. كان الأثاث حديثاً وعملياً، وبدا لي من الطراز الإسكندنافي، والذي لا يتصف باللمسات السناعمة، أي أنه لا يوجد ما يوجي بأنها حجرة سيدة. وأعتقد أني لم أكن لأرغب في أن أمارس الحب في هذه الغرفة. كما أن السجادة لم تكن متناسبة مع غرفة نوم، حيث إنها من النوع العتيق المغزول والذي لا يبين أية آثار للأقدام. على أنه كان هناك شيء مميز: فهناك عشرون زجاجة عطر - قالت لي (سينثيا) إنها من الأصناف الغالية جداً - وكذلك الملابس المدنية في الخزانة، والتي كانت باهظة الثمن كذلك. أما الخزانة الثانية الأصغر - والتي كان يمكن أن تصبح خزانة زوجها أو صديقها - فكانت تحوي الكثير من الأزياء العسكرية الصيفية، بما فيها الأردية الخضراء، والقتالية المموهة، وأحذية التدريب الثقيلة، إضافة إلى كافة المستلزمات الضرورية. أما الأكثر إثارة للفضول فهو أنني وجدت في السركن البعيد من الخزانة مسدساً من طراز إم 16 وكانت خزانته محشوة وجاهزة. قلت السركن البعيد من الخزانة مسدساً من طراز إم 16 وكانت خزانته محشوة وجاهزة. قلت المنا المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الخزانة مسدساً من طراز إم 16 وكانت خزانته محشوة وجاهزة. قلت المناه الخزانة مسلم المناه ا

علقت (سينثيا): "ومحظور استخدامه خارج القاعدة".

"يا إلهي". تجولنا في المكان لمدة أطول، وكنت أقلب في درج الملابس الداخلية لأن كامبيل، حينما قالت لي (سينثيا): "لقد بحثت هنا من قبل يا (بول). لا تجعلني أشعر بالريبة فيك".

رددت في فروغ صبر: "إنني أبحث عن خاتمها العسكري. لم يكن في إصبعها، كما لم أجده في صندوق مجوهراتها".

"لقد أخذ من إصبعها. لقد رأيت علامة مكانه في إصبعها".

أغلقت الدرج في ضيق وأنا أقول: "عليك أن تخبريني بكل شيء". باغتتني بقولها: "وأنت أيضاً".

كان الحمام في قمة نظافته ورونقه: وكأنما هو أحد حمامات الجيش، بل أن حوض الاستحمام نظيف جاف حسب التعليمات، ولم يكن هناك أي شعر على الأرضية، لا لصاحبة المكان، أو شعر جسد لأي شخص غريب.

فتحنا خنزانة الإستعافات، والنبي حوت على ما هو معتاد من أدوات للتجميل، ومنتجات نسسائية، وغير هذا. لم تكن هناك أدوية، أو أدوات حلاقة رجالية، فقط فرشاة أسنان واحدة، وأسبيرين. سألت زميلتي الأنثى: "ما الذي تستدلين عليه من هذا؟".

"لم تكن مصابة بوسواس نظافة مرضى، كما أنها لم تكن ذات بشرة جافة أو دهنية، ولم تكن تصبغ شعرها، أما لو كانت تتناول أقراص منع الحمل فقد دستها في مكان آخر".

قلت: "ربما كانت تطلب من الرجل أن يرتدي واقياً ذكرياً. قد تكوني سمعت بأن هناك عودة لاستخدامها من جديد بسبب تفشي الأمراض. فلا بد هذه الأيام من أن تعلي شريكك في الماء قبل أن تتقبلي ممارسة الحب معه".

تجاهلت (سينئيا) تعليقي هذا وقالت: "وإما أنها كانت عفيفة عذراء".

"لم يخطر هذا ببالي، أهذا ممكن؟".

"لا أحد يمكنه أن يتيقن من مثل هذه الأمور يا (بول). لا يمكن أبداً".

"أو قد تكون... أوه.. كيف يقولونها هذه الأيام؟ شاذة؟ سحاقية؟ ما هو التعبير المناسب؟".

وهل يهمك هذا الأمر؟".

"لأجل التقرير الرسمي فقط. فلا أريد أن أدخل في مشاكل مع الشرطة حال كان لها توجهات نسوية".

"هون عليك يا (بول)".

خرجنا من الحمام، وقالت (سينثيا): "لنتفحص الحمام الآخر".

عبرنا السردهة العلوية تجاه الغرفة الصغيرة. وحتى هذه اللحظة لم أكن أتوقع أن أواجه أي أحد، إلا أن (سينثيا) سحبت مسدسها وحمت ظهري وأنا أنظر أسفل الفراش. ولم تكن الغرفة تحوي بخلاف الفراش سوى مرآة الزينة ومنضدة صغيرة ومصباح فوقها. وكان هناك باب مفتوح يؤدي إلى حمام صغير، بدا لنا وكأنه لم يستخدم من قبل. ومن الواضح أن الغرفة بأكملها لم تستخدم من قبل، إلا أن (آن كامبيل) كانت قد جهزتها لأي ضيف طارئ.

جذبت (سينثيا) مفرش الفراش، لتكشف عن مرتبة بلا غطاء. فقالت: "لم ينم أحد هنا من قبل".

فتحت خزانة الملابس فوجدتها فارغة وأنا أقول: "هذا واضح".

أشارت (سينثيا) ناحية مجموعة من الأبواب المزدوجة الكبيرة عند الجدار البعيد. فوقفت السي جانب الجدار وفتحت أحدها في سرعة. وعندها أضيء الداخل بشكل آلي، وهو أمر أدهشني أنا و (سينثيا) كذلك، فقد جثمت سريعاً على الأرض مصوبة مسدسها.

وبعد ثانية أو اثنتين، وقفت واقتربت مما بدا أنها خزانة خشبية متسعة للداخل. دخلنا في الخزانة. كانت ذات رائحة عذبة، ذكرتني برائحة كولونيا كنت أضعها لتبعد عني كلاً من الحشرات والنسساء. كان هناك حمالتان أفقيتان تتدلى منهما ملابس مدنية تتراوح بين اللحسيفية والمشتوية وما بين ذلك، وكانت موضوعة في أكياس، مع المزيد من الملابس العسكرية، والتي تتراوح بين ملابس (ويست بوينت)، والملابس الميدانية القتالية، وحتى ملابس الماطق القطبية، والملابس العسكرية البيضاء، وتلك الزرقاء الخاصة للحفلات الرسمية، وأطقم أخرى متفرقة مخصصة لبعض الفعاليات العسكرية النادرة، هذا بالإضافة السيف العسكري، أما الرف العلوي فاشتمل على أغطية الرأس العسكرية المختلفة الاستخدامات، أما الأرضية فحوت مختلف أنواع الأحذية العسكرية.

قلت: "لقد كانت مجندة مثالية. فها هي مستعدة لأي نداء، سواء أكان حفلاً عسكرياً أو حرباً في الأدغال".

"ألا تشبه خزانة ملابسك العسكرية هذه الخزانة؟".

"بـل هـي أشبه بمتجر ملابس بعد ثالث أيام التصغيات"، بل هي أسوأ من ذلك في الحقيقة. إنني قد أكون متصفاً بعقل منظم، إلا أن هذا غاية المراد بالنسبة لي. بينما كانت النقيب (كامبيل)، نظيفة ومرتبة ومنظمة في كافة شؤون حياتها. ولهذا السبب يراودني الـشك في أن عقلها كان على نقيض كل هذا النظام الظاهري. وربما أكون مخطئاً. كانت هذه المرأة محيرة.

خرجنا من الخزانة وغرفة الضيوف.

وفي طريقنا إلى الطابق الأرضي قلت لسينثيا: "قبل أن ألتحق بإدارة التحقيقات العسكرية، لم أكن أتصور أن يأتي وقت لا أستطيع فيه التوصل إلى أي خيط في أية قضية".

والآن؟".

"والآن أجد خيطاً في كل شيء من حولي. فالافتقار إلى الخيط يعد في حد ذاته خيطاً يمكن إنباعه".

"هل الأمر كذلك إذن؟ إنني لم أصل إلى كل هذه الحكمة بعد".

"إنني أنظر للأمر نظرة شيرلوك هولمز، من المؤكد أنك تعرفين بقصته مع الكلب الذي لم يكن ينبح ليلاً". كنا قد دخلنا إلى المطبخ، "ما الذي كان يمنع الكلب من النباح؟".

"أنه كان قد مات".

إن من الصعب عليّ أن أعتاد على شريك جديد في قضاياي. فأنا لا أحب الشبان المولعين بالتحليل النفسى، والذين يعلقون على كل كلمة تقولها. إلا أننى أمقت المتذاكين

والمتذاكـــيات كـــذلك. فأنا الآن في سن ورتبة تقتضي من الآخرين إبداء الاحترام لي، إلا أننى لا زلت متفهماً لواقع الأمور على أية حال.

أمعنا النظر في باب القبو الموصد بالمزلاج. قلت معلقاً لا على الباب ولكن على الحياة: "لقد تركت زوجتى أدلة عليها في كل مكان".

لم تعلق (سينثيا).

"إلا أننى لم أر أبدأ تلك الأدلة".

"هذا مؤكد".

"حسسناً... لو تأملنا الأمر الآن لكان هذا صحيحاً. ولكن حينما يكون المرء شاباً لا ينتسبه لمثل هذه الأشياء، حيث يكون منشغلاً بنفسه، ولو فهم الناس جيداً، لما كان ضحية للكذب والغش والخداع، وسيفتقر إلى الحكمة والشك اللذين يجعلان منه محققاً جيداً".

"المحقق الجيد يا (بول) هو من يستطيع الفصل بين حياته المهنية وحياته الشخصية. فأنا لا أريد رجلاً يرغب في التجسس على".

"هذا واضح، بالنظر لماضيك".

اتوقف عن هذا".

ها أنذا أسجل نقطة في صالحي. فتحت مز لاج الباب قائلاً: "دورك".

سلمتني مسسدسها وفتحت باب القبو وهي تقول: "حسناً. كم أتمنى لو كان مسدسك معك".

قلت في براءة: "ربما كان عليّ أن أذهب الإحضار ذلك المسدس طراز إم 16 من الطابق العلوي".

"لا تعستمد أبدأ على مسدس وجدته للتو ولم تجربه. هكذا تعلمنا. قم فقط بتغطية ظهري".

صحت عبر السلم المؤدي للأسفل: "شرطة! اصعد السلم ويداك على رأسك!" هذا همو المقابل العسكري لما تأمر به الشرطة المدنية المتهم بأن يرفع يديه لأعلى، كما أنها عمبارة منطقية لو فكرت فيها. على كل لم يصعد أحد لأعلى، لذا كان على (سينثيا) أن تهبط. قالت لي بصوت خافت: "دع الأضواء مطفأة. سأقتحم المكان من اليمين. انتظر خمس ثوان".

"انتظري أنت ثانية واحدة"، ثم أخذت أبحث عن شيء مناسب مما يمكن إلقاؤه إلى الأسفل حتى لمحت جهاز الخبز المحمص، إلا أن (سينثيا) كانت قد ركضت هبوطاً في السلم بخطوات واسعة تكاد لا تلامس الدرج. فبالكاد لمحت كتفها وهي تتخذ طريقها يميناً قبل أن تختفي في الظلام. تبعتها متخذاً طريقي إلى اليسار، في وضعية إطلاق النار، وأنا

أحدق في الظلم. انتظرنا في الظلام لعشر ثوان كاملة، ثم صحت: "إد، جون، قوما بتغطيت الله علاً، ولكن بتغطيت الله على أن يكون هناك حقاً إد وجون هذان ليقوما بتغطيتنا فعلاً، ولكن كما قد تقول النقيب (كامبيل): "اصنع فرقاً شبحية في مخيلة العدو".

تيقنت الآن من أنه لو كان هناك أحد بالأسفل فإنه ليس شخصاً كامناً في تحفز، بل صاحبكم الرابض على ركبتاه الآن.

عادت (سينثيا)، التي لم تستمع لتحذيراتي، بخطوات سريعة إلى أعلى الدرج حتى تسضغط مفاتيح الإضاءة لتنير المكان بالأسفل. ومضت مصابيح الفلوريسينت عبر أرجاء سقف القبو، حتى ثبتت لتضفي هذا الضوء الأبيض والذي دوماً ما أربط بينه وبين الأماكن التي أنفر منها.

عادت (سينثيا) وأخذنا نفحص المكان. كان مكاناً نموذجياً لغسل الملابس وتجفيفها، وبه طاولة أدوات ومخزن، ونظام التدفئة والتكييف، وغير ذلك. كانت الأرضية والجدران من الإسمنت غير المطلي، أما السقف فكان كاشفاً عن توصيلات الكهرباء والصرف الصحى.

تفحصنا الطاولة والأركان المعتمة بالمكان، فلم يكن بها ما يثير الانتباه سوى أن (آن كامبيل) كانت تمتلك العديد من الأدوات الرياضية. والحقيقة أن الجدار الأيمن بالكامل كان عبارة عن مكان تعليق لجميع الأدوات الرياضية – مثل مضارب التنس والإسكواش والبيسبول وغيرها – والأربطة التي تمثل دعامات أثناء التدريب. كانت كالعادة غاية في التنظيم. كما كانت هناك – مثبتة إلى الجدار بمسامير – صورة مكبرة لآن كامبيل بالرداء العسكري، مع عتادها بالكامل، ومسدس طراز إم 16 معلق أسفل ذراعها الأيمن، ووحدة الراديو معلقة عند أذنها، بينما تبسم وهي تنظر إلى خريطة ميدانية وتتحقق من الوقت في ساعة يدها. كان وجهها ملطخاً بأصباغ التمويه والتنكر، إلا أن الصبغة الجنسية كانت واضحة على هذه الصورة. كان هناك تعليق فوقها يقول: "حان وقت تنظيم حياتك" وأسفلها أخسر يقول: "اذهب اليوم إلى مركز التجنيد". أما ما بين السطور فرسالة تقول: "هلم قابل الجسنس الآخر وعاشرهم عن قرب، مارس الحب معهم في الغابات، واستحم معهم في مجاري الأنهار، وشاركهم التمتع بحرية الأماكن الحميمة".

ربما كنت أوعز بما في عقلي الباطن من تخيلات جنسية فأسقطه على هذه الصورة، إلا أننسي أتصور أن هذا الجانب كان مقصوداً ممن صمموا هذه اللوحة الدعائية. أشرت برأسي نحو الصورة قائلاً لسينثيا: "ما رأيك؟".

هزّت كتفيها قائلة: "صورة دعائية جيدة".

"ألم تتبيني الرسالة الجنسية الطاغية عليها؟".

"كلا. أشر أنت نحوها حتى أراها".

"حسناً... إنها تخاطب العقل الباطن. فكيف أشير لك إليها على الصورة؟". "حدثتي عنها إذن".

راودني شعور بأنها تلقي لي بطعم ما، لذا قلت لها: "هذه امرأة معها مسدس. والمسدس رمز للعضو الذكري، أو البديل له. والخريطة مع الساعة تمثل الرغبة الجنسية الكامنة في اللاوعي، ولكن حسب الزمان والمكان الذي تقرره هي. كما أنها تحادث رجلاً عبر جهاز الراديو، لتخبره بإحداثيات موقعها وبأن أمامها 15 دقيقة حتى يبحث عنها ويجدها".

نظرت (سينثيا) إلى ساعتها وقالت لمي: "أعتقد أنه قد حان وقت الانصراف يا (بول)".

"معك حق".

هممنا بصعود السلم لأعلى، لكني تطلعت ورائي إلى القبو وقلت: "أشعر أن مساحة أرضية القبو لا تتناسب مع مساحة أرضية المنسزل فوقه".

استدرنا في آن واحد متجهين صوب الجدار الذي ثبتت به اللوحة بالمسامير، وهو الجدار الوحيد الذي لم يظهر أنه إسمنتي. دققت على الجدار، وضغطت على الصورة التي تسبلغ مسساحتها أربعة أقدام (120 سم) في ثمانية أقدام (240 سم)، إلا أنهما كانا ثابتين، ومتمسسرين فسي الجدار بإحكام. وجدت مفكاً طويلاً على المنضدة، ودسسته في إحدى فتحات المسامير، فاصطدم بجسم صلب على بعد بوصتين (5 سم). دفعته أكثر فدخل سن المفسك فسي شيء رخو غير إسمنتي. قلت لسينثيا: "إنه جدار مزيف. فلا توجد خرسانة خلفه".

لم تجبني، فنظرت إلى يساري حيث تقف (سينثيا) مواجهة الصورة الدعائية. قبضت على الإطار الخشبي للصورة بأطراف أصابعها، ثم جذبته لتنفصل الصورة كاشفة عن حير في معتم. وسرعان ما وقفت بسرعة إلى جانبها، وفي ظهرنا الإضاءة الفلوريسنتية للقبو.

بعد بصع لحظات لم يحدث خلالها ما توقعناه من أن نلقى مصرعنا الآن رمياً بالرصاص، بعدها اعتادت عيناي على عتمة المكان الذي أمامنا، وأمكنني أن أميز بعض الأجسام في الغرفة بدت لي قطع أثاث. كما أمكنني أيضاً أن أميز بريق ساعة رقمية توجد بالداخل، وقدرت أن مساحة الغرفة تبلغ خمسة عشر قدماً (4.5 متر) عرضاً وربما أربعين أو خمسين قدماً (12 أو 15 متراً) طولاً، وهو نفس مساحة المنزل من الأمام للخلف.

ناولت (سينثيا) مسدسها وأخذت أبحث على الجدار الداخلي عن مصدر إضاءة وأنا أعلق ساخراً: "إذن فهذا هو المكان الذي تسجن فيه عائلة كامبيل مجنون العائلة". وجدت مفتاح الإضاءة فأشعلته، لينير مصباح منضدة، كشف عن غرفة مؤثثة بالكامل. تقدمت في حذر، وبجانب عيني لمحت (سينثيا) تتقدم وهي تتخذ وضع إطلاق النار وتجول بيدها التي تحمل المسدس أرجاء الغرفة.

انحنيت وألقيت نظرة أسفل الفراش ثم وقفت واتجهت نحو الخزانة، ثم إلى حمام صغير على يمين الغرفة، بينما كانت (سينثيا) تغطيني.

وقفت أنا و (سينثيا) في مواجهة بعضنا البعض، وقلت لها: "ها نحن ذا إذن".

كانت مفاجاة بالفعل. فقد كان هناك فراش مزدوج، ومصباح مضيء على منضدة، وأدراج، وطاولة عريضة عليها جهاز ستيريو وتلفزيون وجهاز فيديو، وكاميرا فيديو مجهزة للتصوير المنزلي الثابت، كل هذا فوق سجادة بيضاء، لم تكن نظيفة مقارنة بما رأيناه من قبل من سجاد. كانت الجدران مغطاة بالواح الخشب الخفيف الفاتح اللون. وفي أقصى يسار الغسرفة تسوجد منسضدة من المطراز الذي يتم عليه نقل المرضى بالمستشفيات، وهي تناسب المساج أو ما شابه ذلك. ولاحظت وجود مرآة ممتدة من فوق السرير وحتى السقف، أما الخارانة المفتوحة فأظهرت مجموعة من الملابس الداخلية النسائية التي تجعل تصميمات الخريئة تتوارى خجلاً. كما كان هناك زي ممرضة جميل ومهندم، مما لا أعتقد أن من الممكن أن ترتديه أي ممرضة في أي من المستشفيات، وهناك تتورة من الجلد أعسكري قتالى من النوع الذي كانت لترتديه سوى العاهرات، أما الأكثر إثارة للفضول وجود زي عسكري قتالى من النوع الذي كانت لترتديه وقت قيامها بالخدمة ساعة أن قتلت.

أمــا (سينثيا) الطيبة القلب فكانت تحدق في ما هو حولها بالغرفة في إحباط، وكأنما قد خيبت (آن كامبيل) بعد موتها جميع توقعاتها. "يا الهي...".

قلت لها: "إن الكيفية التي لقت بها مصرعها مرتبطة بشدة بأسلوب حياتها، ولكن علينا ألا نستبق النتائج".

ولـم يكن الحمام بدوره بالغ النظافة كنظيريه بالأعلى، وحوت خزانة الأدوية أشياء مـن قبـيل عـوازل، وواقيات ذكرية، وإسفنجات مانعة للحمل، و... غير ذلك: فجميعها موانع للحمل تكفي سكان شبه القارة الهندية. سألتها: "أليس من المفروض أن تكتفي المرأة باستخدام وسيلة واحدة؟".

ردت (سينثيا) قائلة: "هذا يعتمد على مزاجها العام".

"فهمت". وهناك إلى جوار موانع الحمل يوجد غسول للفم، وفراش أسنان مختلفة الأنسواع، ومعجون أسنان، وجهاز تنظيف للأمعاء الشرجية. وأنا لا أعتقد أن من يتبع

نظامها الغذائي سيعاني من أية مشكلات هضمية، إلا إذا كان لهذا استخدام آخر. "يا إلهي" رددت ذلك وأنا ألتقط زجاجة سائل حقن شرجي كانت تفوح منها رائحة الفراولة، وهي ليست رائحتي المفضلة على أية حال.

غــادرت (سينثيا) الحمام، وألقيت نظرة على حوض الاستحمام. وكان غير نظيف، كما أن المثير أن المنشفة كانت لم تزل مبتلة.

عـدت إلــى (سينثيا) في غرفة النوم، حيث كانت تفحص محتويات درج المنضدة المجاورة للفراش: ها هو كريم KY الشهير، وزيت معدني، كتيبات جنسية، وجهاز هزاز، وغير ذلك من أدوات جنسية غريبة الأطوار.

وعلى الجدار الزائف الذي يفصل الغرفة عن القبو وجدنا مجموعة من الأصفاد الجادية، وعلى الأرض حزام جادي، وعصا، ومن الغريب - إن كان كل ما سبق ليس غريباً - أننا وجدنا ريشة نعامة طويلة على الأرض أيضاً. أخذ عقلي يقلب مخيلته بين خيالات أنا نفسى خجلت منها: "أتساءل عما تستخدم فيه هذه الأشياء؟".

لم تعلق (سينثيا)، إلا أنها بدت ترسم تصورات لتلك الأصفاد.

جــذبت مفــارش الفراش، وبدا غطاء الفراش مستعملاً. فعليه بقايا شعر بشري وغيــر ذلــك مــن البقع والبقايا الكافية بأن ينشغل بها معمل التحليلات الجنائية لمدة أسبوع.

لاحظ ان (سينثيا) تمعن النظر في الغطاء فتساءلت عما قد تكون تفكر فيه الآن. وقاوم الله على الله على أن أقول لها ساخراً: "لقد قلت لك هذا من قبل"، هذا لأني من ناحية كنت آمل في ألا نجد أي شيء، لأنني - كما بينت من قبل - كنت قد تعاطفت مع (آن كامبيل) وبينما لست أتصف بإطلاق الأحكام على عواهنها في المسائل الجنسية، إلا أن بوسعي تخيل أن الناس قد يكونون كذلك. قلت لها: "أتعلمين، لقد ارتحت حقيقةً لأنها لم تكن تلك الفتاة الباردة جنسياً كما تصورناها في الجيش".

رمقتنى (سينثيا) بنوع من موافقتى الرأي.

قلت: "قد يجد الطبيب النفسي في مثل هذه الشخصية فرصة للدراسة المستفيضة. ولكنسي أرى أن جميعنا يعيش حياته بجانبين أو أكثر". ولكن الحال ان يصل بنا إلى تخصيص غرفة بالكامل لمخيلاتنا الغريبة الأطوار. "ألم تكن طبيبة نفسية؟".

و هكسذا انتقلسنا إلسى فحص التلفزيون، فاخترت شريطاً عشوائياً وأدخلته في جهاز الفيديو لعرضه.

أضساءت السشاشة لنرى (آن كامبيل) - مرتدية ذلك الزي الأحمر وحذاء عالي الكعب ومجوهرات - وهي تقف في نفس الغرفة. كان هناك ما يشبه العنوان لهذا

العرض باسم "استربتيز" ورأيناها تبدأ في خلع جميع أجزاء ملابسها. بينما سمعنا صدوت رجل - هو المصور فيما يبدو - يقول مازحاً: "هل تقومين بذلك في الحفلات التي يقيمها الجنرال؟".

ابتــسمت (آن كامبــيل) وهزت ردفيها للكاميرا. لم تكن ترتدي الآن سوى سروالها الداخلي، وحمالة صدر فرنسية التصميم، وكانت تهم بخلعها حينما بادرت بإيقاف العرض، بدافع من الشعور ببعض المسؤولية.

تفحصت بقية الأشرطة فوجدتها لم تكن تختلف في عناوينها عن الأول، حيث تصف ممارسات مختلفة قامت بها مع أناس مختلفين... "ممارسة... مع..."، "تفتيش ذاتي لس..."، "فحص..."، "ممارسة... مع...".

قالت (سينثيا): "أعتقد أننا قد رأينا كفايتنا الآن".

قلست لهسا وأنسا أفتح الرف العلوي للخزانة "كدنا ننتهي"، وجدت كومة من صور السبو لارويد الفورية الفوتو غرافية، ظننت أنني سأجد صوراً لأصحابها، فقلبتها سريعاً، إلا أنها كانت جميعاً لها في أوضاع جنسية مختلفة. "أين ذهب الرجال إذن؟".

"كانوا خلف الكاميرا".

"كلامك صحيح...". إلا أنني وجدت بين كومة من الصور الأخرى لقطة لرجل عار قـوي البنيان يمسك حـزاما، إلا أنه يـرتدي غطاء رأس جلدي أسود. ثم لقطة أخرى......، فإما أنها التقطت ذاتيا أو أن هناك من التقطها لهما، وثالثة لرجل عار ومقيد في الأصفاد الجلدية، وظهره للكاميرا. والحقيقة أن جميع الرجال في الصور وكانوا اثني عشر رجلاً على الأقل - كانوا إما يواجهون الكاميرا بظهورهم أو يغطون وجوههم بغطاء رأس جلدي. فمن الواضح أنهم مصرون على عدم الكشف عن هويتهم أو أن تمينك آن صوراً لهم. فأغلب الرجال يتصفون بالحذر تجاه مثل هذه الصور، خاصة حينما يكون لديهم ما يخشون أن يخسروه. فلا ضير من الحب والثقة، إلا أن ما يحدث هنا دافعه الأساسي فيما أرى هو الشهوة والجنس فقط، كما أنها لو امتلكت صديقاً فعلاً لما كانت لتجلبه إلى هذا. وهذا واضح.

كانت (سينثيا) تطالع الصور هي أيضاً، إلا أنها كانت تحملها وكأنما هي مصدر ناقل للعدوى الجنسية..

سايرتني (سينثيا) معلقة: "سيكون تصنيفاً مثيراً". ثم ألقت الصور إلى داخل الدرج من جديد. "ربما كان من الأفضل ألا يرى أفراد الشرطة العسكرية هذه الغرفة".

"بالطبع. آمل ألا يجدوها".

"هيا بنا إذن".

"انتظري لحظة". فتحت الأدراج الثلاثة السفلية، لأجد المزيد من هذه الألعاب الجنسية البلاستيكية، بالإضافة إلى سراويل داخلية، وأحزمة، وأربطة جلدية للإثارة الجنسية، وغير ذلك من الأشياء التي أقسم بأني لم أستطع أن أميز ما هي أو ما الذي تستخدم لأجله. وللحق فقد كنت مرتبكاً وأنا أتفحص هذه الأشياء أمام الآنسة (صنهيل)، وربما ارتابت في الآن، فقد قالت: "هل تبقى شيئاً لم نره؟".

"الحبل".

"الحبل؟.. أوه..".

وها هو ذا: حبل من النايلون، ملغوف أسفل الدرج. التَقطته وأخذت أفحصه.

قالت لي: "أهو من نفس النوع؟".

"محــتمل، فهــو يــبدو شبيها بذلك الحبل في موقع الجريمة - حبل خيام عسكرية أخضر، ورغم أن هذا ليس بالدليل القوي، إلا أنه يظل خيطاً قوياً في القضية". نظرت إلى الفــراش، والــذي كــان مــن الطراز القديم ذي القوائم الأربعة، مما يجعله مناسباً لربط الأطــراف إليه. إنني لست خبيراً في تلك الخيالات الجنسية المنحرفة فيما عدا ما تعلمناه فــي إدارة التحقيقات العسكرية، إلا أنني أعلم أن عملية الربط هذه تنطوي على مخاطرة. أي أن فــتاة قــوية مــتل (آن كامبيل) بوسعها أن تدافع عن نفسها لو خرجت الأمور عن الــنحو الــذي تتوقعه. ولكنك لو كنت مشدوداً إلى الفراش أو الأرض مع ربط المعصمين والقدمــين إلى شيء ثابت، فإن من الأفضل أن تكون وثيق المعرفة بالشخص الآخر، وإلا يمكن أن يحدث ما يسوء. تماماً كما هو الحال في قضيتنا.

أطفأت الأنوار وغادرنا المكان، أعادت (سينثيا) الصورة إلى مكانها. ووجدت أنبوب الاصـق للخشب على المنضدة، فقمت بلصق البرواز الخشبي به. وأعتقد أن هذا كافياً، ما لم ينتبه أحد إلى مثل ما انتبهت إليه من تفاوت مساحة الأرضية. قلت لسينثيا: "إلى أي حد يصل ذكاء أفراد الشرطة العسكرية؟".

"الأمر يتعلق بالإدراك الحسي للفراغ وليس بالذكاء في المقام الأول. ولمو لم يتبينوه، فقد تتبينه السشرطة حينما يصلون إلى هنا" ثم أضافت: "قد يرغب أحدهم في الاحتفاظ بالصورة. فإما أن نطلب من أفراد الشرطة العسكرية أن يفرغوا الغرفة لنقلها لأجل معمل البحث الجنائي، أو أن نتعاون مع الشرطة المدنية قبل أن يصلوا إلى هذه الغرفة".

"أرى أن نستجاهل هذين الاحتمالين، وأن نعتمد على حظنا في ألا يكشف أحد سرنا الصغير. ما رأيك؟".

أومأت قائلةً: "حسناً يا (بول) ربما كان حدسك قوياً في هذا الصدد". صعدنا عبر سلم القبو، وأطفأنا الأنوار، ثم أغلقنا الباب.

وعلند الردهة الأمامية قالت لي (سينثيا): "أعتقد أن حدسك كان سليماً بالنسبة لشخصية (آن كامبيل)".

"لقد اعتقدت بأننا سنكون محظوظين لو وجدنا مفكرة شخصية مع بعض رسائل الحب الملتهبة. لكنني لم أتوقع أن نضع يدنا على باب سري يفضي إلى غرفة تعد نموذجا يحتذى لمدام بوفاري والماركيز دي ساد" واستطردت قائلاً: "إلا أنني أعتقد أن كل شخص يحسناج إلى مساحة خصوصية في منزله، فعندها سيكون العالم أفضل حالاً لو كان لكل إنسان غرفة يخصصها لشطحات خياله".

"هذا يعتمد على نوع الخيال".

"بالتأكيد".

غادرنا من الباب الأمامي، لنستقل سيارة (سينثيا) الموستانج، عائدين عبر طريق فيكتوري، مارين على قافلة من عربات الجيش المغادرة ونحن نقترب من القاعدة.

وبيانما كانات (سينثيا) تقود السيارة كنت أنطلع عبر النافذة الجانبية، مستغرقاً في أفكاري. كم من الأشياء الغريبة موجودة في الجانب الآخر من الصورة المترسخة لتلك الجانب الآخر من الصورة المترسخة لتلك الجانبة المتحمسة. بدا الأمر بالنسبة لي رمزاً مجازياً للقضية ككل: فأنت أمام العسكرية النظامية بكل ما فيها من حسن هندام ونظام وشرف وسمعة طيبة، ولكن ما أن تغوص قليلاً في خباياها، وتقصد المدخل السليم حتى تجد أمامك فساداً متأصلاً وعميقاً يصل بك حتى فراش (آن كامبيل).

رغم أن (سينثيا) كانمت هي التي تقود السيارة إلا أنها كانت مستغرقة تماماً في فحص المفكرة الخاصة بأن كامبيل. فقلت لها: "أعطني إياها".

فرمتها في حنق ناحيتي بشكل عدواني واضح.

قلبت صفحات المفكرة. إنها كانت من النوع الفخم غالي الثمن، والكتابة فيها بخط يد مسنمق. كانست الصفحات مليئة بالأسماء والأرقام، وعدد كبير منها مشطوب عليه، لتعاد كتابسته من جديد حسب تغير المعلومات الخاصة به، كالعناوين أو المنطقة التي يخدم بها عسكرياً، وكذلك الأزواج والزوجات، والبلدان، وبالطبع من فارق منهم هذه الحياة. ولقد وجدت أنها مفكرة عناوين مثالية بالنسبة اشخص عسكري جم النشاط مثلها، حيث تغطي سنوات خدمة والسبلدان التي خدمت بها، وفي حين أني أعلم بأنها ليست في الأغلب المفكرة الأساسية التي نبحث عنها وليست المفكرة الصغيرة السوداء التي لم نجدها بعد، إلا أنني لا زلت متيقناً من أننا سنخرج من هذه بشخص يعرف شيئاً ما. مع أن استجواب جمسيع مسن بها سيتطلب وقتاً طويلاً جداً. فمن الواضح أنه سيتوجب علي أن أسلم هذه المفكرة إلى كل شخص فيها الكولونيل (كارل جوستاف هيلمان) حتى لو تطلب ذلك البحث عبر العالم كله. شخص فيها الكولونيل (كارل جوستاف هيلمان) حتى لو تطلب ذلك البحث عبر العالم كله. وربما يحلو له أن يستغرق في البحث فيها فينشغل عن قضيتي بعض الوقت.

وبمناسبة الحديث عن رئيسي في العمل الكولونيل (كارل هيلمان)، أقول إنه كان في الأصل مواطناً ألمانياً يعيش بالقرب من منطقة عسكرية أميركية في (فرانكفورت)، ومثله مسئل غيره من الأطفال الجائعين الذين دمرت الحرب عائلاتهم، فإنه قد نجح في التواصل مسع القوات الأميركي لأجل أن يدعم عائلاته، فقد كان هناك عدد كبير من الألمان الأميركيين داخل القوات المسلحة في ذلك عائلة، والعديد منهم وصل إلى رتبة ضابط، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب عسكرية رفيعة. وهم في المجمل ضباط ممتازون، وقد أفادوا الجيش كثيراً. أما من كان يعمل تحت إمرتهم فلسم يكن ممن يوصف بحسن الحظ. ولكني مللت الشكوى. فكارل ضابط كفوء ومخلص وذو ولاء صادق. أما خطأه الوحيد فكان حينما ظن أني أحبه. كم أنت مخطئ في هذا يا كارل. إلا أنني أحترمه، وأثق فيه جداً.

مسن الواضح أن قضيتنا هذه تحتاج إلى خيط يوصلنا إلى نهايتها بسرعة، قبل أن تسؤدي إلى تدمير الحياة المهنية وسمعة كثيرين ممن وجدنا أنهم مرتبطون بها. فالجندي يلقسى التستجيع على أن يمارس القتل في ساحات المعارك، أما أن يقتل وهو في الخدمة بالوطن فإن هذا أشد إهانة للنظام والشرف العسكري. وهذا أمر يثير الكثير من التساؤلات حول ذلك الخيط الرفيع بين مهام الجندي في وقت الحرب ومهامه في وقت السلم، حيث إن الجسندي المثالي هو من يبدي دوما الاحترام للرنبة العسكرية والنوع البشري والسن.

فأقصى ما آمله في هذه القضية هو أن تكون الجريمة قد ارتكبت على يد مدني ذي سحل إجرامي طويل. أما أسوأ تخيلاتي فهو أن يصح جميع ما راود عقلي منذ أن بدأت هذه القضية.

قالت (سينثيا) منوهة إلى المفكرة: "إن لديها الكثير من الأصدقاء والمعارف". "ألست أنت أيضاً هكذا؟".

"ليس في مجال العمل".

"هـذا صحيح". الحقيقة أن كلينا بعيد عن الالتزام بالخط العسكري الصرف، لذا فإن عدد أصدقاتنا وزملاننا قليل. فهذا طبع أفراد الشرطة في العالم كله، فهم يبقون على دائرة ضسيقة مسن الأصدقاء، وحينما تكون من المباحث العسكرية وتؤدي مهام قصيرة الأجل، فإنـك لا تكون صداقات كثيرة، كما أن العلاقة مع الجنس الآخر تتصف بقصر العمر والتوتر، فهي أشبه بالمهمة المؤقتة ذاتها.

تبعد (ميدلاند) ستة أميال عن (فورت هادلي)، ولكن البلدة قد تنامت تجاه الجنوب على مستداد طريق فيكتوري، فهناك الكثير من المتاجر، والوحدات السكنية، وتجار السيارات، بحيث أصبح المدخل الرئيسي أشبه ببوابة (براندين بيرج)، يفصل بين فوضى المنطقة التجارية وبين بقية البلدة.

سمحت المشرطة العسكرية بدخول سيارة (سينثيا) الموستانج - والتي لاحظت أن علمه ملصق "زائر" - وخلال بضع دقائق كنا في وسط القاعدة، حيث المرور ومواقف السيارات في حال أفضل قليلاً من تلك التي كانت في وسط بلدة ميدلاند.

تـوقفت بالـسيارة عـند مكتب مبنى قيادة الشرطة العسكرية، وهو مبنى قديم من القـرميد يعـد مـن أوائل المباني التي بنيت في هذه القاعدة، حينما كانت تسمى بمعسكر هادلـي خـلال الحرب العالمية الأولى. فالقواعد العسكرية لا تختلف عن المدن في كون إنـشاؤها يـبدأ بالمبانـي الأساسية، ثم يتبع ذلك الأماكن السكنية، والسجن، والمستشفى، والكنيسة، مع اختلاف الترتيب السابق من حالة لأخرى.

كسنا نتوقع أن يكون في انتظارنا أحد، إلا أننا انتظرنا بعض الوقت ونحن بملابسنا هده - جندي برتبة رقيب وإحدى المدنيات - أن يتعطف ويدخلنا إلى مكتب جلالته. لم أكسن راضياً عن أداء (كينت) في القضية وافتقاره إلى سرعة البديهة حتى الآن. فعندما التحقت بأكاديمية القيادة علمونا أن الافتقار إلى التخطيط المسبق ينتج عنه ضعف عام في الأداء. أما الآن فهم يقولون إن عليك أن تأخذ أنت زمام المبادرة، لا أن تكتفي برد الفعل. ولميسزة أني درست وفقاً للمدرسة القديمة في الأداء، فكنت أعلم ما يقصدونه بمفهوم زمام المبادرة. قلت لكينت - بمكتبه -: "هل أنت مسيطر على هذه القضية يا كولونيل؟".

"يصر احة... لا".

كينت أيضاً من المدرسة القديمة، وأنا أحترم فيه هذا. فسألته:

و السبب؟".

"لأنك تديرها بطريقتك، وأكتفى أنا بتقديم الخدمة والمدد اللوجيستى".

قم بإدارتها أنت إذن".

"لا تحاول أن تربكني يا (بول)".

وهكذا دخلنا في نقاش امتد دقيقة أو دقيقتين بين شرطي عسكري بزيه الصريح وآخر متنكر في غير شخصيته.

استمعت (سينثيا) لنا في صبر، ثم قالت: "كولونيل (كينت)، سيد (برينير)، أود أن الفست نظركما إلى أن هناك سيدة مقتولة ترقد في ساحة الرماية. قتلت وربما اغتصبت. والمجرم لا يزال هارباً".

كان هذا كافياً ليصمت كلانا في حنق.

قال لي (كينت): "سوف أذهب إلى مكتب الجنرال (كامبيل) في غضون خمس دقائق بصحبة القسس وضابط من الوحدة الطبية. كما قمت بتحويل المكالمات التي سترد إلى هاتف المجني عليها ليتم تلقيها في (جوردان فيلد)، كما أن البحث الجنائي لم ينه عمله بعد بموقع الجريمة. وها هي الملفات الطبية والشخصية للنقيب (كامبيل). ملف علاج الأسنان مسع المأسور المكلف بالتحقيق الجنائي داخل القاعدة، وهو يريد ملفها الطبي أيضاً، لذا أريدك أن تعيده إلي".

"هم بنسخه، وأنا مسؤول عن هذا".

كانت هذه العبارة تثير الجدل بيننا من جديد، إلا أن حمامة السلام - الآنسة (صنهيل) - تدخلت ثانيةً لتقول: "سوف أنسخ أنا هذا الملف اللعين".

كان هذا كفيلاً بأن نعود إلى تناول القضية بجدية، حيث أدخلنا (كينت) حجرة التحقيقات - والتي تسمى الآن في داخل الجيش بحجرة المقابلة الشخصية - وسألنا: "من تودان لقاءه أولاً؟".

قلت: "الرقيب (ساينت جون)". للرتبة ميزتها أحياناً!.

وهكذا أدخل الرقيب (هارولد ساينت جون) إلى الحجرة، فأشرت إليه أن يجلس على مقعد مقابل لنا حول منضدة صغيرة. قدمت له أنفسنا: "هذه الآنسة (صنهيل) وأنا السيد (برينير)".

لمــ اسـمي المكتوب على الزي العسكري - (وايت) - وأشرطة الرتبة الخاصة بالرقيب، ولم يفهم الأمر في البداية، قبل أن يبادر بالقول: "أوه... التحقيقات العسكرية".

تابعت كلامي قائلاً: "هذا لا يهم... فأنت لست متهماً في القضية التي نحقق فيها، لذا لن أقرأ عليك حقوقك التي كفلتها المادة رقم 31 بميثاق العدالة العسكرية. لذا أنت مطالب بأن تجيب عن جميع الأسئلة بصراحة وصدق. وبالطبع فإن تعاونك الطوعي معنا سيكون أفسضل من الأمر المباشر. ولو حدث خلال هذا الحوار أن قلت شيئاً نعتقد فيه أنه يجعل منك متهماً، فإني عندها سأتلو عليك حقوقك، وسيكون لديك الحق في عدم الكلام حينها... هل فهمتني؟".

"أجل سيدي".

"جـيد". تبادلنا الحوار حول أمور لا أهمية لها طيلة خمس دقائق انتهزتها لأسبر غـور هـذا الرجل الأصلع الذي يناهز الخامسة والخمسين عاماً، ذي القسمات القاتمة التـي أظن أنها نتاج تعاطي الكثير من الكافيين والنيكوتين والشراب المفضل. وربما كـان طول الفترة التي قضاها في وحدة المحركات سبباً في أن ينظر إلى الدنيا على أنها مشكلة صيانة يكمن حلها في جزء ما من "دليل الصيانة". وقد لا يكون قد خطر بـباله أن هناك من هم بحاجة إلى أكثر من مجرد تغيير الزيت أو إعادة ضبط زوايا لكي يعودوا إلى المسار السليم.

كانست (سينثيا) تدون بعض الملحوظات بينما يتحدث (ساينت جون)، وأثناء كلامي المتودد فوجئت به ينفعل قائلاً: "اسمع با سيدي، أعلم أني كنت آخر شخص رآها على قيد الحسياة، وأعلسم أن هذا لا يعني شيئاً في القضية، لكني إن كنت قد قتلتها، فلم أكن لأبادر بالإبلاغ عن أني قد وجدتها مقتولة. أليس كذلك؟".

بدا منطقه مقبولاً. فقلت له: "إن آخر من رآها حية هو الشخص الذي قتلها. كما أن المخص الذي قتلها مقتولة. أليس الذي قتلها هو أول من رآها مقتولة. فأنت إذن ثاني شخص يراها مقتولة. أليس هذا صحيحاً؟".

"أجل.. معك حق يا سيدي... ولكن ما قصدته هو أن...".

"أيها الرقيب، أود أن ألفت نظرك إلى أن عليك ألا تستبق الأسئلة. رجاءً. اتفقنا؟". "أجل سيدى". قالت زميلتي الرقيقة: "أيها الرقيب، أعلم أن هذا مرهق جداً لك، كما أن اكتشافك لجريمة مثل هذه تجربة مؤلمة، حتى في سنك الكبيرة هذه - هل سبق وخضت حروباً من قبل؟".

"أجل سيدتي. كنت في فيتنام، ورأيت الكثير من القتلى، ولكن لا شيء يماثل ما رأيت في هذه الجريمة".

"إذن فأنت لم تصدق عينيك حينما اكتشفت الجثة، أليس كذلك؟".

"هل جثمت بجوار الجئة؟".

"كلا بالطبع يا سيدتي، فقد هرعت بعيداً عن المكان، ودخلت سيارتي، متجهاً بأقصى سرعة إلى مكتب القائد".

"هل كنت متأكداً من وفاتها؟".

"بكل تأكيد".

"متى غادرت مقر الخدمة؟".

"في حوالي الساعة 4:00".

"كم كانت الساعة حينما وجدت الجثة؟".

"لا بد من أن هذا كان بعد مرور عشرين أو ثلاثين دقيقة من مغادرتي المكتب".

"و هل توقفت عند نقاط الحراسة الأخرى؟".

"بعضها. ولم يرَها أحد. وعندها قلت لنفسي ربما تكون قد اتجهت مباشرة إلى آخر نقاط الحراسة لتبدأ بها. وهكذا تجاهلت بعض نقاط الحراسة متجها إلى هناك مباشرة".

"ألم يخطر ببالك أنها قد لا تكون قصدت نقاط الحراسة من الأصل؟".

"كلا".

"فكر من جديد أيها الرقيب".

"لم تكن من هذه النوعية. ولكن قد يكون هذا قد خطر ببالي. وأتذكر أني فكرت في أنها قد تكون قد ضلت الطريق بين الثكنات. وهو أمر محتمل ليلاً".

"هل فكرت في أنها قد تتعرض لحادث بسيارتها؟".

"فكرت في ذلك يا سيدتي".

الذا فحينما وجدتها لم يكن الأمر مفاجئاً تماماً لك، أليس كذلك؟".

كان يبحث في جيوبه عن سيجارة وهو يرد: "ربما لم أكن متفاجئاً تماماً... هل من المسموح أن أدخن؟".

"بالتأكيد. ولكن لا تخرج الدخان".

ابتسم لدَعابتي وأشعل واحدة، ونفث دخانها بعيداً عنا، معتذراً للآنسة (صنهيل) لكونه قد لموث هواء المكان. ربما كان أكثر ما يميز العادات القديمة للجيش هي تلك السجائر الرخيصة، التي كانت تغلف كل مكان بسحابة زرقاء، فيما عدا مخازن الذخيرة والوقود.

تركته يستمتع بسيجارته قليلاً، قبل أن أسأله: "هل خطر ببالك أثناء بحثك عنها أنها قد تكون تعرضت للاغتصاب؟".

أوماً بالإيجاب.

قلت: "إننى لا أعرفها. هل كانت جميلة؟".

نظر إلى (سينثيا) ثم إلى قائلاً: "كانت غاية في الجمال".

"أهي من النوع الذي يمكن أن نصفه بأنه فريسة لأي مغتصب؟".

لم يكن راغباً في الاستفاضة في هذا الموضوع، إلا أنه ردّ قائلاً: "لم تكن تسمح لمن تحامل معه بأن يفكر في مثل هذه الأمور. وكل ما عرفته عنها يثبت أنها سيدة حسنة السمعة. فهي ابنة الجنرال".

سيعلم (هـاري) إن عـاجلاً أو آجلاً بأنها كانت نقيض كل هذا، إلا أن من المثير للانتباه أن هناك إجماع على أنها سيدة غاية في الذوق والاحترام.

أضاف (ساينت جون) قائلاً: "على بعض السيدات من مهن معينة، كالممرضات مثلاً... أن... تعلمون مقصدي... أليس كذلك؟".

كنت أشعر أن مجرى الجديث لم يعد يروق (سينثيا) الجالسة إلى جواري. ولو كنت جريئاً لقلت له أن سيدات إدارة التحقيقات العسكرية أسوأ مما يظنه عن تلك النسوة. إلا أنه يكفيني أني نجوت من حرب فيتنام، فلا داعي لأن أجلب المتاعب لنفسي، لنعد الآن إلى الجدد. سائلته: "بعد أن وجدت الجثة، لماذا لم تتجه إلى أقرب نقطة حراسة، حيث كانت (روبينيز) هناك، لكي تستخدم الهاتف؟".

"لم أفكر أبداً في هذا".

"ولم تفكر في أن تطلب من (روبينز) أن تحرس موقع الجريمة؟". "كلا يا سيدي. لقد كنت مرتبكاً فعلاً وقتها".

"ما الذي دفعك من الأساس إلى أن تخرج لتبحث عن النقيب (كامبيل)؟".

"كانت قد خرجت منذ فترة طويلة، ولم أكن أعلم مكانها تحديداً".

سألته: "هل من المعتاد أن تبحث عن رؤسائك؟".

"كلا يا سيدى. إلا أنني أحسست أن هناك خطباً ما".

لم يكن عليَّ أن أفوت هذه الفرصة. "والسبب؟".

"لقد... لقد كانت.. متو ترة... متو ترة طيلة تلك الليلة...".

هنا جاء دور (سينثيا). "هل يمكن أن تصف لنا سلوكها ليلتها؟".

"أجل... حسناً.. كما قلت فقد كانت متوترة. لم تكن في مزاجها الطبيعي، ربما كانت قلقة لأجل أمر ما".

"هل كنت تعرفها من قبل تلك الليلة؟".

"أجلل.. ليسست تلك المعرفة القوية. إلا أنني كنت أعرفها كما يعرفها الجميع. فهي ابنة الجنرال. كما كانت تقدم فقرة دعائية عسكرية تعرض على شاشات التلفزيون".

سألته: "هل سبق لك أن تحدثت معها قبل تلك الليلة؟".

"كلا سيدي".

"هل سبق لك أن رأيتها خلال الخدمة؟".

"أجل سيدي".

"وخارج فترات الخدمة؟".

"كلا سيدي".

"إذن فأنت لا تستطيع أن تقارن بين سلوكها الطبيعي وسلوكها خلال تلك الليلة؟".

"كلا لا أستطيع يا سيدي. إلا أن بوسعي أن أميز الشخص القلق من غيره" ثم أضاف بما بدا لي أنها لحظة إلهام حلت عليه: "بوسعي أن أقول بأنها رابطة الجأش في المعتاد، وذلك من أسلوب ممارستها لعملها تلك الليلة، فقد كانت تمارسه ببرودة أعصاب وبكفاءة، إلا أنها كانت تصمت بين الحين والآخر بطريقة جعلتني أتيقن من أن هناك شيء ما يدور في عقلها".

"هل علقت لها بما أحسست به؟".

"كسلا يا سيدي. لم يكن بوسعي أن أقوم بهذا و إلا كانت عنفتني بشدة". كان قد ألحق العبارة السابقة ببعض الألفاظ التي لا يصح ذكرها هنا ولكنه ابتسم في حياء من (سينثيا)، ليكشف عن أسنان تنم عن ما عاناه طيلة عقدين من رعاية أطباء الأسنان العسكريين.

"تحدث بحرية ولا تخجل" كانت (سينثيا) تبادله ابتسامة كشفت عن أسنان تنم عن مدى التقدم والتحضر الذي أصبحت الأسنان تعامل به لدى الأطباء المدنيين.

وفي الحقيقة فقد كانت (سينثيا) على حق. فقرابة نصف هذا النمط من العسكريين لا يمكنه أن يتحدث من دون اللجوء للسباب والألفاظ المنحطة والشتائم الأجنبية، مع لهجة جنوبية علقت بالمكان رغم أن المتحدث قد لا يكون منتمياً له.

سألته (سينثيا): "هل أجرت أو تلقت أية مكالمات هاتفية خلال الليلة؟".

يا له من سؤال ذكي!، إلا أنني كنت أعرف الإجابة حتى قبل أن يرد (ساينت جون) قائلاً: "لم تجر أية مكالمات هاتفية أثناء ما كنت بالحجرة. ولكن قد يكون هذا حدث خلال فترات غيابي عن الحجرة. ومع هذا فقد تلقت مكالمة، وعندها طلبت مني أن أغادر الحجرة".

"كم كانت الساعة وقت تلك المكالمة؟".

"آه.. حوالي... أظن أنها كانت قبل أن تغادر المكان بعشر دقائق".

سألته: "هل تبادر إلى سمعك شيء من تلك المكالمة؟".

هز رأسه بصدق وهو يقول: "كلا سيدي".

"حسناً.. أخبرني أيها الرقيب. إلى أي مدى اقتربت من الجنّة؟".

"بضعة أقدام..".

"فكيف عرفت أنها ماتت؟".

"لقدد.. خمنت أنها قد ماتت... فقد كانت عيناها مفتوحتين.. كما أنني ناديت عليها...".

"هل كان معك سلاح؟".

"كلا سيدي".

"أليس من المفترض أن تحمل سلاحاً أثناء الخدمة؟".

"أعتقد أني نسيت أن أجلبه معي".

"فقد رأيت الجثة إذن، ثم خمنت أنها ماتت، ثم فارقت المكان بأسرع ما أمكنك".

"أجل سيدي... أظن الآن أنه كان على أن أتفحصها عن قرب".

"أيها الرقيب... هل تريد أن تقنعني بأنك وجدت امرأة عارية جائمة على الأرض بالقرب منك، وهي في نفس الوقت تفوقك رتبة، وتعرفها، ومع هذا فلم تبادر حتى بالاقتراب منها بحيث تتأكد من أنها ماتت أو لم تزل حية؟!".

وكزتنى (سينثيا) بخفة من أسفل المنصدة.

بعد أن رسمت أمامه صورة الشرطي السيئ، كان علي أن أخلي الساحة للشرطي الطيب. لذا نهضت قائلاً: "واصلي التحقيق معه. قد أعود لاحقاً". غادرت الحجرة متجها إلى زنرانة الحجز، حيث وجدت (روبينز) ممددة على فراش صغير، مرتدية زيها العسكري، لكنها حافية القدمين. كانت تقرأ الجريدة الخاصة بالقاعدة، وهي إصدار أسبوعي لإدارة العلاقات العامة والاستعلامات، وتتناول في العادة منجزات الجيش مع أخبار مصطنعة أخرى، مما حدا بي إلى أن أتساءل عن الأسلوب الذي ستتعامل به مع أنباء جريمة الاغتصاب والقتل هذه وبالأخص أن الضحية هي ابنة قائد القاعدة. هل سيكون العنوان هو: "جثة امرأة مجهولة في ساحة الرماية".

فتحت باب الزنرانة ودخلتها. حدقت في (روبينر) للحظة ثم وضعت الجريدة جانباً ونهضت تجاه الجدار.

قدمت لها نفسي: "صباح الخير. اسمي (برينير)... من إدارة التحقيقات العسكرية. أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة بخصوص الليلة الماضية".

تطلعت في ثم قالت: "الاسم على زيك العسكري هو (وايت)".

قلت لها في سخرية: "هذا الزي الخاص بعمتي" ثم جلست على مقعد بلاستيكي وأنا أتابع: "أنب لست متهمة في هذه القضية..." ها أنذا أعيد نفس الكلام. ولكنها لم تبد أي انفعال.

بدأت أتحاور معها، ولم تكن ترد سوى بكلمة واحدة فقط في كل مرة. كانت في المعقد الثاني من عمرها، ذات شعر أشقر قصير، ومظهر جدّاب، وعينين يقظتين، بالنظر إلى الوقت الذي قضته هنا. كانت ذات لهجة جنوبية أصيلة، تنم عن أن موطنها لا يبعد كثيراً عن هنا، كما تنم عن وضاعة مكانتها الاجتماعية قبل أن تلتحق بالجيش. أما الآن فهي لا تقل في شيء عن أي ممن هن في مثل رتبتها.

بدأت سلسلة الأسئلة بقولي: "هل رأيت النقيب (كامبيل) في تلك الليلة؟".

"لقد حضرت إلى مركز الحراسة حوالي الساعة 22:00، وتحدثت إلى ضابط الحرس".

"هل تعرفت عليها بوصفها النقيب (كامبيل)؟".

"الكل يعرف من هي النقيب (كامبيل)".

"هل رأيتها بعد ذلك في نفس الليلة؟".

"كلا".

"ألم تحضر إلى نقطة الحراسة خاصتك؟".

"كلا".

"ما الوقت الذي استلمت فيه مهام الحراسة عند مخزن الذخيرة؟".

"الساعة 1:00، على أن تنتهى الخدمة في الساعة 5:30".

"و هل مر أحد على نقطتك فيما بين وقت استلام الخدمة ووقت وصول أفراد الشرطة العسكرية؟".

"كلا"،

"هل سمعت شيئاً غير طبيعي؟".

"أجل".

"ما هو؟".

"زعقة بومة. والبوم نادر في هذه المنطقة".

"حسناً... هل رأيت شيئاً غير معتاد؟".

"رأيت أضواء مصابيح كاشفة".

"أية أضواء كاشفة؟".

"ربما كان مصدرها السيارة الجيب التي أنت بها".

"كم كانت الساعة?".

"في الساعة 2:17".

"صفي لي ما رأيت".

"رأيت تلك الأضواء. توقفت على مقربة من نقطتي. ثم انطفأت".

"هل انطفأت بعد أن توقفت السيارة مباشرة، أم بعد هذا بقليل؟".

"بعدها مباشرة. فقد كانت الأضواء تتراقص بفعل سير العربة، ثم ثبتت، بعدها انطفأت".

"وما الذي فكرت فيه وقتها؟".

"ظننت أن أحداً آت إليّ".

"ولكنه توقف".

"أجل، ولم أكن أفهم ذلك وقتها".

"ألم تفكري في الإبلاغ عما يحدث؟".

"بلى. وقمت بالإبلاغ عن هذا هاتفياً".

"من هو الذي أبلغتيه؟".

"الرقيب (هاييز). رقيب الحرس".

"و ماذا قال لك؟".

"أخبرني بأن ليس هناك ما يخشى سرقته في تلك المنطقة، عدا مخزن الذخيرة الذي أحرسه. فأمرنى بأن أبقى في موضعى".

وهل رددت عليه؟".

"أخبرته بأن هناك ما يجعلني أشك فيما يحدث".

"وبماذا أجابك؟".

"قال إن هناك دورات مياه بالقرب من منطقتي. وربما توقف ذلك الشخص ليقضى حاجته. وقد يكون هذا الشخص أحد الضباط، ثم أمرني بأن أبقى على انتباهي" ترددت ثم تابعات كلامها قائلة: "لقد أخبرني بأن البعض يذهب إلى تلك المنطقة خلال ليالي الصيف ليمارس شيئاً ما. هذا ما قاله حرفياً".

"هذا أمر بديهي".

"إننى لم أحب استخدامه لهذه الكلمات".

"ولا أنا أيضاً". أمعنت النظر فيها للحظات. كانت مجندة عادية صريحة: نموذج للشاهد الذي يتمتع بحسن الملحظة، إما بالطبع أو التطبع، إلا أنه من الواضح أنها لم ترتح إلىيّ، لذا فهي تخفي عني شيئاً ما. قلت لها: "اسمعيني جيداً أيتها المجندة... أنت تعلمين طبعاً بما حل بالنقيب (كامبيل)، أليس كذلك؟".

أومأت بالعلم.

"لقد توليت مهمة القبض على القاتل".

"لقد سمعت بأنها اغتصبت أيضاً".

"محتمل. لذا أحتاج منك إلى أن تصاريحيني، وأن تبوحي لي بأشياء لم أسأل عنها. أخبريني عن... عن مشاعرك وانطباعاتك عما حدث".

بدا على وجهها التأثر، وعضت على شفتها السفلى، ودمعت عينها اليمنى. وقالت: "كان على قلب المنى وقالت: "كان على أن أمنع حدوثه. ذلك الرقيب الغبي (هاييز)..." انتحبت في هدوء لمدة دقيقة أو دقيقتين، بقيت خلالها أحدق في حذائي. وفي النهاية قلت لها: "كانت الأوامر هي أن تبقي في موقعك حتى إشعار آخر. فقد أطعت الأوامر".

استعادت السيطرة على نفسها وقالت: "أجل، ولكن كل ذو عقل سليم مكاني لم يكن ليتوانسى عن حمل سلاحه والذهاب للتحقق مما يجري. أما أنا فوقفت في مكاني كالبلهاء، وكنت خائفة من أن أتصل مجدداً. ثم رأيت الأضواء الأخرى تقترب وتتوقف، ثم سرعان ما استدارت تلك السيارة بكل سرعة وانطلقت عبر الطريق كالصاروخ، وحينئذ تيقنت من أن خطب ما قد وقع".

"كم كان الوقت ساعتها؟".

"في الساعة 4:25".

وهو ما يتطابق مع الوقت الذي ذكره (ساينت جون) حينما وجد الجثة. سألتها: "ولم تري أية أضواء بين الساعة 2:17 و4:25؟".

"كلا، لكنني رأيت أضواء سيارة بعد ذلك. في الساعة 5:00. كانوا أفراد الشرطة العسكرية السذين وجدوا الجثة. وبعد خمس عشرة دقيقة أخرى أتاني فرد من الشرطة العسكرية وأخبرني بما حدث".

"هل كان بوسعك أن تسمعي صوب أي من تلك السيارات من على البعد؟".

"كلا".

"هل سمعت صنوت فتح وغلق أبوابها؟".

"لـو كانـت الـريح فـي اتجاهي لكان يمكن أن أسمعها، إلا أنها كانت تهب بشكل معاكس".

"هل تمارسين الصيد؟".

"أجل".

"ما الذي تصيدينه عادةً".

"السناجب والأرانب.. والبوسوم".

"هل تصطادين الطيور؟".

"كلا. فأنا أحب أن أنظر إليها في السماء".

نهضت قائلاً: "أشكرك. نقد كنت متعاونة جداً".

"لا أعتقد ذلك".

"أنسا أعستقد". اتجهت نحو باب الزنسزانة، ثم التفت إليها. "لو تركتك تعودين إلى تكنتك، هل تعديني بأن لا تبوحي بالحوار الذي جرى بيننا الآن لأحد؟".

"هل يمكن أن أتعرف على من أعده بذلك؟".

"أنا ضابط بالقوات المسلحة الأمير كية".

"أنت تحمل رتبة رقيب، ولا أعرف اسمك... وأنت أيضاً لا تعرفه فيما يبدو".

"من أين أنت؟".

"من مقاطعة (لي) بألاباما".

"سأمر لك بإجازة لمدة أسبوع. أبلغي بها قيادتك".

عدت إلى حجرة الاستجواب، حيث وجدت (سينثيا) وحدها، ورأسها بين يديها، تقرأ في ما دونته أو تفكر.

تبادلسنا مجريات الاستجوابين، وخلصنا إلى أن وقت حدوث الجريمة كان فيما بين السساعة 2:17 و 4:25. وخصنا أن القاتسل أو القستلة إما كانوا بصحبة (آن كامبيل) في سيارتها الجسيب أو أنهم كانوا في موقع الجريمة قبل قدومها. ولو أن القاتل قد استخدم سيارته، لما كان قد استخدم أضواءها أو كان سيوقفها على البعد من نقطة الحراسة. وهنا كنت أميل إلى نظرية أن (آن كامبيل) قد أقلته أو أقلتهم في سيارتها وحتى موقع الجريمة، إلا أننسي لم أستبعد احتمال أن يكون هناك موعد غرامي مسبق في ذلك المكان. وبدا لي مسن المستبعد أن يكون الحادث عشوائياً أو محض صدفة، وذلك بالنظر إلى أن أضواء السيارة قد انطفأت ما أن توقفت بسيارتها في المكان، فلو أن هناك من ينتظر ليباغتها لكان هناك بعض الوقت بين توقف السيارة وبين انطفاء الأنوار، سألتني (سينثيا): "لو كان هذا موعداً غرامياً سرياً، فلماذا استخدمت أنوار سيارتها من الأصل؟".

"ربما فعلت هذا لكي لا تجذب الانتباه. فقد كانت تمارس مهام عملها هناك، ولكن لو أن أحد أفراد الدوريات التابعة للشرطة العسكرية رأى أنها تقود سيارتها من دون تشغيل الإضاءة، لكان قد أوقفها ليستفهم منها عن السبب".

"هـذا صـحيح. ولكن الأضواء قد جذبت انتباه (روبينـز)، فلماذا لم تقم (كامبيل) بالمرور على نقطة حراستها أولاً، حتى تنفي الشكوك عنها، ومن ثم تذهب إلى موعدها؟". "سؤالك في محله".

"وما الداعي إلى تحديد المكان بالقرب من نقطة حراسة؟ فهناك قرابة المائة ألف من الأفدنة غير المأهولة".

"أجل. ولكن لا تنسي أن المكان قريب من دورات المياه، وحسبما ذكرت (روبينــز) عن ذلك الرقيب، فإن هناك من اعتاد الذهاب إلى هناك لممارسة الجنس. فمن المنطقي أن يحتاجوا إلى المياه هناك".

"حــسنا، يظل هناك احتمال أن هناك من كان يتربص بها، ولم يدرك أنه كان قريباً جداً من نقطة حراسة".

"ممكن، لكن الأدلة تثبت عكس ذلك الفرض".

وما الداعى إلى تلك الممارسة في ليلة خدمتها بالذات؟".

"هذا جزء من طبيعتها التواقة إلى كل ما هو غريب".

"ولكن المعروف عنها الالتزام بأداء واجبها العسكري على أكمل وجه. أما ممارساتها الأخرى فكانت في حياتها الخاصة". وافقتها قائلاً: "ملحوظة جيدة... هل تعتقدين أن (ساينت جون) يخفي عنا شيئاً ما؟".

"إنه على الأقل لم يخف عنا آراءه. كما أنني أرى أنه أخبرنا بكل ما يعرفه. ماذا عن (روبينز)؟".

"لقد أخبر تنبي بكم من المعلومات أدهشها هي شخصياً. كما أنها فتاة جيدة المظهر وصريحة. إنها من ألاباما".

"إنها في سن حفيداتك".

"ربما كانت عذراء".

"عندها ستسبق أقاربها في طلب الانتقام منك".

"ألسنا غريبي الأطوار بعض الشيء".

فركت خدها قائلة: "أسفة، ولكنك تستفزني".

"ما رأيك إذن في أن تخرجي لتناول الغداء، بينما أذهب للاتصال بكارل جوستاف بقبل أن يسمع بهذه الأخبار من شخص آخر فيطلق علي النار".

نهضت قائلة: "حسناً. أرجو أن أبقى معك في هذه القضية يا (بول)".

"هذا القرار متروك للهر (هيلمان)".

وكزتني في بطني مجدداً وقالت: "بل هو قرارك أنت. أخبره بأنك تحتاج إليَّ في القضية".

"وماذا لو لم أفعل؟".

"ستفعل".

صحبتها حتى سيارتها، واستقلتها وأنا أقول لها: "لقد استمتعت بالعمل معك خلال الست الساعات والاثنين وعشرين دقيقة الأخيرة".

ابتــسمت وردت: "أشــكرك. أما أنا فلم أستمتع سوى باربع عشرة دقيقة منها. أين ومتى ألتقيك ثانيةً؟".

"هنا في نفس المكان. في الساعة 14:00".

خرجت من موقف السيارات، وراقبت الموستانج وهي تبتعد في زحام الظهيرة.

عدت إلى مكتب القيادة ووجدت المكتب المخصص لي. لقد خصص (كينت) لنا غرفة بلا نافذة، وبها مكتبان ومقعدان، وخزانة ملفات واحدة، ومساحة أخرى بالكاد تكفي لسلة المهملات.

جلست إلى أحد المكتبين ورمقت المفكرة الجلدية، ثم نحيتها جانباً وحاولت أن أفكر فسي الأمرر كلم - ليست القضية وحدها، بل كافة ما صاحب هذه القضية، والعلاقات

المتداخلة المرتبطة بها، وأفضل سبيل لأن أحمي نفسي من عواقبها. ومن بعد ذلك فكرت في القضية ذاتها.

كسان علي قبل أن أتصل بهيلمان أن أحدد كل ما توصلت إليه من حقائق، على أن أبقي آرائي ونظرياتي لنفسي. فكارل يتعامل مع الحقائق ولكنه لن يهتم بالتقييمات الشخصية إلا حينما يمكن أن تستخدم ضد متهم بعينه. لا يهتم (كارل) بالسياسة، وبالتالسي فلن يحسرك شعرة تجاه تبعات هذه القضية. فهو يفترض أن إدارة الأفراد تقتضي أن يقوم كل فرد بعمله بإتقان ما أن يطلب منه ذلك. ولقد طلبت منه في العام الماضي ونحن في بروكسل ألا يسند إلي أية قضية تعمل بها (سينثيا صنهيل). وأوضحت له بأن هناك ضغائن شخصية بيننا. ولم يفهم ما أقصده، ولكنه طمأنني بأنه سيراعي هذا الأمر.

وهكذا التقطت سماعة الهاتف لأتصل بالقيادة في (فولز تشيرش)، وأنا أجد سعادة في أنى سأفسد على كارل يومه.

كان "الأوبر فوهرر" - كما اعتدت أن أسميه ساخراً - موجوداً وقامت سكرتيرته (دايان) بتوصيل مكالمتي به. "مرحباً كارل". رد بلكنته الألمانية: "مرحباً (بول)". وبعد هذه المجاملات الباردة عرفته مباشرة بالقصة: "لقد حدثت جريمة قتل هنا".

"ماذا؟".

"المجنى عليها هي ابنة الجنرال (كامبيل)، النقيب (آن كامبيل)".

صمت تام.

تابعت قائلاً: "من المحتمل أن تكون قد اغتصبت، ومن المؤكد أنها تعرضت لتعذيب جنسي".

"في القاعدة؟".

"أجل. في إحدى ساحات الرماية".

"متى؟".

"هذا الصباح. فيما بين الساعة 2:17 والساعة 4:25".

ها قد أكملت له جميع استفساراته. وبقى السؤال عن السبب.

سألني عن السبب: "وما الدافع؟".

"لا أعرف".

"و المتهمون؟".

"لا أحد".

"وملابسات الجريمة؟".

"لقسد كانست فسي أثناء الخدمة حينما خرجت للمرور على نقاط الحراسة". أخبرته بجمسيع تفسصيلات الجريمة وأضفت أن الكولونيل (كينت) هو من أمرني بتولي المهمة، وأخبرته بلقائسي (سينثيا صنهيل)، وتفحصنا لموقع الجريمة ولمحل سكنها. وبالطبع فلم أذكر أي شيء عن تلك الغرفة بالقبو، لعلمي أن المحادثة قد تكون مسجلة، كما أنها لم تكن معلومات ذات أهمية بالنسبة له. فلماذا أسبب له الحرج؟

بقسى صسامًا للرهة، ثم قال: "أريد منك أن تعود إلى موقع الجريمة بعد أن تم نقل الجثة، وأن تقوم باستخدام أوتاد الخيام في تقييد الأنسة (سينثيا) إلى الأرض".

"معذرةً?".

"أنا فقط أتساعل عن السبب الذي يعيق امرأة بصحة جيدة عن أن تحاول تخليص نفسها من تلك القيود".

"أنا أقول لك يا سيدي. الحقيقة أن الأوتاد كانت بعيدة عن الجسد، ولم يكن بوسعها أن تطالها، ومن المفترض أن الجاني كان أمامها وهو يلف الحبل حول رقبتها، وأظن أن الأمر كان في بدايته لعبة...".

"ربما هذا وربما لا. ولكنها أدركت عند مرحلة ما أن الأمر لم يعد لعبة. ونعرف من خبرات سابقة مدى قوة المرأة حينما تتعرض حياتها لخطر. ربما كانت تحت تأثير المخدر وقتها. فاعمل على أن يفحص خبير المخدرات عما إذا كان بجسدها آثار مخدر أم لا. أما الآن فعليك أنت والآنسة (صنهيل) أن تعيدا تمثيل الجريمة من البداية إلى النهاية".

"أنت تتحدث عن محاكاة افتر اضية إذن".

"بالطبع. فأنا لا أطلب منك أن تغتصبها أو تخنقها".

"يا لك من رقيق القلب يا كارل. حسناً ساعتمد على اقتراحك هذا".

"إنه ليس اقتراحاً. إنه أمر. والآن أخبرني بالتفصيل عما وجدتماه في منــزل النقيب (كامبيل)".

أخبرته بذلك، ولم يعلق على عدم إبلاغي السلطات المدنية. لذا سألته: "بالمناسبة، هل لديك تعليق على دخولي المنسزل ونقلي لمحتوياته؟".

"بالمناسبة، فأنت قد أبلغت قائدها، الذي وافق بل اقترح القيام بهذا. تعلم ألا تورط نفسك في المشاكل يا (بول). فأنا لست باق في هذا المنصب للأبد حتى تضمن مساندتي. والآن أمامك خمس ثوان لتشفى غليلك بأن تتخيل أنك تقتلني...".

وبالفعمل انتهرت فرصة الخمس دقائق في تخيل نفسي وأنا أحكم يدي حول رقبة (كارل) لأقتله، فيخرج لسانه وتجحظ عيناه، و...

"هاه... هل عدت للواقع؟".

"أعطني ثانية أخرى..." ها هو جلده يتحول للأزرق، وفي النهاية... "لقد عدت".

"جيد... هل تريد مساعدة المباحث الفيدر الية؟".

"كلا".

"هل تريد مساعدة محقق آخر من إدارتنا، أو من ملحقيتنا في (هادلي)؟".

"إنني في الحقيقة لا أرغب في هذه القضية أصلاً".

"لماذا؟".

"لأن لديَّ بالفعل قضية لم تنتهي بعد هنا".

"أنهها إذن".

"هل تعرف يا (كارل) أن هذه الجريمة بالغة الحساسية وبالغة الـ....".

"هل لك علاقة شخصية بالمجنى عليها؟".

"كلا".

"إذن ابعث لي تقريراً بالفاكس عن هذه القضية على أن يكون فوق مكتبي قبل الساعة 17:00 اليوم حتى تبوب (دايان) هذه القضية لديها. هل تريد شيئاً آخر؟".

"أجل. هناك وسائل الإعلام، والتقرير الرسمي من إدارة القوات المسلحة، والمدعي العام، ووزارة العدل، والبيان الخاص والشخصي للجنرال وزوجته، ومواصلة الجنرال لمهامه هنا، و...".

"لا تشغل بالك سوى بالتحقيق في القضية".

"هذا ما كنت أود سماعه منك".

"ها قد سمعته. هل هناك شيء آخر؟".

"أجل. لا أريد أن تشاركني الآنسة (صنهيل) هذه القضية".

"أنا لم آمرها بتولي القضية. ما الذي أقحمها في القضية؟".

"إنه نفس السبب الذي أقحمني فيها. لقد كنا هنا من الأصل، ونحن لا صلة لنا بالهيكل الوظيفي القائم هنا، إلا أن (كينت) طلب منا أن نساعده حتى تقوم أنت رسمياً بإسناد المهمة لفريق تحقيق".

"إذن فقد أسندتها لك رسمياً. فلماذا لا تريدها معك إذن؟".

"نحن لا نستسيغ بعضنا البعض".

"أنتما لم تعملا أبدأ مع بعضكما بعضاً من قبل. فما هو أساس هذه الكراهية؟".

"لقد كان بيننا ضغينة شخصية. كما أنني لست على دراية بقدراتها الشخصية".

"لكنها كفؤة جداً".

"ليس لديها خبرة بجرائم القتل".

"وأنــت خبــرتك بجــرائم الاغتصاب قليلة. ونحن هنا أمام جريمة قتل واغتصاب، وبالتالى فكلٌ منكما يكمل الآخر".

"أعتقد أننا قد تناولنا هذا من قبل. فقد وعدتني ألا تجمعنا في نفس المهمة وفي نفس الوقت. فلماذا هي هنا إذن؟".

"أنا لم أقم بهذا الوعد أبداً. فالأولوية لاحتياجات الجيش".

"حسناً. إن احتياجات الجيش ستستوفى إذا ما أبعدتها عن هذه القضية اليوم، فمهمتها في هذه القضية قد انتهت".

"أجل. فقد وصلني تقريرها".

"إذن؟".

"انتظر ".

طلب مني أن أنتظر على الخط. كان كارل في مزاج يصعب التعامل معه فيه، وهذا أسلوبه حينما يود أن يخبرني بأنه واثق جداً في قدرتي على التعامل مع المهام الصعبة. إلا أنه سيكون من اللطيف أحياناً أن أسمع منه كلمات الشكر والتقدير. كأن يقول لي: أجل يا (بول).. هذه مهمة حساسة صعبة، وربما تضر بسجلك المهني. إلا أنني سأساندك على طول الخيط. وربما يذكر بعض الكلمات عن الضحية وعائلتها. أمر مأساوي.. أجل مأساوي. فقد كانت شابة جميلة وذكية. لا بد من أن أبويها ملتاعان. فعليك أن تكون أكثر إنسانية يا (كارل).

"أأنت معي يا (بول)؟".

"معك".

"لقد كانت الأنسة (صنهيل) معى على الهاتف".

كنت قد خمنت ذلك. فقلت: "ليس من شأنها أن تتدخل في..".

"لقد عنفتها بالطبع".

"هذا حسن، أرأيت السبب في أني...".

"وأخبرتها بأنك لا ترغب في العمل معها، فأخبرتني بأنك لا تريد ذلك لكونها امرأة، وبسبب سنها، بل ودينها".

"ماذا؟ إنني حتى لا أعرف ما هي ديانتها".

"مدونة على سلسلة هويتها".

"هل تقوم باستفزازي يا (كارل)؟".

"بل هي تهمة جادة ضدك".

"لقد أخبرتك بأن الأمر شخصى. نحن لا نتوافق مع بعضنا البعض".

القد كنتما غاية في التوافق هناك في بروكسل، هذا ما قيل لي عنكما".

تبأ لك يا (كارل). "اسمع، هل تريد منى أن أخبرك بالتفاصيل؟".

"كلا. فقد علمت بالفعل من خلال شخص في بروكسل في العام الماضي ومن الآنسة (صنه الله دقيقة واحدة. وأنا أثق في أن ضباطي يتصرفون بما يليق في حياتهم الخاصية، وفي حين أنني لا أصر على أن تكونوا عزاباً، إلا أنني أشترط أن تكونوا راشدين، وأن لا تهدروا حقوقكم، أو حقوق الجيش، أو مهماتكم".

لم يحدث منى هذا أبداً".

"ولكن لو كان خطيب الآنسة (صنهيل) قد قتلك وقتها، لكانت مهمتك قد فشلت".

"كان هذا الأمر سيمثل آخر ما أكون قد فكرت به قبل مصرعى".

"جـيد. فأنـت محترف إذاً، وقادر دوماً على المحافظة على علاقة مهنية مع الآنسة (صنهيل). انتهت المناقشة".

سألته: "حسناً سيدي. هل هي متزوجة؟".

وما الفارق بالنسبة لك؟".

"هناك اعتبارات شخصية".

"إن كلميكما بعيد عن حياته الشخصية إلى أن تنتهيا من هذه المهمة. هل هناك أسئلة أخرى؟".

"هل أخبرت الآنسة (صنهيل) عن تجربتك القديمة؟".

"تلك هي مهمتك" وهنا أنهى (كارل جوستاف) المكالمة، وبقيت أفكر برهة من السوقت، في الخيارات المتاحة أمامي، والتي تضاءلت إلى خيارين: إما أن أتنحى عن المهمة أو أن أستكملها. والحقيقة أنه يكفيني ما قضيته من مدة تبلغ الأعوام العشرين، وبوسعي أن أنهي خدمتي، وأتقاضى معاشاً يكفيني للاستمتاع بما تبقى من حياتي.

هـناك سبل مختلفة يمكن للمرء أن ينهي بها خدمته في الجيش. ومعظم الرجال والنساء يقصون السنة الأخيرة في الخدمة في مهام مريحة حتى آخر يوم لهم داخل الجيش، وهناك بعصض الصنباط الدنين تطول مدة خدمتهم، فلا يستطيعون أن ينتقلوا بأنفسهم إلى المرحلة الأخرى من حياتهم، حتى يؤمروا بأن يتقاعدوا، والقلة هم من يخرجون من الخدمة وهم في قمة المجد، وهناك من يخرج مكللاً بالغار، فالتوقيت هو أهم ما في الموضوع.

ومسع تنحية الاعتبارات المهنية، فإني أعلم بأنني لو انسحبت من هذه القضية فإنها سستبقى تلاحقني للأبد. فقد علقت بي. والحقيقة أنني لم أكن سأسعد لو أن (كارل) كان قد نحانسي عنها. إلا أن (كارل) اللعين قد قام بعكس ما توقعته منه، فحينما بينت له أنني لا أريد القضية علم أنني لن أتركها، لكنني حينما أبلغته بأني لا أريد (سينثيا)، أصر على أن تكون معى في القضية.

كان فوق مكتبي الجديد الملفان الشخصي والطبي للنقيب (آن كامبيل)، وقلبت صسفحات الملف الأول. تحوي أمثال هذا الملف السيرة المهنية الكاملة لأي جندي، ويمكن أن تحوي الكثير من المعلومات والأمور التي تجتذب الانتباه. فمن خلال التسلسل التاريخي وجدت أن (آن كامبيل) قد التحقت بأكاديمية (ويست بوينت) منذ اثني عشر عاماً، وتخرجت ضمن أفضل عشرة في المائة من دفعتها، فتم منحها إجازة التخرج التقليدية والتي تبلغ شهراً، وتم إلحاقها بالموقع الذي طلبته، وهو مركز تدريب المخابرات العسكرية في (فورت هوتشوسا) بولاية أريزونا. ومن هناك انتقلت إلى المدرسة العسكرية العليا في (جورج تاون) لتنال شهادة الماجستير في علم النفس. وكانت خطوتها التالية هي التقدم لما نسميه بالمنطقة الميدانية، والتي كانت في حالتها هذه هي عمليات الحرب النفسية (الحرب المعنوية). وأتمت الدورة التدريبية المطلوبة بأكاديمية (جور كينيدي) لأساليب الحرب الخاصة في (فورت براج)، ثم التحقت بالفرقة الرابعة للحرب النفسية، والقائمة في (براج) أيضاً. ثم منها إلى الخليج العربي، والبنتاغون، وفي النهاية إلى (فورت هادلي).

وبدا للوهلة الأولى أن ملف خدمتها متميز، إلا أن هذا كان أمراً متوقعاً. قرات تقرير الاختبارات العسكرية ولاحظت أن معدل ذكائها يضعها في مصاف العباقرة، وهو معدل لسم يصل إليه سوى اثنين بالمائة من جميع الأميركيين. ومن خبرتي الشخصية وجدت أن عدداً يفوق في نسبته الاثنين بالمائة منهم ينتهي به الحال على مكتبي كاسم بين المتهمين، وفي جرائم القتل على وجه الخصوص. فيبدو أن العباقرة لا يحتملون أن يجدوا مسن يمثل لهم مصدر إزعاج أو إعاقة نحو هدف ما، ويميلون إلى الاعتقاد أنهم لا يخضعون لنفس القواعد السلوكية التي تنطبق على بقية البشر. وغالباً ما يتصفون بالتعاسة وفروغ الصبر، كما أنهم قد يصبحون أشخاصاً مضطربي النفس، بل وأحياناً يصل بهم الاضطراب العقلي إلى أن يكونوا القاضي والحكم والجلاد في ذات الوقت، وهنا يصبحون رقماً بين الحالات التي أتولى شأنها.

إلا أنــه لم يكن هناك هذه المرة متهماً، بل ضحية عبقرية، وهي قد تكون حقيقة لا أهمــية لها في القضية. إلا أن حدسي أخبرني بأن (آن كامبيل) كانت قد ارتكبت شيئاً ما قبل أن تكون ضحية هذا الشيء.

فـتحت الملف الطبي قاصداً آخره مباشرة، حيث توجد المعلومات السيكولوجية. ووجـدت تقرير التقييم النفسي القديم، والذي كان من متطلبات الالتحاق بأكاديمية (ويست بوينت). كتب الخبير النفسى:

هـذه شخصية ذكية، نشيطة، متحمسة، كما أنها متسقة مع ذاتها. ووفقاً للمقابلة التي دامـت ساعتين ومع ما ألحق بهذا التقرير من نتائج للاختبارات، فإنني لم أجد بها طباعاً

سلطوية، ولا اضطرابات إيهامية، أو اضطرابات في المزاج العام أو في حالات قلق مزمنة، أو خللاً في الشخصية، أو اضطرابات جنسية.

واستطرد التقرير ليبين أنه لم تكن هناك أية مشكلات نفسية ظاهرية يمكن أن تمنعها من أداء مهامها بأكاديمية القوات المسلحة الأميركية. فقد كانت (آن كامبيل) فتاة أميركية عاديبة في الثامنة عشرة من عمرها، وهو ما يعني أن كل شيء بالنسبة لها يسير على ما يرام.

إلا أنه كان هناك بصع صفحات إضافية في القسم النفسي، عبارة عن تقرير مختصر يعود إلى ما قد يكون الفصل الدراسي الخريفي من السنة الثالثة لها بالأكاديمية. فقد طلب من (آن كامبيل) أن تتوجه لمقابلة الطبيب النفسي بالأكاديمية، ولم يظهر لي من الذي أمر بذلك، أو سبب هذا الأمر. وكان الطبيب هو د. ويلز، الذي كتب:

تسم طلب المستجدة (كامبيل) للخضوع للعلاج والتقييم النفسي. وتقول المستجدة بأن "لا شسيء أعانسي منه". إلا أنها غير متعاونة، ولكن ليس للدرجة التي تمنعني عن تقديم تقريسر واف حسولها لعناية ضابطها المباشر. ومن خلال أربع مقابلات - دامت كل منها قسر ابة الساعتين - كانت تقرر باستمرار أنها تشعر فقط بالإنهاك، والتوتر بسبب البرنامج الأكاديمي التعليمي والتدريبي، والقلق حول أدائها وتقدير اتها، والإجهاد العام. وفي حين أن هذه الشكاوى شائعة بين طلبة الصفين الأول والثاني، إلا أنه من النادر بالنسبة لي أن أرى هذه الدرجة من التوتر الذهني والبدني والإنهاك لدى طلبة الصف الثالث. وقد اعتقدت أن هسناك سبباً آخر لما هي عليه من توتر وقلق، ربما علاقة حب أو مشاكل أسرية. إلا أنها أكسدت لي أن لا مشاكل أسرية هناك وأنها ليست على علاقة حب داخل الأكاديمية أو في أي مكان آخر.

لقد رأيت أمامي شابة نحيفة بشكل ملحوظ، ومشتتة الذهن، ومضطربة ومكتئبة بشكل عام. بكت عدة مرات خلال المقابلات، إلا أنها سرعان ما كانت تتحكم في عواطفها وتعتذر لى عن بكائها.

وفي أوقات بدت لسي على وشك أن تكشف عن أشياء خلال الشكاوى العامة للمستجدين، إلا أنها كانت تتراجع عن هذا دوماً. على أنها قالت لي ذات مرة: "لا يهم إن ذهبت للفصل أم لا، ولا يهم ما أقوم به هنا. فسوف أنجح في كل الأحوال حسب رغبتهم". فسألتها عما إذا كانت تعتقد أن السبب في ذلك هو كونها ابنة الجنرال، فردت بقولها: "كلا. فسوف ينجحونني لأنهم يدينون لي بمعروف".

وحيسنما سألتها عما تعنيه بالضمير "هم"؛ ردت: "القدامي". أما بقية الاستفسارات فلم تلقَ جواباً.

أعــتقد أنــنا كنا على وشك أن نضع يدنا على العلاج، إلا أن مواعيدها اللاحقة - والتي حددها قائدها - قد ألغيت من دون توضيح من قبل سلطة عليا لم أعلم باسمها حتى الآن.

وأعــتقد أن المستجدة (كامبيل) بحاجة إلى المزيد من التقييم والعلاج النفسي، طوعاً أو كــرهاً. وأنــا أنصح بعقد لجنة بحث نفسي لكي تحدد ما إذا كانت المستجدة (كامبيل) تحــتاج إلــى العــزل عن الأكاديمية لأسباب نفسية أم لا. كما أنصح بفحص وتقييم طبي شامل.

أخذت أعيد وأعيد قراءة هذا التقرير الموجز حتى أستوعبه، وأنا أتساءل طبعاً عن السبب الذي يجعل شابة متحمسة في الثامنة عشرة من عمرها تنقلب إلى شابة مكتئبة في العشرين من عمرها. بوسع إدارة (ويست بوينت) أن تجيب عن ذلك بسهولة، إلا أن الإجابة لم تقنع الدكتور (ويلز)، ولن تقنعني أنا أيضاً فيما يبدو.

قلسبت في الملف، قاصداً أن أقرأ التقرير بالكامل. وبينما كنت أهم بغلق الملف، جذبت عيناي قصاصة ورقية فقرأت ما كتب عليها بخط اليد: إن من يقاتل الوحوش عليه أن يحذر من ألا ينقلب بدوره إلى وحش. وحينما تطيل النظر إلى الهاوية، فإن الهاوية تنظر إليك بدورها - نيتشه.

أما عن سبب وجود هذه المقولة بين أوراق الملف فهو أمر لا علم لي به، إلا أنها تتناسب مع ملف ضابط بسلاح الحرب النفسية، كما قد يكون مناسباً لملف ضابط في التحقيقات العسكرية كذلك. قررت أن السوقت المستاح الشخصية الرقيب (فرانكلين وايت) قد انتهى، خاصة والسرقيب وايت مضطر إلى أن يلقي التحية على كل ملازم متغطرس يمر به. لذا قررت لأن أتجه إلى لواء تدريب المشاة وأستعيد عربتي، ثم أقودها إلى (وايسبرينج باينز) حتى أغير ملابسي بأخرى مدنية.

اجترت بعربتي مخزن أسلحة القاعدة، إلا أنني لم أرَ عربة الرقيب (إيلكينر) في موقف السسيارات. فغمرني هذا الشعور المحنق من أن (إيلكينز) في طريقه إلى إتمام الصفقة من خلف ظهري ومن ثم الهرب إلى حيث لا يعرف مكانه أحد، ليدعني أحاول أن أوضح السبب الذي جعلني أسمح بوصول بضعة مئات من الأسلحة طراز إم 16 والقاذفات إلى أيدي العصابات الكولومبية.

على أن هناك أولويات لكل شيء. وهكذا غادرت القاعدة لأقصد الطريق السريع. تسبعد (ويسبيرينج باينسز) عن القاعدة مدة 20 دقيقة بالسيارة، وخلال ذلك الوقت أخذت أعسيد تنسيق الأحداث التسي جسرت هذا الصباح، منذ أن جاءتني تلك المكالمة داخل المستودع. وقد اعتدت هذا بسبب إصرار الجيش الشديد على إتباع التسلسل الزمني الدقيق في في سرد الأحداث. إلا أن ما تراه ووقت رؤيتك له لا يمثل أهمية كبيرة أثناء التحقيق في جريمة قتل، فبسبب طبيعة جريمة القتل فإن الأشياء المهمة تحدث قبل وصولك إلى موقع الحدث. إن هسناك عالمساً روحانياً من نوع ما يتشارك في الوجود مع عالم الملاحظة التجسريبية هذا، وعليك أن تتواصل مع ذلك العالم عبر وسيلة سحرية ما. أنت لا تستخدم بلورة سحرية – هذا رغم توقي لهذا – إلا أنك تعمل على أن يكون عقلك صافياً وتنصت إلى كل ما لم يقال وترى ما هو ليس بموجود.

كما أن (كارل) بحاجة إلى تقرير مكتوب، لذا فقد حررت مسودة منه في داخل عقلي: بخصوص محادثتنا الهاتفية، فإني أحب أن أوضح أن ابنة الجنرال كانت عاهرة، ويا لها من عاهرة باهرة. لا يمكنني أن أبعدها عن تفكيري. ولو كنت مشغوفاً بحبها، ثم وجدت أنها تخونني مع الجميع، لكنت أنا نفسي قتلتها. لكنني سألقي القبض على ذلك السوغد الذي قتلها وأبذل ما في وسعي حتى يتم إعدامه. أشكرك على هذه القضية. توقيع: برينير.

تحتاج هذه المهمة إلى القليل من الجهد. إلا أن من المهم في رأيي أن يقر المرء بحقيقة ما يشعر به تجاه من يتعامل معه. لأن الجميع سيكنب ويعمل على تعميتك عن الحقيقة.

وها خطرت (سينثيا) ببالي، والحقيقة أنها لم تفارق عقلي أصلاً. فوجهها وصوتها يطاردني دوماً، وكنت أفتقدها حينذاك. وهو دليل على ذلك الرابط الوجداني المتين، وربما كان هو ولع جنسي بها، أو هو الحب لا سمح الله. وقد أقلقني ذلك، ليس فقط لكوني لم أكن جاهزاً لأمر كهذا، بل لكوني لم أكن متأكداً كذلك من حقيقة شعورها نحوي. كما أن هناك قاتلاً طليقاً. وحينما يكون عليك أن تلقي القبض على قاتل، يكون من الضروري أن تخصص لذلك كل جهدك، ولو لم يبق الكثير من الجهد، فإنك تسحب من رصيد طاقتك النفسية التي تختزنها لأجل مثل تلك الظروف. وفي النهاية لن يتبقى لديك رصيد تسحب منه، وأسخاص من أمثال (سينثيا) - فتيات وشباب مفعمين بحس الواجب والحماسة - سيرون فيك عندئذ شخصاً بارداً، متبجحاً لا يطاق. وبالطبع فإني أتمرد على هذه النظرة، لعلمسي بأنسي قادر على امتلاك المشاعر والأحاسيس، وعلى التعبير عن الحب ودفء لعلمسي بأنسي قاد عبرت عن هذا في بروكسل خلال العام الماضي، وهذه هي تبعة تعبيري المشاعر. ولقد عبرت عن هذا في بروكسل خلال العام الماضي، وهذه هي تبعة تعبيري هذا. على كل، فإن جريمة القتل تستحق كل تركيزي وانتباهي.

تطلعت عبر نافذة عربتي وأنا أقترب من منطقة العربات المتنقلة في (ويسبيرينج باينسز). هناك على اليسار رأيت طاقم صيانة طرق ريفي يقوم بوضع طبقة من الإسفلت فوق جزء معطوب من الطريق، تداعت إلى عقلي ذكريات مشاهدتي لأول مرة منذ قرابة عقدين لأفراد عصابة مصفدين إلى بعضهما البعض بسلسلة في (جورجيا). أنا لا أعتقد أنهم لا زالوا يستغلون أفراد تلك العصابات في رصف الطرق هذه الأيام، والحق أني لا آمل في أن يكون هذا هو الحال. إلا أنني لا زلت أتذكر المنظر بكل وضوح، السجناء، القدرين المنحنسين تجاه الأرض، والقيود على أقدامهم، خلفهم الحراس في زيهم المبتل عرقا، وهم يحملون بنادقهم ومسدساتهم، لم يسعني أن أصدق في البداية ما كنت أراه. فلم يسع (بول برينير) – القادم من جنوبي بوسطن – أن يفهم أن هؤلاء مصفدون إلى بعضهم السبعض، يعملون كالعبيد تحت الشمس الحارقة، هنا في أميركا. شعرت وقتها بانقباض وغصة في معدتي وكأنما تلقت لكمة مفاجأة.

إلا أن ذلك السه (بسول برينيسر) لم يعد له وجود. فالعالم أصبح أكثر رحمة، بينما أصبحت أنا أشد قسوة. لقد كانت هناك فترة من تناغم بيني والعالم لعام أو عامين، إلا أنه سرعان ما افترق كلاً منا في مساره. ربما كانت مشكلتي أن العالم قد تغير كثيراً عن ذي قبل: سواء كنت في (جورجيا) اليوم، أو في (بروكسل) العام الماضي، أو في (باجو باجو) الأسبوع القادم. كنت بحاجة إلى أن أقبع في مكان ما لفترة من الوقت، وأن أقيم علاقة مع المرأة تطول لأكثر من مجرد ليلة أو أسبوع أو حتى الشهر.

عبرت بين شجرتي صنوبر تربط بينهما لافتة تشير بقايا الكلمات فوقها إلى أنك قد وصلت إلى (ويسبيرينج باينسز). أوقفت العربة إلى جوار منزل المالك المتحرك وقصدت عربتي المنتقلة. أعتقد أني كنت أحب المناطق الجنوبية الفقيرة حينما كانت المنازل عبارة عن أكواخ خشبية ليس بها سوى مقعد هزاز وقدر لا تطهو بها سوى الذرة.

قمت بجولة حول العربة الأتأكد من أن النوافذ مغلقة، ومن عدم وجود آثار أقدام، وغيسر نلك مسن الآثار التي ندل على أن شخص ما قد مر من هذا. عدت إلى المدخل وتأكدت من وجود ذلك الخيط الذي وضعته عمداً بين الباب وإطاره، فوجدته على حاله. لسست متأثراً بتلك الأفلام التي يعود فيها المحقق إلى منزله ليتلقى ضربة على أم رأسه من قبل مجهول. إلا أنني قضيت خمس سنوات في سلاح المشاة، وإحدى تلك السنوات في فيتنام، وحوالي العشر سنوات في أوروبا وآسيا، أتعامل مع الجميع، بدءاً من تجار المخدرات، وحتى مهربي الأسلحة، وصولاً إلى القتلة المحترفين، وأنا أعرف السبب في كوني حياً حتى الآن، فأنا أتميز باليقظة والحذر.

ولجت إلى منزلي المتنقل وتركت الباب مفتوحاً وأنا أتأكد من أني وحدي بالمنزل. فبدا لى أن كل شيء ظل كما تركته.

قصدت غرفة النوم الخلفية. تلك هي الغرفة التي أستخدمها كمكتب لي حيث أحتفظ بمسدساتي، ودفاتر ملاحظاتي وتقاريري وكتب فك الشفرة، وغير ذلك من متطلبات المهنة. وقد أغلقتها بمزلاج وقفل حتى لا يستطيع أن يدخلها أحد، بما في ذلك مالك المنطقة، كما قد أحكمت سد النافذة الوحيدة بها بالغراء، وهكذا فتحت القفل لألج إلى الداخل.

يتناسب أشات غرفة النوم مع المكان، إلا أنني أضفت إليه مكتب عسكري ومقعد كنت قد أحضرتهما من مقر القاعدة، وعلى المكتب رأيت وميض جهاز الرد الآلي على الهاتف. ضغطت زر الرسائل، لأسمع صوتاً مسجلاً لرجل لديه مشكلة أنفية يقول: "لديك رسالة واحدة". ثم صوت رجالي آخر قال: "سيد (برينير)، هذا الكولونيل (فاولر)، أركان حرب القاعدة، إن الجنرال (كامبيل) يرغب في رؤيتك. أرجو الاتصال بمنزله في أسرع وقت ممكن. سلام".

كل ما يمكنني استنتاجه من هذه الرسالة هو أن الكولونيل (كينت) قد قام أخيراً بإبلاغ والد المجني عليها أن من يقوم بالتحقيق هو الضابط (برينير) من (فولز تشيرش)، كما أنه قد أعطى الكولونيل (فاولر) رقم هاتفي. كم أشكرك يا (كينت).

لم يكن لديَّ في هذه اللحظة أي وقت للجنرال أو السيدة (كامبيل)، لذا مسحت الرسالة من على الشريط المسجل، ومن عقلى أيضاً.

ذهبت إلى خرانة الملابس وأخرجت مسدسي الآلي من طراز جلوك 9 ملم، ثم خرجت من الغرفة، مغلقاً إياها خلفي.

دخلت إلى غرفة النوم الرئيسية، حيث أبدلت ملابسي لأرتدي حلة مدنية زرقاء، وعدلت من وضع حزام المسدس تحت إبطي، ثم ذهبت إلى المطبخ، لأفتح زجاجة من المسشروب المفضل منتاجة، وبعدها خرجت من العربة. تركت عربة النقل رابضة في مكانها لأستقل سيارتي البليزر. وبعد أن اكتمل تحولي هذا، أصبحت ظاهرياً مستعداً للتعامل مع جريمة الاغتصاب والقتل هذه، إلا أنني من الداخل كنت أحتاج إلى المزيد من الوقت حتى أكون مستعداً.

أخذت أجرع من الزجاجة جرعات كبيرة. لقد جرى العرف في هذه الولاية على أن كل من يفتح زجاجة مشروب مفضل لا بد من أن يشربها بالكامل قبل أن يلقيها.

كانست وجهتي هي ضاحية فقيرة منعزلة تتكون من بعض البيوت وتسمى (إنديان سبرينجز). لم يكن بالمنطقة أي هنود كما قد يدل اسمها، إلا أنه هناك الكثير من رعاة البقر، وهذا ما استنتجته من نوعية العربات الموجودة في طرق المنطقة. اقتربت من أحد المسنازل المتواضعة ثم ضغطت على آلة التنبيه عدة مرات. كان هذا بديلاً عن مغادرة السيارة ودق الجرس، والأهم أنه ليس بالأمر المستهجن في هذه الضاحية. فتحت الباب امر أة بديسنة، رأتنسي فحيتني، ثم دخلت ثانية. وبعد بضع دقائق خرج الرقيب (دلبيرت إيلكينسز) من المنسزل. فمن بين ميزات مهمات الليل أنك تنال إجازة في اليوم التالي، وكان من الواضح أن إيلكينسز يستمتع بيومه، فقد ارتدى الشورت وقميصاً قطنياً قصيراً، وصدندلاً، وبكسل يد علبة مشروب مفضل. ناديت عليه قائلاً: "اركب. علينا أن نذهب لمقابلة رجل في القاعدة".

"تَبأّ".

"هيا اركب، سوف أعيدك إلى هنا في أسرع وقت ممكن".

صساح تجساه داخل المنسزل قائلاً: "أنا ذاهب!". ثم دلف إلى المقعد المجاور مناولاً إياى إحدى علبتي المشروب المفضل.

تناول تها، واتجه ت صوب الطريق الرئيسي. كان لدى الرقيب (إيلكين أربعة أسئلة: من أين لك بمثل هذه السيارة؟ من أين لك بهذه الحلة المدنية؟ كيف قضيت الليلة الماضية مع تلك الفتاة؟ من هو الشخص الذي سنلتقيه؟

وكسان ردي أننسي استعرت السيارة، والحلة هذه مصنوعة في هونغ كونغ، والفتاة كانت ممتازة، وعلينا أن نلتقي شخصاً موجوداً بالسجن الحربي.

"في السجن؟".

"إنه شخص طيب، محتجز في مكتب القيادة. وعليَّ أن أراه قبل أن يأخذوه إلى السجن الرئيسي".

الماذا؟ ما السيب؟".

"لقد قبضوا عليه. وكان علي أن أعيد سيارته إلى محل سكنه. فزوجته حامل في شهرها التاسع وتحتاج إلى السيارة. إنهم يعيشون بمقربة منك. وعليك أن تعود معي بسيارتي هذه في طريق العودة".

أوما الرقيب (إيلكينــز) موافقاً وكأنما قد قام بهذه المهمة من قبل. "أخبرني عن تلك الفتاة إذن".

عملت على استثارته كنوع من جلب السعادة إلى نفسه ليس إلا: "لقد أمتعتني جداً، بشكل لن تتخيله".

أطلق (إيلكينـــز) صــيحات تجمع بين المرح والغيرة والاستثارة. ولم أكن أجد غضاضة في ذلك، طالما لن يمكنه أن يعرف حقيقة شخصيتي.

أخذنا نثرثر ونشرب المشروب المفضل. وحينما دخانا منطقة القاعدة، خبأنا علب المسشروب المفضل ونحن نمر أمام الشرطة العسكرية، ثم دسسناهما أسفل المقعدين. انطلقت حتى توقفت عند مقر القيادة، ثم غادرنا السيارة لندلف إلى داخل المبنى.

انتبه السرقيب المناوب فأظهرت له بادج إدارة التحقيقات العسكرية ثم واصلت سيري. فإما أن الرقيب (إيلكينز) لم يلحظ ما قمت به أو أنني فعلت ذلك بسرعة شديدة. مشينا عبر ممر يقود إلى الزنزانات. وجدت إحداها فارغة في ركن من المكان، وكانت مفتوحة الباب، وحثثت الرقيب (إيلكينز) على الدخول. بدا مرتبكاً وقلقاً بعض الشيء. سألنى: "أين رفيقك؟ ...".

"أنا رفيقك". ثم أغلقت باب الزنسزانة بالمفتاح. قلت له وهو خلف القضبان. "لقد تم القساء القبض عليك" ثم أريته البادج العسكري قائلاً: "التهمة هي التآمر لأجل بيع ممتلكات الحسيش خسارج السولايات المتحدة، ومن دون سلطة تخول لك هذا، بالإضافة إلى تهمة الاحتيال على الولايات المتحدة" ثم أضفت ساخراً: "كما أنك لم ترتد حزام الأمان".

"يا إلهي... يا إلهي...".

من المثير أن تنظر إلى وجه أي رجل يتلقى خبر إلقاء القبض عليه، ومن تعبيرات وجهه يمكنك أن تحدد الكيفية التي تتعامل بها معه. لقد بدا لي أن (إيلكينز) قد رأى للتو نتاج صنيعه. أبلغته قائلاً: "سوف أترك لك فرصة للراحة الآن. وعليك أن تكتب بخط يدك اعترافاً كاملاً، ثم توقعه. ومن ثم سوف تتعاون مع الحكومة في النيل من الرجل الذي كنا نتحدث عنه، ولو فعلت هذا، فسأضمن لك ألا تمكث كثيراً في السجن. أنت تواجه تهماً

مــشينة للشرف ولقد تم عزلك من جميع رتبك، وإيقاف مرتبك وتأميناتك ومزاياك. ولكن يمكن أن تعود إلى حياتك لو تعاونت معنا. هل اتفقنا؟".

بدأ في البكاء، أعلم أن العرض سخي جداً، ولكن ليس لدرجة البكاء، ولو كان بيدي لكنت صفعته حتى يستفيق. لكنني أحاول أن أكتسب المزيد من الحساسية تجاه كل ما يطلبه ويحتاج إليه المجرمون، ونقد حاولت ألا أفكر في كمية الأسلحة وفي قيمتها وما يمكن أن تلحقه من أذى بأفراد الشرطة والأناس العاديين في كولومبيا. هذا مع بديهية أن نقول إن الرقيب (إيلكينز) قد انتهك قاعدة الثقة العسكرية المقدسة. فقلت لإيلكينز ثانية: "انفقنا؟".

فأومأ لي بالإيجاب.

"حسناً فعلت يا (ديلبيرت)" بحثت في جيبي حتى وجدت البطاقة الخاصة بحقوق المستهم. فأعطيتها له وناولته قلماً "ها هي ذي. اقرأها ووقعها". مسح دموعه وهو يقرأ حقوقه كمتهم. قلت له: "وقع على الورقة يا ديلبريت".

وقعها وسلم لي البطاقة والقلم. ولقد بلغ الحنق بكارل مبلغه حينما أخبرته بأني قد حولت إيلكينزز إلى شاهد ملك. ففلسفة (كارل) هي أن على كل مجرم أن يودع في السجن، وألا يعقد أحد معه أية صفقة. فالمحكمة العسكرية لا تحبذ الحديث عن صفقات. إلا أنه كان من الضروري بالنسبة لي أن أغلق ملف هذه القضية بأسرع وقت حتى أركز جهودي علمى القضية التي ستؤثر بشدة على مستقبلي، وطالما طلب مني (كارل) أن أنهيها، فسوف أنهيها.

اقترب مني ملازم بالشرطة العسكرية وطلب مني أن أعرف له نفسي وأوضح سبب وجــودي هــنا. فأظهرت له بطاقة هويتي التابعة للتحقيقات العسكرية قائلاً: "احضر لهذا السرجل بعض الأوراق وقلم ليسجل اعترافه، ثم اقتده إلى مقر التحقيقات العسكرية وسلمه لهم لإتمام التحقيق".

كان الرقيب (ايلكينــز) جالساً في استكانة الآن، وهو لا يزال مرتدياً قميصه القطني والشورت والصندل. كنت قد اعتدت رؤية الكثير من أمثاله وراء القضبان.

غادرت زنانة الحجز متجها إلى مكتبي حيث أخذت أقلب في مفكرة (آن كامبيل)، والتي كانت تحوي مئات الأسماء، وليس من بينها اسمي بطبيعة الحال. لم أجدها تميز الأساء برسومات قلوب أو نجوم أو أي من هذا القبيل لتبيان شيء من الاهتمام الرومانسي أو درجة صداقتها بصاحب الاسم، ولكن من المؤكد كما قلت من قبل أن هناك قائمة أخرى بأسماء وأرقام هواتف في مكان ما، ربما كانت في تلك الغرفة بالقبو، أو بملف خفى في جهاز الكومبيوتر الخاص بها.

قمت بكتابة تقرير شديد الإيجاز لكارل - ليس ذلك الذي كنت أنوي كتابته، إلا أنه مستوف لمتطلبات المدعى العام والدفاع على حد سواء. فلم يعد هناك مستند يمكن أن يعد في منامن في هذه البلاد، فحتى لو تم تصنيفه تحت مسمى "سري للغاية" فإن هذا لم يعد يعنى في الحقيقة سوى "لأجل أقصى علانية ممكنة".

وبعدما أتممت التقرير، ضغطت على زر الاتصال الداخلي في جهاز الهاتف وقلت: "ابعثى لى بأحد الموظفين".

إن موظفي الجيش أشبه بأطقم السكرتارية المدنية، فيما عدا أن أغلبيتهم من الرجال، هذا بالرغم من أن كل من صادفتهن كن من النساء. وفي كلتا الحالتين فإنهم - كنظرائهم المدنيين - يعدون أساس نجاح أو فشل رؤسائهم. أما من حضرت إليَّ فكانت فتاة، ترتدي الزي العسكري الأخضر غير المموه، مكون من تنورة وقميص طويل الأكمام، متلائم مع طبيعة الطقس. وقد أدت لي التحية العسكرية قائلة: "الأخصائية (بيكر) يا سيدي".

وقفت - رغم أن هذا لا يصح مني - لأمد يدي لها بالتحية. "أنا المساعد (بيرنير) من إدارة التحقيقات العسكرية. ولقد توليت قضية (كامبيل). هل تعلمين عنها شيئاً؟".

"أجل سيدي".

رمقت الأخصائية (بيكر) للحظات. كانت في بدايات العقد العشرين من عمرها، تبدو نسشبطة، ولكنها متوسطة الجمال، مرحة وذكية، وقد تكون لطيفة. سألتها: "هل تودين معرفة تفاصيل هذه القضية؟".

"إنني أعمل مع النقيب (ريدينج) في إدارة المرور العسكرية".

"تريدين أم لا تريدين؟".

"بل أريد يا سيدي".

"حــسناً. أنت من الآن فصاعداً ستكونين تابعة لي وللآنسة (صنهيل) – والتي تتولى هي أيضاً التحقيق في نفس القضية – ولن تتحدثي عما تعرفينه إلى أي شخص آخر، وكل ما سوف ترينه أو تسمعينه يعد تحت بند السرية التامة".

"أفهم هذا".

"حسسناً. قومي بنسخ هذا التقرير على الكومبيونر، وتصوير هذه المفكرة، وأرسلي النسسخ على رقم الفاكس هذا إلى (فولز تشيرش)، ثم ضعي المستندات الأصلية على مكتبى".

"أجل سيدي".

"ضــعي لافتة على الباب تقول (ممنوع الدخول لغير العاملين)، حيث إنني والآنسة (صنهيل) وأنت فقط هم من يصرح بدخولهم المكان".

"أجل سيدى".

أنست لا تحتاجسين في القوات المسلحة - حيث لا يزال للشرف والأمانة والطاعة العامة مكانتها السامية - إلى أن تضعي أقفالاً على الأبواب، ورغم هذا فقد زادت الأقفال على الأبواب في هذه الأيام. إلا أنني كنت من المدرسة القديمة التي لا تعترف بوجود هذه الأقفال. على أنني قلت للأخصائية (بيكر): "عليك أن تفرغي سلال المهملات كل مساء، وأن تضعي محتوياتها في آلة تقطيع الورق".

"أجل سيدي".

"هل لديك أسئلة أخرى؟".

"من سيتصل بالنقيب (ريدينج)؟".

"سوف أحادث الكولونيل (كينت) في هذا الشأن. هل هناك أسئلة أخرى؟".

"كلا سيدي".

"يمكنك الانصراف".

تناولت المفكرة وتقريري المكتوب بخط اليد، ودارت على عقبيها منصرفة.

من الصعب أن تكون مصدر إزعاج لغيرك خارج عقر دارك. فمن السهولة أن تفعل هذا في عقر دارك، أما أن تأتي إلى مقر غيرك لتمارس هذا الدور التسلطي فإن هذا أمر يتطلب أن تكون متفرد الشخصية. ولو لم تكن لك اليد العليا منذ البداية، فلن تسيطر على الأمور أبداً، وسوف يستهينون بك حتى تفقد الثقة في نفسك.

فلقد تعلمت أن المرء يستمد سلطته من خلال العديد من الطرق المشروعة. ولكن إن لسم تدعمك إدارتك بالكامل، رغم أنها أسندت لك مهمة ثقيلة على نفسك، فإن عليك أن تسستمد بنفسك السلطة التي تحتاج إليها لإتمام المهمة. وأنا أعتقد أن الجيش يتوقع هذا، ويستوقع مسنك أن تتحلسى بروح المبادرة، وهذا ما يلحون عليك به على الدوام. على أن الحسرص مطلوب، لأن الأمور تسير كما تريد إذا أنهيت مهمتك بنجاح، أما لو فشلت فسوف ينالون منك حتماً. والأسوأ من هذا أنه لو تمت المهمة بنجاح، فإنهم سيربتون على رأسك ككلب مطيع نال منه الإرهاق، ثم ينالون منك بطريقة أو بأخرى، وهذا هو السبب في أني أسارع بمبارحة موقع المهمة طالما أنجزتها. يقول عني (كارل) بأني أتوارى عن الأعين لمدة طويلة، إلا أن هذا ليس صحيحاً، فالمعروف عني أني أقضي تلك الإجازة علناً في سويسرا.

كانست السساعة 14:00 ولم تحضر المساعد (صنهيل) بعد، لذا غادرت مقر القيادة لأستقل سيارتي لأكتشف أنها قد أوقفت سيارتها أمام البوابة الرئيسية، غافية وراء المقود، بينما تصدح أغنية Grateful Dead من مشغل الأسطوانات، فبدت لي ملائمة للموقف.

دلفت إلى السيارة وأغلقت الباب بشدة، متعمداً أن أوقظها. "أكنتِ نائمة؟". "بل أريح عيني قليلاً".

كانت هذه مقولتها المعتادة، فتبادلنا ابتسامة تنم عن التقدير. وقلت لها: "إلى ساحة الرماية رقم ستة لو سمحت".

## الغمل العاشي

زادت (سينثيا) من سرعة السيارة ونحن نخرج من مقر القيادة إلى ناحية الثكنات الخشبية. علقت قائلة: "حُلَّة جميلة".

"أشكرك" كانت الأغنية لا تزال تصدح وأنا أتابع قائلاً: "لمسة من اللون الرمادي". أغلقت مشغل الأسطوانات.

تساءلت: "هل تناولت الغداء؟".

"كلا".

"هل قمت بشيء ذي بال خلال الفترة التي مضت؟".

"لا أظن".

"هل هناك ما يشغل بالك؟".

"أجل".

"لا بد من أن (كارل) كان مصدر إزعاج".

"لــو قمــت مــرة ثانية بالاتصال به حول هذه القضية فإني لن أتردد عن معاقبتك. فهمت؟".

"أجل سيدي".

قادت السيارة في صمت لبرهة من الوقت، ثم قالت: "أريد رقم هاتفك وعنوانك".

أعطيتهما لها وقالت: "إنني أمكث في استراحة الضباط الزائرين. ما رأيك في أن تنتقل للإقامة هناك؟ أعنى بتلك الاستراحة. فهي أكثر راحة".

"أنا أفضل منطقة العربات في (ويسبيرينج باينر)".

"إنها منطقة مريبة".

"ليس للرجال الحقيقيين".

"أهمناك من يعيش برفقتك هناك؟" وجدت في السؤال دعابة جعلتها تضحك لمزحتها هذه، ثم غطت فمها بحركة مسرحية وقالت: "أوووه... آسفة، كان عليَّ أن أكون برفقتك".

"لا تضيعي وقتك".

لم تكن (سينثيا) من النوع الذي قد ينجح في التلاعب بالرجال، فهي تتميز بالأساس بكونها صريحة وصادقة، ولو أنها وجدت في رجل ما يعجبها في تصرفاته أو هيئته لما ترددت عسن إخباره على الفور بحقيقة مشاعرها. ولقد أخبرتها بأن عليها أن تكون أقل صدقاً من ذلك، وأن الرجل قد يجد في تصرفها مغزى معاكساً لما تراه هي. إلا أنها لم تفهم ما أقصده، ومع هذا فهي الخبيرة في جرائم الاغتصاب!.

قلت لها: "ستعمل معنا سكرتيرة، هي الأخصائية (بيكر)".

"ذكر أو أثنى؟".

"لا أهتم بهذه الأشياء. وبالمناسبة ما هي ديانتك؟".

ابتسمت وجذبت سلسلة الهوية التي ترتديها حول رقبتها: "لنرى... مكتوب هنا أنني... (أب).. أوه.. هذه فصيلة الدم.. ها هي خانة الديانة... (مسيحية مشيخية)".

"لست مندهشاً من هذا".

"آسفة على تلك المحادثة. كان (كارل) يعلم أنها مزحة".

"لا يميز (كارل) المزحة إلا حينما يضحك من هم حوله".

"هـون علـيك يا (بول). أنت في العادة لا تتعامل مع مثل هذه المواضيع الحساسة بجديـة على أية حال. ولو كان لي أن أسدي إليك نصيحة فهي أن تكون على حذر. فليس علـيك أن تتحدث بأسلوب مبهم، أو أن تسخر من كل جديد. فلا ضير من هذا مهنياً على الأقل".

"أنت منظرة أبديو لوجية إذن".

"كلا، أنا زميلتك في هذه المهمة" ثم وكزتني في ذراعي مضيفة: "لا تصطنع الحكمة تجاهى".

"حسناً". من الواضح أن (سينثيا) قررت أن تكون أقل تحفزاً تجاهي الآن. فإما أن هناك أمراً جيداً قد حدث خلال الساعتين اللتين غابت فيهما عني، أو أنها تذكرت الجوانب الطيبة في (بول بيرنير). قررت أن من الأفضل حالياً أن نركز في مهمتنا، فسألتها: "هل بحثت في حالات الاختناق الجنسية؟".

"أجل. ووجدت أن هذا الموضوع غريب الأطوار جداً".

"إن الجنس غريب الأطوار بوجه عام".

"ريما كانت هذه نظرتك له".

"أخبريني بما تعرفين عن اختناق الجنس إنن".

"حــسناً... إن تعـريفه الأساســى هو إحكام وثاق حبل حول العنق أثناء الاستثارة

الجنسية. وفي العادة فإن الرجال يقومون بذلك أثناء ممارسة العادة السرية. كنوع من الاستثارة الذاتية. إلا أن النساء يقمن أيضاً بأمر مماثل لذلك. وأحياناً ما يقوم به طرفا العملية الجنسية سواء أكانا من الشواذ أو كانا رجلاً وامرأة. وهذا الأسلوب يتم بالرضا من الطرفين، إلا أنه يكون إجباراً أحياناً، وقد يفضي إلى الموت إما بالخطأ أو عمداً. وهنا يصبح جريمة".

"هذا صحيح. هل سبق لك أن رأيته عياناً؟".

"كلا. وأنت؟".

"هل قمت به من قبل؟".

"كلا يا (بول)... هل قمت أنت بمثل هذا؟".

"كلا. إلا أنني رأيته ذات مرة، حيث نصب رجل لنفسه مشنقة ووضع رقبته بها أثلناء ممارسته للعادة السرية، وهو يشاهد فيلم بورنو. وهو لم يكن يقصد الانتحار، لكن المقعد الذي كان يقف عليه انسزلق فهوى ليلقى مصرعه بالخطأ. هذه حالة موت خلال استثارة جنسية حسبما أعتقد. وقد ظن أفراد الشرطة العسكرية وقتها أن الأمر انستحار. ولكن حينما وجدت أن الرجل عارياً هذا إضافة إلى الجو الجنسي من حوله، علمت أن الحادث قد وقع بالخطأ. وكان من المدهش لي أنني نجحت في تفسير الأمر لعائلته!".

هزّت رأسها وهي تقول: "يمكنني تصور هذا... أنا لا أدري ما هي المتعة في مثل هذه الممارسة. فهي ممارسة غريبة في كل الأحوال".

"أرى أن المستعة تكمسن في أن الممارس يحدث من خلالها اضطراباً في نسبة الدم والأكسسجين الواصل إلى المخ، وهنا تتم استثارة أحاسيس معينة، ومنها ما هو ناتج عن اضسمحلال الستحكم في السنفس، حيث إن النقص المؤقت في الأكسجين يسبب الغثيان والسدوار، بل وشعور بالبهجة، فهو قريب من مفعول المخدر أو الشراب، وخلال تلك الحالمة يسزداد الشعور بالمتعة والإثارة الجنسية... وقمة إثارتها أن من يبلغ ذروة النشوة يحقق أقسمى درجاتها... أما لو حدث خطأ فإنه يكون ميتاً لا محالة.. فيلقى الممارس مصرعه".

"لا أجد أية متعة في كل هذا".

"و لا أنا. كما أن هناك جانباً سيكولوجياً في التجربة، حيث إن هناك طقساً يصاحب اختاق الجانس هذه - وهو العري أو ارتداء ملابس غريبة، واستخدام أدوات الإثارة الجنسية الاشاذة، ومحاولة تجسيد خيالات مريضة، وبالطبع محاولة الوصول إلى شفا الخطر".

"من هو مبتكر هذه الطريقة؟".

"مما لا شك فيه أن الأمر قد تحقق بالمصادفة في البداية، وربما بالبحث يمكن أن نجد تصويراً له في الآثار المصرية القديمة. فالبشر عباقرة حينما يتعلق الأمر بسبل إشباع الذات".

بقيت صيامتة وهي تقود السيارة، ثم رمقتني وسألت في النهاية: "أتعتقد أن هذا ما حدث مع (آن كامبيل)؟".

"في الحقيقة... إن الطريقة التي تم بها لف سروالها الداخلي حول رقبتها بحيث لا يتسرك الحبل علامات عليها تجعلني أجد أن هذا لأجل ألا تؤدي اختناق الجنس إلى الموت... فتلك محاولة من جانبي لتفسير المنظر الذي شاهدناه في موقع الجريمة، إلا أن علينا أن ننتظر تقارير البحث الجنائي".

"أين ذهبت ملابسها إذن؟".

"لا بد من أنها قد تخلصت منها في مكان ما".

"و السبب؟".

"إنسه جزء من المخاطرة وتجسيد خيالات معينة. فكما ذكرت فإن لا سبيل لدينا لمعرفة ما يمثل لديها خصوصية جنسية، أو ما هي الخيالات التي تصورتها في عقلها. جربي أن تفكري في ما يدور في عقلك من خيالات تولد المتعة، ثم حاولي أن تتخيلي كسيف لشخص آخر أن ينظر إلى تلك الخيالات". وأضفت لأقطع هذا الصمت المخيم على السيارة: "إن هذا النمط من الأشخاص لا يصل إلى الإشباع إلا من خلال تحقيق خيالاته الجنسية، سسواة أكان هناك من يشاركه الممارسة الجنسية أم لم يكن هناك طرف آخر. وأنسا بدأت أظن أن ما رأيناه في ساحة الرماية كان وليد أفكار (آن كامبيل) ومحاولة منها لتجسيد خيالاتها على أرض الواقع، وليس من صنع رفيقها أو المعتدي عليها".

لم تعلق (سينثيا) على كلامي هذا، فتابعت قائلاً: "ومن المحتمل أنها ممارسة جنسية اشــتملت على تجربة اختناق الجنس، إلا أن رفيقها قد قام بالخطأ بخنقها حتى الموت، أو عمــدا - لا أدري - لو كان قد مر بلحظة غضب. فلو أن هناك من تربص بها ليغتصبها ويقــتلها لمــا عمد إلى أن يضع سروالها الداخلي حول رقبتها لكي يخفف من أثر ضغط الحبل على رقبتها".

"كلا. ولكن علينا أن نبحث في أن رفيقها ربما لم يقتلها في لحظة غضب. فيمكن أن الحاصل هو أن رفيقها قد تعمد أن يقتلها، ولكنه جعلها تظن أن في الأمر لعبة مشوقة".

"ذلك احتمال قائم".

قالــت (سينثيا): "لم أزل أفكر في تلك الغرفة في القبو. فربما كان هناك من الرجال من يرغب في قتلها غيرةً أو انتقاماً، أو قد تكون حاولت أن تبتز شخصاً ما".

"معك حق. فتصرفاتها كانت ستقودها عاجلاً أو آجلاً إلى أن تلقى حتفها. إلا أننا بحاجــة للمَــزيد مــن المعلــومات، هل ستدونين كل مناقشاتنا هذه في تقاريرك عن القضية؟".

أومسأت مسن دون كلام، من الواضح أن (سينثيا) التي تعاملت مع العديد من قضايا الاغتسصاب العادية تجد صعوبة في تقبل هذه الطبيعة الإنسانية التي قد تقتل بدافع جنسي، الا أننسي كسنت واثقاً من أنها كانت شاهدة على مدى تعذيب الرجال للنساء المغتصبات، لكسنها لم تعتقد يوماً أن هذه الفئة من الجرائم التي تتعامل معها يمكن أن تصل إلى القتل، فلم يبد لي أنها تكره جميع الرجال – فأنا أرى أنها معجبة بهم – إلا أنني أرى بوادر نفور منهم تتبدى عليها. سألتها: "بالنسبة لقضية (نيلي) من كان الجاني؟".

"أوه... لقد كان أحد المستجدين في مدرسة تدريب المشاة. لقد وقع في غرام تلك الممرضة وتبعها حتى سيارتها ذات ليلة وهي تهم بمغادرة المستشفى. ولقد اعترف بجريمته تفصيلاً كما أبدى اعتذاره وأسفه أمام جميع أفراد أسرتها على ما اقترفه، ثم تم الحكم عليه".

أومات متفهماً. لم تكن هذه هي سياسة الجيش، إلا أنه أصبح من المعتاد الآن أن يتم دفع المتهم أو الجاني إلى الاعتذار إلى الضحية أو عائلتها، وكذلك الاعتذار لقائده المباشر. يسبدو لسي ذلك طقساً يابانياً أكثر منه غربياً، إلا أنه أمر لا بأس به. ومن المفارقات أن الجنسرال (كامبيل) كان هو من تبنى هذا الأسلوب هنا في (فورت هادلي). قلت لها: "يا الله.. لا يمكن أن أتخيل نفسي في مكان ذلك الشاب الذي سيضطر إلى الاعتذار للجنرال عن جريمة اغتصابه وقتله لابنته".

وافقتني (سينثيا) السرأي قائلة: "سيكون من الصعب عليه حتى أن يجد الكلمات المناسبة... هل يمكن أن نعود لمناقشة الجريمة.. أظن أن هذا أفضل؟".

"بالطبع... ولكن أيمكن أن تكون جريمة قتل ثم اغتصاب؟... أقصد حالة نيكروفيليا (اشتهاء الموتى)؟".

"كلا. وأرجوك ألا تستطرد في هذه الموضوعات".

"لك هذا". أمكنني أن أرى أمامنا على البعد خيمة خضراء كبيرة مفتوحة، أشبه بالسسرادق الذي يقام في الحفلات بالأماكن المفتوحة، حيث ينصب رجال البحث الجنائي هذه الخيام عادة فوق مسرح الجريمة لو كانت في مكان مفتوح، حتى يحفظوا الأدلة بعيداً عن تقلبات الطقس.

قالت لي (سينثيا): "أنا ممتنة لمدحك لي لدى (كارل)".

أنا لم أذكر أنني قد قلت شيئاً من هذا لكارل، إلا أنني فضلت أن أتجاوز هذه النقطة قائلاً: "يرغب (كارل) منا أن نعيد تمثيل الجريمة بالكامل، وبكل تفاصيلها، حيث ستقومين أنت بدور (آن كامبيل)".

فكرت في الأمر للحظة ثم قالت: "حسناً... لقد قمت بذلك من قبل".

"جيد. وأنا متشوق لهذه التجربة أيضاً".

كنا قد وصلنا إلى موقع الجريمة، وأوقفت (سينثيا) سيارتها خلف عربة الفان الخاصة بوحدة البحث الجنائي. وقالت: "هل سنعاين الجثة ثانيةً؟".

"كلا". فالجثة قد انتفخت بطبيعة الحال، ولن نتحمل رائحتها، ومع أنني رجل عقلاني وعملي، إلا أنني راغب في أن تبقى صورة (أن كامبيل) في مخيلتي كما هي.

## النفصل الكادي عشر

عــشرات العربات الفان والسيارات كانت قابعة على الطريق الضيق، لوحاتها تبين تبعيـتها لمختبر الـبحث الجنائي بإدارة التحقيقات العسكرية وكذلك الشرطة العسكرية بالقاعدة.

أخذت طريقى أنا وسينثيا إلى الخيمة المفتوحة.

كانت ظهيرة حارة معتادة في جورجيا في هذا الوقت من العام، مع هبات من النسيم بين الحين والآخر تحمل معها شذا الصنوبر عبر هذا الجو الرطب.

إن الموت لا يوقف الأنشطة العسكرية، حيث كانت ساحنا الرماية على يسارنا ويميننا مشغولتين بالتدريبات بالرغم من المشكلة القائمة في ساحة الرماية رقم 6. فبوسعي أن أسمع وابل الرصاص المنطلق من الأسلحة طراز إم 16، وهي أصوات طالما أثارت في نفسي نكريات مريرة. إلا أن لتلك الذكريات أثرها في أن أضع الأمور في نصابها الصحيح. أعني أن هذه القضية أمر لا يطيب لنفس المرء، ولكنها لا تقارن بالقتال وسط الأدغال مثلاً. فها أنذا حي، بينما هناك جثة فتاة تبعد عني ما لا يزيد عن خمسين متراً.

كان حول ذلك السرادق قرابة الثلاثين رجلاً وامرأة، منهمكين في عملهم.

إن علم المبحث عن الأدلة الجنائية يعتمد على نظرية التحول والتبادل. فمن يعمل بالبحث الجنائي موقن بأن الجاني دوماً ما يعمل على محو آثار الجريمة عن الضحية وعن موقعها، ولكنه سيخلف وراءه آثاراً تدل عليه هو وذلك على ضحيته أو في موقع الجريمة. وهذا ينطبق أشد ما ينطبق على جرائم التعدي الجنسي، وذلك بسبب الطابع الحميمي لتلك الجرائم.

على أن هناك حالات يتصف فيها الجاني بالحصافة والذكاء، فلا يخلف وراءه أي من الأدلة المعتادة في هذه الجرائم: كالشعر أو السائل المنوي أو اللعاب أو حتى آثار كريم البشرة المذي يصعه على ذقنه. وحسب خبرتي، فإني ألاحظ هنا أننا أمام إحدى هذه الحالات المنادرة. ولو تيقنت من ذلك فإنه لن يكون أمامي سوى أن أتبع الأسلوب القديم والقائم على الاستجواب، والحدس، والعمل الميداني. ولكني حتى لو وضعت يدي على الجانسي، فإن الحصول على أي اعتراف منه من دون ما يدعمه من أدلة جنائية سيكون أمراً صعباً.

توقفت قبل الدخول إلى السرادق، فتقدم نحونا رجل قصير أصلع مفارقاً ذلك الحشد الملتف حول الجثة. هو كبير المساعدين كال زايفر، والذي بدا لي أنه الضابط المسؤول عن البحث الجنائي ورئيس كل هذا الفريق. وهو رجل محترف ذو حدس مميز في مجال الأدلية الجنائيية. إلا أنه – كغيره من التقنيين – لا يركز إلا على أدق الأمور لدرجة أن أوضيح الأمور الظاهرة قد تقوته. ولا بأس في ذلك طالما كان ناجحاً في تخصصه، أما الأمور الكبيرة فهي تخصصي أنا. فأنا لا أميل إلى رجال الأدلة الجنائية الذين يلعبون دور المحقق.

كان كال شاحباً كعادته كلما عاين جثة. تصافحنا وعرفته بسينثيا، إلا أنهما كانا يعرفان بعضهما البعض. وقال: "إن الأمر يبدو وكأن العالم كله قد خلف آثار أقدامه حول هذه الجثة يا بول".

كلما قابلني قال لي هذه العبارة. فقلت له: "لم يتعلم البشر التحليق فوق الأرض بعد". "أنتم تفسدون عملنا بتلك الآثار".

"هل وجدتم أية آثار لأحذية غير عسكرية؟".

"أجل، هناك آثار لحذاء رياضي" ولكنه سرعان ما انتبه لحذاء سينثيا، فقال: "هل قمت بـ...".

"بلسى، وسسوف أعطسيك آشار هذا الحذاء، وهل وجدتم أية آثار الأقدام بخلاف الأحذبة؟".

"أجلل. فقد رفعنا آثار جزئية لقدم حافية، من المحتمل أنها للمجني عليها، أما البقية فهي لأحذية عسكرية ثقيلة، هذا مع اختلاف أنماط آثارها".

ذكرته بأنه يكرر كلامه، "أعتقد أنك قد أخبرتني بهذا من قبل".

"أجل. فعلينا أن نرفع بصمات باطن القدم من الجميع، ولكن عليَّ أن أخبرك بأن المنطقة بها آلاف البصمات لأقدام، كما أن هذه الساحة مغطاة بالشجيرات والعشب".

"أرى ذلك".

"كم أكره أن تقع الجريمة في مكان مفتوح". أخرج منديله ورفع قبعته العسكرية حتى يمسح العرق عن صلعته الناصعة.

نبه مداعباً: "هناك مذكرة جديدة من البنتاغون با كال. تقول بأنك لست قصيراً أصلع، بل رجلاً يلاقي تحديات مع المسطحات الرأسية".

فنظر إلى سينثيا قائلاً: "هل عليك أن تعملي مع هذا الرجل؟".

"إنسه يحاول أن يغيظني أنا وليس أنت، حيث إنني قد ألقيت عليه تواً محاضرة في التحلى بالإحساس".

"حقاً؟ لا تضيعي وقتك معه إذن".

وافقته سينتيا قائلة: "تمام. هل وصلك ما أرسلته لك بخصوص قضية نيلى؟".

"أجل. وأجرينا تحليل الحامض النووي دي إن إيه للسائل المنوي الذي وجدناه في عضوها التناسلي، وقارناه بما أرسلتيه من ذلك المغتصب، والنتيجة إيجابية، فاعترافه سليم إذن. تهانئي لك".

هنأتها أنا أيضاً وسألت كال: "هل من آثار منوية على هذه الضحية؟".

"لقد أجريت مسحاً بالأشعة فوق البنفسجية على الجثة، ولم نجد أية آثار منوية. كما أخذنا عينات من العضو التناسلي والفم والشرج، وستظهر النتائج خلال نصف ساعة... كما قام المختصون برفع كل ما يمكن أن يوجد من آثار على الجثة والجيب وحقيبة اليد وأوتاد الخيمة والحبال. وانتهت عملية التصوير الفوتوغرافي، ومختصو تحليل عينات الدم يفحصون عينات الدم وكذلك اللعاب. بينما يبحث خبراء الكيمياء عن أية آثار على الجثة، لا أنسي لا بد من أن أعلمك بأني لم أجد أية شعرة على الجثة. كما قمت بإحضار فريق لفحص الأوتاد والحبل، إلا أن من الواضح أن كليهما مستعمل من قبل. وبإيجاز أقول بأننا لم نتوصل إلى أي دليل مادي بعد".

دوماً ما يتصف كال بهذه النظرة التشاؤمية. وبعدها يأتي ليخبرك بأنه قد توصل إلى شيء ما بعد ساعات من العمل المعملي الفذ. فسر النجاح والتقدير أن تجعل عملك يبدو للناظر إليه أصبعب مما هو في واقع الأمر. وأنا نفسي ألجأ لذلك أحياناً. ولم يبدُ على سينثيا أنها قد فهمت أسلوبه هذا. فسألت كال: "هل قمتم بإزالة الأوتاد؟".

"أزلنا فقط الوتد المجاور القدم البسرى الأجل أن نحصل على عينة شرجية، ولكي نحدد إمكانية أن يكون قد علق بالوتد نوع من التربة مخالف المتربة بموقع الجريمة. إلا أننا لم نجد شيئاً مختلفاً عن طين جورجيا الأحمر".

"أريد منك أن تحدد ما إذا كان أيِّ من الأوتاد المجاورة للمعصمين قابلاً لأن يتم المتخلص منه لدو كانت المعبى عليها تريد القيام بهذا. وكذلك ما إذا كانت القيود على المعصمين عبارة عن عقدة منزلقة أم لا. وأود أيضاً أن تخبرني عما إذا كنت ترى أن المجنى عليها قد أمسكت أو كان بوسعها أن تمسك بطرف من القيد بيدها".

"كل هذا الآن؟".

الو سمحت".

دار كال على عقبيه وانصرف.

قالت لي سينثيا: "لو أن أي من هذه الاحتمالات لم يحدث أو كان محالاً، فإننا سنستبعد أي احتمال لفكرة اختناق الجنس، أليس كذلك؟".

"أجل".

"إذن فنحن نبحث عن جان".

"إمسا جان أو شريك متواطئ. فلا زلت أرى أن الأمر كان مجرد لعبة في البداية... وأفضل أن تبقى هذه المعلومة سراً".

"بالتأكيد... أنا لا أمانيع في أن نرى الجثة ثانية. فأنا أعرف ما نبحث عنه". ثم اتجهت صدوب السرادق حيث سرعان ما اختفت وسط الحشد وهي تنحني على الجثة. سررت عائداً إلى الطريق لأقف بجوار السيارة الجيب. تطلعت عبر الطريق تجاه موقع الحراسية حيث كانت تقف روبينز إلا أنني لم أستطع أن أتبين مخزن الذخيرة من على بعد يبلغ الكيلومتر. فاستدرت وأمعنت النظر في الطريق ناحية الاتجاه الذي قدمنا منه لأرى أن الطريق يتخذ منحنى ناحية اليمين، فلو أن هناك سيارة توقفت على بعد مائة متر عند ساحة الرماية رقم خمسة – فإن أضواءها لن ترى من حيث كانت روبينز تقف. إنني لا زئيت أشك فيي مسألة توقيتات رؤية أضواء السيارة، وكان علي أن آخذ في الاعتبار احتمال ألا تكون تلك الأضواء التي رأتها روبينز في البداية هي أضواء سيارة آن كامبيل الجيب – فلو كان هذا صحيحاً فإنه أمر يدعو إلى التساؤل عما كانت تفعله أن كامبيل فيما بين الوقت الذي غادرت فيه القيادة في الساعة 1:00 ووقت رؤية روبينز

اقتربت مني سينثيا ومعها كال، وقال لي كال: "إن الأوتاد ثابتة جداً في الطين. ولم يستطع أحد رجالنا اقتلاع واحدة رغم كل ما بذل من جهد. كما أن القيود بالغة الإحكام ولدم يسسعنا فكها حتى باستخدام بعض الأدوات. أما بالنسبة لأطراف القيود فإنها بالفعل تصل إلى راحة يدها، إلا أنني أرى أنه كان بوسعها أن تجذبها. هل تظن أن الأمر عبارة عن لعبة جنسية؟".

"ذلك مجرد خاطر. وأن أريده أن يبقى في السر".

"أجل. لكن يبدو أن كان هناك من هو برفقتها في الليلة الماضية، مع أننا لم نجد أي دليل على هذا حتى الآن".

"أين كان موضع أثر القدم الحافية؟".

"عند قرابة منتصف المسافة بين الطريق والجثة. هناك". أشار إلى حيث يقف أحد رجاله يعاين موقع الأثر.

"كيف تم قطع الحبل؟".

أجابني كال: "ربما ببلطة أو شيء من هذا القبيل. وعلى سطح خشبي. وربما لم يتم هذا هنا - ويقوم المختصون بفحص مقاعد تلك المدرجات بحثاً عن علامات شبيهة بذلك.

والأغلب أن أطوال الحبال كانت مقطعة مسبقاً بعيداً عن هنا... فيبدو أنها كانت من عتاد المغتصب الدي جهز له مسبقاً". كم أحب الأشخاص الذين لا يتعدون على تخصصات غيرهم. والحقيقة أن ما بدا أنه جزء من عتاد الجاني كان في الواقع جزءاً من أدوات تمتلكها الضحية لكي تحقق بها خيالاتها الجنسية. إلا أنني وجدت أن من الأفضل أن يبقى الجميع متصوراً أنها جريمة اغتصاب.

قال لي كال: "أنت أردت أن تعرف معلومات عن البقعة السوداء التي بباطن قدمها".

"هــناك احــتمال تسع وتسعين بالمائة أن تكون مادة الإسفلت. إلا أننا سنتأكد تماماً خلال ساعة، حيث سأقارن بينها وبين الطريق هنا، إلا أنها لن تكون مقارنة جازمة".

اتمام".

سألنى: "كيف توليت هذه القضية؟".

"لقد توسلت إليهم ليسندوها إليَّ".

ضحك ثم قال: "إنني لا أتمني أن أكون في موضعك".

"و لا أنا".

ضحك، وبدا لي أنه يستمتع بصحبتي، فأردت أن أنبهه قائلاً: "لو لم تقم بعملك على أكمل وجه فسوف تلقى التوبيخ الملائم على هذا".

"مهاك... فلو حدث هذا، فإني أعرف كيف أحمى نفسي. أما أنت ففشلك سيودي بك. سيفترسك الكولونيل هيلمان افتراساً".

كانت هذه الحقيقة للأسف. "لقد قمنا بنقل مكتب المجني عليها، وجميع متعلقاتها المنزلية، وكذلك الشخصية في جوردان فيلد، فحينما تنتهون من هذا الموقع توجهوا إلى هناك".

"أعلم هذا. ولسوف ننتهي من هذا الموقع مع حلول الظلام، ثم سننتقل ليلاً إلى هناك".

"هل أنى الكولونيل كينت إلى هنا؟".

"بلى. لبضع دقائق فقط"،

"ما الذي كان يريده؟".

"نفسس استفساراتك، ولكن من دون حصافتك طبعاً... وهو يريد منك أن تقابل الجنرال. هل وصلت الرسالة؟".

"كسلا لم تصل. حسناً يا كال، أنا في مقر القيادة. وأعمل على أن يتم إرسال جميع التقارير والاستفسارات إليّ مباشرة أو إلى سينثيا، تحت عنوان "سري للغاية". أو يمكن أن

تبلغ نا بالهاتف أو بحضورك شخصياً. سكرتيرتي اسمها بيكر. وعليك ألا تتحدث عن مجريات القصصية مع أحد. ولا حتى القائد العام هنا. ولو سألك عن أي شيء فعليك أن تطلب منه أن يتصل بي أو بسينثيا. وأخبر رجالك بنفس هذه الأوامر. فهمت؟".

أومأ بالإيجاب، ثم سألنى: "ولا حتى الكولونيل كينت؟".

"بل و لا حتى الجنر ال نفسه".

هز كتفيه قائلاً: "حسناً".

"هلم بنا نفحص دورات المياه. ومن بعدها يمكن لرجالك أن يتابعوا عملهم". "حسناً".

وبينما نحن في طريقنا سألت سينثيا كال: "متى سترسلون الجثة للتشريح؟". فرك كال رأسه الصلعاء قائلاً: "أوه... أعتقد بعد حوالي ثلاث ساعات".

فقالت: "حسسناً. لماذا لا تتصل بمستشفى القاعدة حتى يرسلوا بأخصائي التشريح لل يعاين الجثة هنا؟ ثم تخبره بضرورة أن يتم عملية التشريح بأسرع وقت ممكن، حتى لو تطلب منه ذلك العمل حتى وقت متأخر، كما نرغب في الحصول على تقرير حول سبب السوفاة الجنائي في وقت ما هذه الليلة. وأخبره بأن الجنرال سيقدر له جهده هذا، حيث إنه وزوجته يودون إتمام مراسم الدفن والجنازة".

"حسناً".

لقد اندمجت سينثيا مع مهامها أخيراً. يبدو أن تعليمي سيأتي بفوائده.

اجترنا ثلاثتنا المدرجات - القائمة على مساحة منبسطة من العشب - ووصلنا إلى صف الأشجار حيث توجد دورتا مياه. لقد قام كينت بتسوير المنطقة بالكامل، فكان علينا أن نتخطى الشريط الأصفر. كانت دورة المياه الأقدم هي المخصصة للرجال، أما الأحدث فللنساء. فدخلنا دورة مياه الرجال وقمت بإشعال الضوء مستخدماً منديلاً لتفادي إتلاف البصمات.

كانست الأرضية خرسانية، أما الجدران فمن الخشب، وكانت هناك ستائر عند نقطة تلقسي السقف بالجدران. هناك أيضاً ثلاثة أحواض وثلاثة مقاعد حمام، وثلاث مبولات، وجمسيعها نظيف. وافترضت أنه لو كان هناك تدريب على إطلاق النار لإحدى الوحدات بسالأمس فلم يكونوا لينهوا التدريب قبل الساعة 17:00، وكانوا سيتولون مهمة تنظيف دورة المياه. بل أن سلال المهملات كانت فارغة كما أن المكان ينم عن نظافة تامة.

لف تت سينثيا انتباهي إلى أحد الأحواض، حيث كان هناك بعض الشعر. فقلت لكال: "ها هو شيء يستحق التحليل".

فاقترب وأمعن النظر في الشعر ليقول: "شعر رأس بشري، قوقازي الأصل... متساقط وربما مقصوص، إلا أنه ليس نتاج الجذب الشديد، حيث لا توجد جنور له. لا يعد عينة، إلا أن من الممكن أن نحصل على فصيلة دم صاحبه، وربما نتوصل إلى إذا ما كان ذكراً أم أنثى، إلا أن التأكيد الجينى غير ممكن لعدم وجود جذور بهذا الشعر".

"هل يمكن أن نعرف اسم صاحبه أو صاحبته؟".

لــم يندهش كال. فقد استطلع دورة المياه وقال: "سأولي هذا أولوية ما أن ننتهي من مهمتنا هنا".

"وعليك أن تفحص أنابيب الأحواض كذلك".

"هل عليك أن تخبرني بذلك؟".

"لا أعتقد ذلك".

توجها إلى دورة مياه السيدات، والتي كانت نظيفة كنظيرتها الذكرية. كانت توجد سية مقاعد حمام، ووجدنا أن أغطية تلك المقاعد مرفوعة، حيث إن هذه هي تعليمات الجيش، بغض النظر عن مدى التزام المجندات بها. قلت لكال: "أود منك أن تخبرني ما إذا كانت النقيب كامبيل قد استخدمت دورة المياه هذه أم لا".

رد بقوله: "لو لم نتأكد من ذلك، فسوف نتمكن من أن نتوصل إلى آثار لها من قبيل عرق أو زيت استحمام أو خلايا جلدية في أنابيب الحوض. سأبذل ما في وسعي".

ولا تنس رفع البصمات. خاصة عند مفاتيح الكهرباء".

"هل تنسى أنت أن تتنفس؟".

"أحياناً".

"أما أنا فلا أنسى شيئاً".

"ممــتاز". تجولسنا في المكان، إلا أنه لم يكن هناك دليل ظاهر يمكن أن نربط بينه وبين الضحية، أو موقع الجريمة أو الجاني، ولكن لو كنت تؤمن بنظرية التحول والتبديل مثلي فحينها ستتبين أن المكان يعج بأنواع الأدلة.

خرجنا إلى الضوء الطبيعي عائدين إلى الطريق. قلت لكال: "لا تغضيب مني، ولكن لا بد من أن أذكرك بأن تضع سلسلة سليمة من الحراسة على الأدلة، كما عليك أن توثق كل دليل".

"لا تقلق. عليك فقط أن تلقي القبض على متهم وعندها سنسلخ جلده، ونمتص دمه، ونقتلع شعره، ونجعله يعترف بكل ما اقترفه، تماماً كما فعلت سينثيا مع ذلك الشخص في قضيتها السابقة".

"آمل فقط في أن نجد هنا شيئاً يقودنا إلى ذلك المتهم".

"دوماً ما تكون هناك أدلة. بالمناسبة، أين ملابس المجنى عليها؟".

"لقد اختفت. كانت ترتدي زي الخدمة العسكرية".

"إذن فلو نجمنا في التوصل إليه فإنه سيكون بلا جدوى منه".

"أجل".

"لا يـرتاح رجال البحث الجنائي حينما يكون كل من هم حولهم مرتدين لنفس الزي والأحذية".

"هذا صحيح. هل أخذت بصمات أحذية كل أفراد الشرطة العسكرية هنا بالموقع؟". "أجل".

"بما في ذلك الكولونيل كينت؟".

"أجل".

عدنا إلى الطريق وتوقفنا. قالت سينثيا: "تذكر با كال أن الضغط الوحيد الواقع عليك منبعه نحن. أما الباقون فأمرهم لا يهمك".

كــان يحــدق تجاه الجثة وهو يقول: "إني منصت الك، لقد كانت جميلة جداً. ولدينا إحدى صورها الدعائية بالمختبر". ثم نظر إلى سينثيا وإليَّ وقال: "أتمنى لكما حظاً سعيداً". ردت سينثيا: "وأنت أيضاً".

تركنا كال زايفر متجهاً بتؤدة إلى حيث الجثة.

أما نحن فاستقلينا السيارة، بينما تسألني سينثيا: "إلى أين؟".

"جوردان فيلد".

الـسرعة ثم السرعة ثم السرعة. فكلما طالت مدة البحث كلما كان إلقاء القبض على المجرم أصعب. والعكس بالعكس.

أما عن مفهوم "التحول والتبديل" فهو مرتبط بالدليل الجنائي، أي جميع الأدلة المادية صسغرت أم كبرت، أما بالنسبة للمحقق فهو مفهوم غيبي في الأغلب. فمن خلال الاستفادة من ما لدينا من سجلات وتحليلات لجرائم العنف، يمكنك أن تعرف كل شيء عن المجرم من دون أن تلتقيه. وعن طريق تحليل ما نعرفه من معلومات عن سلوكيات المجني عليه في مثل تلك الجرائم، والتشريح السيكولوجي له، تكتسب من المعرفة عن المجني عليه ما يفوق ما سيخبرك الناس به عنه. وفي النهاية فقد تخمن طبيعة العلاقة بين المجني عليه والجانبي وتستدل على أنهما يعرفان بعضهما البعض، وهذا هو حال أغلب القضايا. ولو سايرت نظرية أن هناك علاقة تبديل وتحول وجدانية وسيكولوجية بين المقتول والقاتل، يكون بوسعك أن تقلل عدد المشتبه بهم في القضية. ومع هذا فأنا سأسعد طبعاً بأي مما يأتيني به كال زايفر من أدلة.

انجهانا شامالاً نحو مقر القاعدة الرئيسية ثم انحرفنا يساراً عند الفقة تشير إلى جوردان فيلد. قلت لسينتيا: "حسبما توصل إليه كال بالنسبة للأوتاد والحبل فإني الا أعتقد أن علي أن أقيدك".

ردت قائلة: "إن كارل محقق مكتبي نموذجي".

"هذا صحيح". فمن بين خصال كارل التي تثير الحنق ما اعتاد عليه من التوصل إلى أفكار ذكية، حيث يجلس في مكتبه في فولز تشيرش ليقرأ تقارير المختبرات، وشهادات الشهود، والنظر في الصور، ومن ثم يصيغ النظريات حول السبل المثالية للبحث والتحقيق في هذه القضايا. وكل من يعمل في هذا المجال يحب هذه الطريقة، حيث يتخيل كارل أنه ذلك العلامة الأوروبي الذي لا غنى عنه، هذا بغض النظر عن نجاحه أو فشله.

إلا أن كارل قائد قدير، حيث يتولى مهام صعبة، ولا ينافق أحداً، كما أنه يقف دوماً فسي صف من يعمل معه. ولا شك في أن الكولونيل كارل جوستاف سيجد نفسه في هذه القسضية بالسذات مضطراً إلى أن يلبي استدعاء البنتاغون. وربما يقف أمام وزير الدفاع ورئسيس المباحث الفيدرالية، والمدعى العام، وغير هؤلاء لكى يبين لهم أن "أفضل رجل

لدينا - المساعد بول برينير - هو الذي يتولى هذه القضية، وقد أخبرني بأنه ليس بحاجة السي أية مساعدة خارجية، وقد طمأنني بأنه سيغلق ملف هذه القضية بنجاح في غضون أيام. ومن المؤكد أنه سيلقي القبض على الجاني". أنت محق يا كارل، فقد أكون أنا الذي من سيلقى القبض عليه في نهاية الأمر.

رمقتنى سينثيا وقالت: "تبدو شاحب الوجه".

"مرهق فحسب".

اقتربنا من جوردان فيلا، وهي جزء من فورت هادلي، حيث إن معظم مساحة هادلي مفتوحة، وهناك حرية حركة كبيرة، لكن جوردان فيلد تعد منطقة أمنية، لذا أوقفتنا الشرطة العسكرية عند البوابة. وتقدم أحد أفرادها لينظر في بطاقة الهوية الخاصة بسينثيا، وسألها: "هل أنت من يحقق في قضية القتل يا سيدتي؟".

"أجل... وهذا والدي".

ابتسم المجند وهو يقول: "الهانجر رقم ثلاثة، سيدتى".

انطقت سينثيا بالسيارة تجاه الهانجر رقم ثلاثة. لقد كانت جوردان فيلد في الأصل منطقة خاصة بسلاح الجو - الذي ألغيت تسميته هذه - خلال الثلاثينيات من القرن العشرين، وتبدو أشبه بديكور مجهز لتصوير أحد أفلام الحرب العالمية الثانية. فقد كانت أصغر من أن تناسب سلاح الطيران في مرحلة ما بعد الحرب العالمية، وفي نفس الوقت فهي أكبر كثيراً من احتياجات الجيش هنا مع محدودية سلاح الطيران به. والحقيقة أنه لو كانت كل هذه المساحة - التي تشمل هادلي وجوردان - ملكاً لشركة جنرال موتورز، لكان نصفها قد نقل إلى المكسيك بينما سيتم إغلاق النصف الآخر. لكن القوات المسلحة لا تصدر بطبيعة الحال أية تقارير بالأرباح والخسائر، أما منتجها النهائسي - السدفاع عن الوطن - فهو منتج تجريدي نوعاً ما، مثله مثل راحة البال، وبالتالمي فهو لا يقدر بمال. على أنه في أرض الواقع لا تمثل هادلي وجوردان أكثر من مجرد مشروعين حكوميين يهدفان لصالح الاقتصادي المحلي. فما تصنعه الحرب، من مجرد مشروعين حكوميين يهدفان لصالح الاقتصادي المحلي. فما تصنعه الحرب، تحافظ عليه مكاسب السلام.

وصلنا إلى الهانجر رقم ثلاثة، حيث وجدنا هناك سيارة كينت العسكرية، وسيارة شرطة من طراز فورد. وكانت النقوش على الدرع الذهبي في باب سيارة الشرطة تبين أنها تابعة لى "رئيس شرطة ميدلاند".

قالت سينثيا: "تلك هي سيارة ياردلي رئيس الشرطة. لقد تعاملت معه مرة. هل سبق لك التعامل معه؟".

"كلا، كما لا أنوى أن أتعامل معه الآن".

مـشينا إلــى داخــل الهانجر، حيث لاحظت في البداية وجود سيارة بيضاء من طراز بي إم دبليو 325 ذات السقف المتحرك، وهي كما أظن سيارة آن كامبيل، وفي نهاية الهانجر توجد جميع متعلقات منــزل آن كامبيل، وقد تم إعادة ترتيبها على شكل حجرات منفصلة، بل وحتى السجاد تم فرشه كما كان بالمنــزل تماماً. وحينما اقتربت لاحظــت وجود أثاثها المكتبي كذلك. ومع اقترابنا أكثر لاحظت طاولة عريضة عليها مجمــوعة من الصور الفورية لمنــزلها ومكتبها. وهناك كان عدد من أفراد الشرطة العسكرية، والكولونيل كينت، ورجل يرتدي قبعة كاوبوي، فحدست أنه ياردلي رئيس الــشرطة. كان ضخم الجثة، أحمر الوجه، لا تكاد الملابس تسع حجم جسده، وخمنت أن حمـرة وجهــه هــذه تعود إلى ارتفاع في ضغط الدم، أو أنه غاضب منا في هذه الحظة بالذات.

كسان ياردلي يتحدث مع كينت وهما يرمقاننا ونحن نقترب. وفي النهاية التفت إلينا ياردلي وأنا أقترب منه. وحياني بهذه الكلمات: "عليك أن تفسر لي وبالتفصيل ما قمت به هنا، يا بني".

لم أكن لأفعل هذا، فقلت له: "لو لامست أي شيء أو اقتربت من أي مما هو موجود هذا، فسيتعين على أن آخذ بصماتك، وقطعة نسيج من ملابسك كذلك".

توقف ياردلي على بعد خطوة مني، وحدق فيَّ لبرهة من الوقت، ثم ضحك قائلاً: "أيها الوغد" ثم التفت قائلاً لكينت: "أسمعت هذا؟".

أجبر كينت نفسه على الابتسام، إلا أنه لم يكن سعيداً بما يجري.

تابعت كلامي قائلاً: "أرجو ألا تنسى أنك بداخل منطقة عسكرية وأنني المسؤول الوحيد عن هذه القضية".

فقال كينت بنبرة بطيئة: "أقدم لك أيها القائد ياردلي كلاً من السيد برينير والآنسة صنهيل".

"لست سعيداً برؤيتهما على أية حال".

ربمــا تكون قد خمنت أن ياردلي ذا لكنة جورجية ريفية، وهي لكنة تثير أعصابي دوماً. وبوسعي أن أتصور مدى تأثير لكنتي الجنوبية عليه.

الـــتفت ياردلـــي إلـــى سينثيا ملامساً بأصابعه طرف قبعته، وهي الطريقة الجنوبية للحتـــرام، وقـــال لهـــا: "أعـــتقد أننا قد التقينا من قبل يا سيدتي". كان يقصد بالطبع أن يتجاهلني، فسألته: "هل يمكن أن تخبرني بالصفة الرسمية التي تجعلك متواجد هنا؟".

ابتسم من جديد، فيبدو أنني أثير إعجابه المتواصل، ثم قال: "إن صفتي الرسمية هي أن أسأل عن الكيفية التي وصلت بها كل هذه المتعلقات إلى هنا".

وحيث إنني أتذكر نصيحة كارل وأرغب في رحيل هذا الرجل من هنا، فقد قلت له: "لقد طلبت عائلة القتيلة منى أن أتولى مهمة نقل كافة هذه المتعلقات إلى هنا".

قلب هذه الكلمات في عقله قليلاً ثم قال: "تفكير جيد أيها الصبي. لقد أفحمتني".

"أشكرك". يبدو أننى قد أعجبت بشخصيته، فأنا دوماً ما أميل إلى الحمقى.

رد ياردلي بقوله: "ساعرض عليك عرضاً - أن تتيح لرجال البحث الجنائي بالشرطة فحص هذه الأشياء، وعندها ساعتبر أن شيئاً لم يكن".

"سأفكر في الأمر بعد أن ينتهي رجال البحث الجنائي هنا من عملهم".

"لا تتلاعب بي أيها الصبي".

"أنا لم أفكر في ذلك مطلقاً".

"جيد. كما أنك لو أتحت لرجالي فحص هذه الأشياء سأسمح لك بالرجوع لفحص منسزل القتسيلة، والذي يقبع الآن تحت حراسة رجالي وممنوع دخوله على أي أحد كان".

"لا يهمني أن أعود لفحص المنزل الآن". فيما عدا القبو بالطبع، إن لدى الرجل ورقة رابحة لا يعلم عنها أي شيء.

"حسناً، لقد حصلت على بعض الملفات الرسمية الخاصة بالقتيلة".

إن الصفقة تسير في صالحي، إلا أنني قلت: "لو أنني أريد تلك الملفات لطلبتها بشكل قانوني".

فالتفت ياردلي إلى كينت قائلاً: "من الصعب التفاوض مع هذا الرجل". ثم عاد ليقول السي وهدو يدشير إلى رأسه التي بدت لي فارغة: "لديّ هنا أشياء لن يمكنك أن تنالها بالقانون..".

"هل كنت على معرفة بالقتيلة؟".

"بالطبع يا بني. وأنت؟".

قلت له محاولاً أن أستشف المغزى من كلامه: "لم يكن لي الشرف".

فتابع كلامه بلهجة تثير الحنق: "كما أنني أعرف والدها أيضاً. اسمع... احضر إلى مكتبي وسنصفي جميع هذه الأمور".

فقلت له وأنا أستحضر صورة المسكين ديلبيرت إيلكينز في الزنزانة: "لو كان لنا أن نتكلم، فإن ذلك سيكون في مقر قائد الشرطة العسكرية".

كسان لذكر لقب كينت أثر في إثارة غضبه فاندفع قائلاً: "سنتشارك جميعنا في بحث الملفات والأدلة وتقارير البحث الجنائي".

وهنا تكلمت سينثيا لأول مرة: "سيدي القائد، إنني أتفهم شعورك تجاه تصرفنا غير المناسب هذا، على أن من المفترض ألا تأخذ ذلك على محمل شخصي، أو أن تراه تعدياً على اختصاصاتك. فلو كانت المجني عليها أية شخصية أخرى، لكنا قد طلبنا منك أن تصحبنا في الدخول إلى المنزل، ولكنا قد تناقشنا معاً في أنسب وسيلة للقيام بهذه المهمة".

انقب ضنت شفتا ياردلي وكأنما يتأمل في كلماتها أو أنه بصدد أن يعبر بوقاحة عن رأيه في هذا الكلام.

تابعت سينثيا كلامها قائلةً: "إننا نغضب مثلك تماماً حينما يتم إلقاء القبض على جندي داخل أية بلدة لمجرد ارتكابه لأي شيء تافه مما قد لا يعاقب عليه أي مدنى".

كدت أهم بأن أقول أن الحالة الوحيدة التي يعاقب فيها المدني على أي شيء فعله هي أن يكون زنجياً.

واصلت سينثيا كلامها الهادئ: "لذا، علينا أن نجلس معاً في الوقت الذي يناسب كلينا غداً لكي نصيغ علاقة عمل مفيدة".

أومأ ياردلي متفهما، إلا أن عقله كان في واد آخر. ولكنه رد في النهاية قائلاً: "هذا عرض منطقي". ثم قال لكينت: "أشكرك أيها الكولونيل. هاتفني هذه الليلة أرجوك". بعدها السنفت إلى ليربت على كتفي قائلاً: "لقد أهممتني أيها الصبي". ثم انصرف عبر الممر الطويل للهانجر، وهو ينوى العودة لينتقم.

وبعد أن خرج من البوابة الصغيرة، قال كينت: "أخبرتكم من قبل بأنه سينتقم مما فعلتماه".

قلت: "لا يهمنا أياً مما يقوم به".

فرد كينت بقوله: "لا أود أن أدخل في ترهات مع هذا الرجل. فالحقيقة أنه قد يمثل عرباً كبيراً لنا، حيث إن نصف أفراد هذه القاعدة يعيش في بلدته، وكذلك تسعون بالمائة من الموظفين المدنيين يعيشون في ميدلاند. فسنحتاج حتماً إلى مساعدته حينما نكون قائمة بالمشتبه بهم".

"ربما. ولكن أي من المشتبه بهم سوف يلجأ إلى مكان هو في النهاية تابع للحكومة. وهنا سنعتقله مهما كلف الأمر".

هزّ رأسه كينت في غير اقتناع، وبدا لي أنه يحاول الخروج من دائرة الحوار هذه، وقال: "هل النقيت الجنرال؟".

"لا. وهل يفترض بي أن ألتقيه؟".

"هو من يريد أن يلقاك في أسرع وقت ممكن. إنه بمنــزله".

"حسناً.. فليكن". أفهم أن يكون من في مثل مصابه مشغولاً بالعديد من الأمور، إلا أنني لا أفهم أن يكون من بينها أن يطلب لقاء ضابط التحقيقات. لكن أي جنرال – وخاصة الجنسرال كامبيل – ينظر إلى الأمور نظرة عملية، ومن المؤكد أن لديه ما يحرص على تنفيذه، حتى يظهر أنه لا يزال مسيطراً على الأمور. فقلت لكينت: "لقد التقيت للتو كال زايفر، المسؤول عن فريق البحث الجنائي. هل التقيته؟".

"أجل... إنه مسيطر على مجريات البحث. هل توصل إلى شيء ذي بال؟".

اليس بعد".

"و أنت؟".

الديِّ قائمة مبدأية بمن يمكن أن يمثلوا بعض المشتبه بهم".

بدا كينت مندهشاً من ذلك: "بهذه السرعة؟ من هم؟".

"أنت منهم على سبيل المثال".

"ماذا؟... ما الذي تقوله بحق السماء يا برينير؟".

"إن من أشنبه فيهم يمثلون كل من له صلة بموقع الجريمة ومنسزل الضحية، حيث سيلتقط فريق البحث الجنائي جميع الآثار، والبصمات، وبصمات الأحذية لجميع من كان بهاتين المنطقتين، ولا سبيل لي أن أعرف ما إذا كانت هذه الآثار قد تم تركها قبل أو أثناء أو بعد وقوع الجريمة... ومن ثم فإن المشتبه فيهم مبدئياً هم: الرقيب ساينت جون، الرقيب كاسي - التي ردت على المكالمة - وأنت، وأي من أفراد الشرطة العسكرية الذين وصلوا إلى مسرح الجريمة، وسينثيا، بالإضافة إليّ أنا. وهؤلاء ليسوا بالمتهمين بطبيعة الحال، إلا أن على أن أتعامل بشكل محايد مع أدلة البحث الجنائي".

فقال كينت: "فمن الأفضل إذن أن تبدأ في جمع الإثباتات الخاصة بعدم وجود هؤلاء في مسرح الجريمة وقت وقوعها".

"حسناً... أخبرني أنت بإثباتك".

"جــيد... لقد كنت بالمنــزل داخل فراشي حينما تلقيت مكالمة من الرقيب المناوب بمكتبى".

"أنت تقطن داخل القاعدة، أليس كذلك؟".

"أجل".

"متى أدركت منسزلك؟".

"عند منتصف الليل. فقد تناولت العشاء في البلدة، ثم ذهبت إلى المكتب، حيث ظللت أنهي بعض أمور العمل حتى وقت متأخر، وبعدها عدت للمنزل".

"هل يمكن لزوجتك أن تشهد بذلك؟".

افي الحقيقة... كلا، حيث إنها تزور والديها في أوهايو".

"آه".

"أوه... توقف عن هذا يا بول. توقف عما تحاول القيام به".

"هون عليك أيها الكولونيل".

"تظن أنك خفيف الدم؟ إلا أنك لست كذلك مطلقاً. فليس هناك ما يدعوك إلى التسلي بجريمة قتل وبالمشتبه بهم فيها".

تأملته فوجدته مغتاظاً فعلاً.

وتابع كلامه: "ستجد الكثير مما يشبع رغبتك هذه. هناك الكثير من الشائعات، والاتهامات والشكوك. فليس عليك أن تزيد الطين بلة".

قلت لده: "حسناً... إني أعتذر، إلا أنني افترضت أن بوسع ثلاثتنا التحدث بكل صسراحة. فلن يبارح كلامنا هذه الهانجر يا بيل. وأي مما نفكر فيه أو نتأمله بصوت مسموع سيظل بيننا نحن الثلاثة. هل فهمتني؟".

لـم يـبدُ لـي أنـه على استعداد لهذا، فقد باغتني بقوله: "أين كنت أنت في الليلة الماضية؟".

"وحسدي بالمنسزل فسي عربتي المتنقلة حتى الساعة 4:30. ثم ذهبت إلى مخزن الذخيرة حوالى الساعة 5:00. لم يكن هناك شهود على ذلك".

سخر مني كينت قائلاً وهو يبدو لي سعيداً لعدم وجود من يشهد على كلامي: "لم تختلف كثيراً عن قصتى". ثم التفت إلى سينثيا قائلاً: "وأنت؟".

"ذهبت إلى مقر القيادة حوالى الساعة 19:00 حيث كتبت تقريري عن قضية نيلي، وانتهيت منه في منتصف الليل، وبعدها ذهبت للنوم، وحدي، حتى أيقظني أحد أفراد الشرطة العسكرية في حوالي الساعة 5:30".

علقت بقولي: "لم أسمع من قبل ثلاث قصص ليس لها إثبات مثل هذه القصص. ليكن، سنصدقها على أية حال في الوقت الراهن. ما أقصده هو أن هذه القاعدة أشبه ببلدة صحفيرة، وأن دائرة أصدقاء وأفراد عائلة ومعارف المجنى عليها تشتمل على أشهر الأشخاص وأرفع الرتب في هذه القاعدة". ثم وجهت كلامي إلى كينت قائلاً: "أنت تميل إلى أن يكون الجاني من خارج هذه الدائرة يا كينت، أليس كذلك؟".

"هذا صميح. ولكن لا تركز على هذه النقطة يا بول".

الماذا طلبت استدعاء سينثيا لهذه القضية؟".

"نفسس السبب الذي جعلني أطلب منك التواجد في هذه القضية. أنكما لستما منتمين المكان".

بدا لي أنه يقصد رغبته في أن يتولى الأمر محققان لا دراية لهما بخبايا ما يجري داخل القاعدة من أمور يعرفها كل شخص. فسألته: "ما مدى معرفتك بآن كامبيل؟".

تردد لحظات قبل أن يقول: "معرفة جيدة نوعاً ما".

"هل يمكن أن توضح أكثر؟".

كان من الواضح أن الكولونيل كينت - الذي يفوقني رتبة - لم يكن مرتاحاً للهجتي هـذه. إلا أن خبرته جعلته على دراية بأن عليه أن يتجاوب معي. وهكذا قال لي ممازحاً: "أعتقد أن من الضروري أن يتلو كل منا على الآخر حقوقه قبل هذا الاستجواب".

ابتسمت بدوري. كان حوارنا غريباً، إلا أنه كان لازماً.

تنحنح ثم تابع كلامه: "كانت النقيب كامبيل هنا منذ عامين. وكنت هنا عندما جاءت، وكذك أبوها الجنرال وزوجته السيدة كامبيل. ولقد دعتني العائلة لمنسزلهما مع بعض السضباط القلائسل حتى تعرفنا بابنتهما. لم تكن هناك صلة بيننا من الناحية المهنية، ولكن تخصصها النفسي جعلها مهتمة بالسلوك الإجرامي، كما كنت أنا مهتماً بالعقلية الإجرامية. فكان من الطبيعي أن توجد صيغة علاقة مشتركة بين مهنتي كممثل للقانون وبين مهنتها كخبيرة نفسية".

"و هكذا أصبحتما صديقين".

"نوعاً ما".

"تتناولان الغداء سوياً؟".

"أحيانا".

والشراب؟ والعشاء؟".

"بين الحين والآخر".

"وحدكما؟".

"حدث هذا مرة أو مرتين".

الكنك لم تكن تعلم أين تعيش".

"كنت أعلم أنها تعيش خارج القاعدة. إلا أنني لم أذهب أبداً إلى مسكنها من قبل".

و هل أنت هي إلى مسكنك؟".

"أجل. عدة مرات. زيارات اجتماعية".

"هل كانت زوجتك تحبها؟".

"كلا".

والسبب؟".

"يمكنك أن تخمن أنت السبب يا برينير".

"حسناً، لقد فهمت". كانت سينثيا من الذكاء الذي يجعلها لا تشترك في هذا الاستجواب لضابط عالى الرتبة، لذا فقد النفت إليها قائلاً: "هل لديكِ أية أسئلة للكولونيل؟".

ردت قائلةً: "فقط سؤال مباشر واضح". كانت تنظر إلى كينت.

فقال: "لم أكن على علاقة حميمية بها. ولو كنت كذلك لأخبرتكم منذ البداية".

قلت: "هذا ما نأمله منك ... هل كان لديها رفيق دائم؟".

"لا أعلم شيئاً عن هذا".

"هل كان لها أعداء؟".

فكر في السؤال قليلاً، ثم قال: "كان هناك من يكرهها من بعض الضباط النساء. فقد وجدوا فيها مصدراً لتهديد مستقبلهن المهني. كما كان هناك من لم يحبها من الرجال، فقد شعروا...".

"بأنها غير ذات مؤهلات؟" هكذا باغتته سينثيا.

"أجل، شيء من هذا القبيل، أو ربما كانت منطقة بعض الشيء مع بعض الضباط الشباب العزاب والذين انبهروا بها، أما لو قصدنا أعداء حقيقيين فلا علم لي بأحد من هذا القبيل". تردد قليلاً، ثم قال: "ولكن بالنظر للطريقة التي لقيت بها مصرعها، فإني أرى أن دافع القاتل كان الرغبة الجنسية. أقصد، أن هناك من النساء من يمكن للمرء أن يتخيل أو يتصور وبشكل طبيعي إمكانية إقامة علاقة جنسية معها، إلا أنني أرى أن أسلوب حياة آن كامبيل كان يثير بعض الرجال فيتصورون بخيالات مريضة الرغبة في اغتصابها. وأرى أن أحدهم قد بلغ به الأمر تطبيق هذا في أرض الواقع. وبعدما نال ما أراد، تبينت له فداحة ما فعل، وربما كان ضحية لعقوبة ما من آن، فلا علم لي بتفاصيل ما تقوم به في وظيفتها. إلا أن الجاني قد تصور أنه هالك لا محالة، فقتلها". نظر كينت إلي وإلى سينثيا، ثم تابع كلامه: "إن هناك الكثير ممن ينساقون وراء شهواتهم، حتى تقودهم إلى التهلكة. كم من جريمة مرت بي على هذه الشاكلة. ومن المؤكد أنكما تتفقان معي في هذا".

كسان مسايقوله صحيحاً. إلا أنني كنت أركز في هذه القضية على سبب الجريمة. فسسألت كينت: "هل كانت لها علاقات جنسية؟".

"لا علم لمي بهذا الجانب من حياتها. ولكني عرفت أن هناك أحد الضباط من غير المتروجين يواعدها - هو الملازم إيلبي، أحد مساعدي الجنرال. إلا أنها لم تكن تخبرني

بتفاصيل حياتها الخاصة أبداً، كما أن سلوكياتها لم تكن بالتي تثير في الظنون من الناحية ` المهنية. كما أن عليك أن تبحث في المجالات التي كانت تقضي فيها وقت فراغها".

"هل لديك تصور لطبيعتها؟".

"لــو كــنت فــي مكانها لكنت فصلت بين حياتي المهنية وحياتي الاجتماعية وسط المدنيين".

"ما هي نوعية الملفات التي لدى ياردلي مما يتعلق بها؟".

"في الحقيقة... أعتقد أنه يشير إلى إلقاء القبض عليها في ميدلاند منذ عام. وقبل أي تحقيقات كنت قد ذهبت الصطحابها من مقر الشرطة بناءً على اتصال من ياردلى".

ومن هنا اهتممت بحياتها بطبيعة مهمتك المهنية".

"نوعاً ما... وهذا الاهتمام لم يأخذ الطابع الرسمي. وقد قال لي ياردلي بأنه سيسقط التهمة حتى لا يكون لها ملف بالشرطة".

"من الواضح أنه قد كذب عليك. ما هو سبب إلقاء القبض عليها؟".

"لقد قال يار دلي أنها كانت تقوم بما يعكر الصفو العام".

وما الذي كانت تقوم به مما يعكر صفو ميدلاند؟".

"لقد تشاجرت مع أحدهم بالطريق".

"هل من تفاصيل حول المشاجرة؟".

"كلا. لم يخبرني ياردلي بشيء. طلب فقط منها أن تعود لمنزلها".

"و هكذا صحبتها إلى منزلها".

"كلا. لقد أخبرتك من قبل أني لا أعرف أين تقطن تحديداً. لا تحاول أن تتذاكى علي يا برينير. لقد صحبتها عائداً إلى القاعدة. كان ذلك حوالى الساعة 23:00. لم تكن سكرانة بالمناسبة. وتوجهنا إلى نادي الضباط لتناول شراب. لم تخبرني أبداً بتفاصيل المشاجرة، كما أننى لم أسألها. استدعيت لها سيارة أجرة وغادرت القاعدة عند منتصف الليل".

"ألم تعلم باسم الطرف الآخر في المشاجرة، أو اسم ضابط الشرطة الذي ألقى القبض عليها؟".

"كلا. إلا أنني متيقن من أن هذه المعلومة لدى ياردلي. عليك أن تسأله" - هنا ابتسم كينت - "فأنت الآن ستنال تعاونه التام معك. هل من أسئلة أخرى؟".

قالت له سينتيا: "ما هو شعورك حينما علمت بأنها قد لقيت مصرعها؟".

"فوجئت".

"هل حزنت؟".

"بالطبع. كما كسنت حزيناً لأجل الجنرال والسيدة كامبيل. كما شعرت بالغضب السشديد، مع الأسف لكون هذا الجرم قد وقع في منطقتي. لقد كنت معجباً بها، إلا أننا لم نكسن بهذا القرب الذي يجعلني أشعر بالأسى الشديد لأجلها. فقد كان مصدر حزني مهنياً أكثر منه شخصياً".

علقت بقولى: "أقدر لك صراحتك".

"ستقدر ان ذلك أكثر مع بداية سماعكما لهراء الآخرين".

سألته: "هل لديك أسئلة لي؟".

ابتسم وقسال: "كسم مسن السوقت تستغرقه بالسيارة من القاعدة وحتى ويسبيرينج باينسز؟".

"نصف الساعة. أو أقل في ساعات الصباح المبكرة".

أوماً برأسه ثم أخذ يتطلع في الأثاث والمتعلقات في الهانجر: "هل يبدو إكما هذا النرتيب جيداً؟".

"لا بأس به. عمل جيد. ولكن ينقصه بعض التقسيمات، وتعليق الصور، وكذلك الملابس في الأماكن التي يفترض أنها مكان خزاناتها" ثم سألته: "هل أخرجوا الأشياء التي بالقبو؟" سألته وأنا أرمق سينثيا.

أجاب كينت: "أجل، ها هي هناك. لا تزال في صناديقها. سوف نأتي ببعض الطاولات والرفوف لكي تحاكي منطقة القبو". ثم سكت لحظة، ليعلق بعدها قائلاً: "لقد طننت أنه سوف يكون هناك... أشياء أكثر. ألم تلاحظا مثلاً أنه لا توجد... أشياء خصوصية؟".

"أتعنسي أشياء من قبيل حبوب منع الحمل؟ أو خطابات من رجال، وصور لأصدقاء حميمين، وأدوات جنسية وغير هذا؟".

"أنا لا أعلم ما إذا ما كانت المرأة تحتفظ بمثل هذه الأشياء أم لا... كما أنني لم أبحث بدقة عن خطابات وغير ذلك.. كنت أعني فقط حبوب منع الحمل أو أشياء من هذا القبيل".

"هل لمست أي شيء هنا يا بيل؟".

"كلا". وأخرج من جيب سرواله قفازين من النوع الذي يستخدمه الأطباء. "ولكن من الممكن أن أكون قد لامست شيئاً بيدي سهواً أثناء عملية إفراغ العربات هنا". لمس ياردلي أيضاً بعض الأشياء مصادفة.

"أو عمداً".

أوماً كينت موافقاً: "أو عمداً. فعليك أن تضيفني إلى قائمة المشتبه بهم".

"لقد أضدفتك بالفعل". ثم مشيت إلى حيث أثاث مكتب آن كامبيل. كان من الطراز الإسبرطي الذي يميل الجيش إلى اقتنائه، مع أنهم في ذات الوقت يهاجمون الكونغرس إذا حاول تقليل الميزانية العسكرية.

تــــتألف الحجـــرة مــن مكتب معدني، وكرسي على عجل، ومقعدين، ورف للكتب، وخزانتي ملفات، وجهاز كومبيوتر. كانت الكتب على الرفوف متخصصة في علم النفس، إضـــافة إلـــى إصــــدارات عسكرية حول الموضوع نفسه، وأخرى عن الحرب النفسية، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.

فـتحت أحـد أدراج الملغات وقرأت عناوينها، والتي بدت تشير إلى ملحوظات عن المحاضــرات. أمـا الــدرج الثاني فكان معنون بكلمة "سري للغاية"، لذا فتحته لأتبين أن ملغاتــه لــم تكــن معنونة بل مرقمة، سحبت أحد الملغات وتصفحت صفحاته. اتضح أن السصفحات تسجيل نصبي لحوار مع شخص لم يرمز له سوى بحرفي "رج". أما المحاور فكــان رمزه "س"، بمعنى سؤال. وبدا لي الحوار نموذجاً لمحاورة أو جلسة نفسية، إلا أن الـشخص الذي تم محاورته كان – كما تذكر الصفحة الأولى – متهماً بجريمة اغتصاب. وكانــت الأســئلة من قبيل: "كيف تختار ضحيتك؟" و"ما الذي قالته لك حينما أخبرتها بأن عليها أن تمارس الجنس الفموي معك؟" أغلقت الملف. لقد كانت هذه أشياء معتادة في أي مكتب لمعالج (لعالِم) نفسي بالسجن أو الشرطة، إلا أني لا أعلم شيئاً عن علاقته بالحرب النفسية. فمن الواضح أن هذه من بين الاهتمامات الخاصة لآن كامبيل.

أغلقت الدرج واتجهت إلى جهاز الكومبيوتر. إنني لا أعرف حتى كيفية تشغيل هذه الأجهـزة، لكنني قلت لكينت: "هناك خبيرة في فولز تشيرش تعرف كيف تخرج خبايا أي جهاز كومبيوتر. سوف أستدعيها إلى هنا، فلا أود أن يعبث أي أحد هنا بهذا الجهاز".

كانت سينثيا قد اتجهت إلى حجرة المكتب الأخرى لتبحث في محتويات جهاز الرد الآلي على الهاتف. "وجدت مكالمة هنا".

أومأ كينت قائلاً: "لقد أتت خلال الظهر، بعد دقائق من تحويل المكالمات إلى هنا".

ضغطت سينثيا زر التشغيل ليأتي صوت رجل يقول: "آن، هذا تشارلز يتحدث. لقد حاولت أن أتصل بك باكراً، إلا أن هاتفك كان معطلاً. علمت أنك لست بالمكتب اليوم، إلا أن مجموعة من أفراد الشرطة العسكرية كانوا هنا وقد نقلوا مكتبك بالكامل. ولم يخبروني بالسبب. أرجو أن تتصلي بي، أو أن تلاقيني في نادي الضباط لتناول الغداء والحديث. هذا أمر غريب حقاً. كنت سأتصل بالشرطة، ولكنهم هم الشرطة قال العبارة الأخيرة مازحاً، إلا أنها لم تكن بالدعابة الجيدة. وتابع كلامه: "آمل ألا يكون هناك خطب ما. اتصلى بي".

سألت كينت: "من هذا؟".

"إنه الكولونيل تشارلز مور. قائد آن في مدرسة التدريب على الحرب النفسية". "ما الذي تعرفه عنه؟".

"إنه بدوره طبيب نفسي، نال درجة الدكتوراه، ويعيش في برجه العاجي، أحياناً ما تشعر أنهم جميعاً كذلك".

سألته سينثيا: "أكانا صديقين؟".

أوماً كينت بالإيجاب ثم عقب قائلاً: "بدا لي أن صداقتهما قوية. كان مثلها الأعلى نوعاً ما، في نظرها هي على الأقل. وأرجو المعذرة".

قلت له: "ليس علينا الحرص على ما نقوله عن القتيلة في هذه التحقيقات، فلا بأس".

الجل، ولكنني قد تجاوزت حدودي" ثم فرك عينيه قائلاً: "إنني فقط متعب قليلاً".

عقبت سينثيا بدورها: "لقد كان يوماً متوتراً بالنسبة لك. كما أنني أفترض أنه قد كان من الصعب عليك أن تقوم بإخبار عائلة كامبيل بوفاة ابنتهم".

"كلا. فقد اتصلت بمنزلهم وردت علي السيدة كامبيل. فطلبت منها أن تستدعي زوجها لمحادثتي، وأبديت لهما رغبتي في أن أقابلهما بالمنزل... كانت تعلم أن هناك خطب ما. وهكذا حضرت إليهما ومعي كبير القساوسة - الرائد إيمز - وضابط طبيب وهو النقيب سويك. وحينما رأونا... أقصد.. أنني قد قمت بهذا كثيراً من قبل؟ ولكن حينما يستعلق الأمر بمقتل جندي في الحرب، فإن المرء يجد ما يمكن أن يقوله. إلا أن جريمة القتل لا تعطى للمرء الكثير من الخيارات".

سألتنى سينثيا: "كيف تلقيا الخبر؟".

"بكل شجاعة. وهو ما تتوقعه من جندي محترف وزوجته. لم أمكث سوى بضع دقائق، ثم غادرتهما ومعي القس".

سألته: "هل أخبرتهما الأمر بالتفصيل؟".

"كلا. لم أخبر هما سوى بأننا قد وجدنا جثة آن في ساحة الرماية، وأنها على الأرجح قد قتلت".

"وماذا قال؟".

"قـــال... لقد ماتت وهي تقوم بواجبها" وتوقف كينت عن الكلام لحظة ثم تابع: "وهو أمر نجد فيه العزاء بعض الشيء".

"ألم تدخل في تفاصيل حول حالة الجثة، واحتمال أن تكون قد اغتصبت؟".

"وماذا كان تعليقه؟".

"لا شيء".

"هل أعطيته اسمي ورقم هاتفي؟".

"أجل. لقد سألني عما إذا كانت التحقيقات العسكرية تقوم بعملها أم لا. فأخبرته بأنني انتهـزت فرصة حضورك هنا، وحضور الآنسة صنهيل في القاعدة، فطلبت منكما تولي القضية".

"وماذا كان رأيه؟".

"لقد أعرب عن رغبته في أن يتولى القضية الرائد بويس - قائد التحقيقات العسكرية في هذه القاعدة، وأنكما معفيان من هذه المسؤولية".

"وبما رددت عليه؟".

الم أرغب في التجادل معه، إلا أنه كان يفهم بأن القرار ليس بيده هو".

"هذا صحيح بالفعل".

سألته سينثيا: "و هل تقبلت السيدة كامبيل النبأ؟".

"كانــت هادئــة، إلا أنها كانت على شفا الانهيار. إن المظاهر ذات أهمية بين كبار القادة وزوجاتهم، كما كان كلاهما من المدرسة القديمة".

"حسناً يا بيل. سوف يصل رجال البحث الجنائي إلى هنا بعد حلول الظلام، حيث سيعملون طوال الليل. فأخبر رجالك بأن من غير المسموح دخول غيرهم، فيما عدانا".

قــال: "أنت محق" ثم تابع كلامه: "ولا تنسَ أن الجنرال راغبً في رؤيتك بمنــزله في أقرب وقت".

الماذا؟".

"ربمــا يود أن يعرف تفاصيل الجريمة، وأن يطلب منك أن تقدم تقريراً عنها للرائد بويس، ومن ثم أن تتنحى أنت".

"هذه مقابلة مثمرة إذن، وسوف أنهي تفاصيلها على الهاتف".

"بالفعل، لقد تلقيت مكالمة من البنتاغون. ووجدت أن المدعي العام يتفق مع ما يراه رئيسك في العمل من أنك أنت وسينثيا تمثلان مجموعة ليست من أفراد القاعدة، كما أنكما أكثر خبرة من ضباط التحقيقات العسكرية في هادلي. وهذه هي كلمتهم الأخيرة. وبوسعك أن تناقش الأمر مع الجنرال كامبيل حينما تلاقيه. وأنا أقترح عليك القيام بهذا الآن".

"بل سأتحدث مع تشارلز مور الآن".

"عليك هذه المرة أن تنهى الجانب السياسي أولاً".

نظرت إلى سينثيا فوجدتها تهز كنفها بعدم مبالاة، فتنهدت قائلاً: "حسنا إلى الجنرال كامبيل وزوجته إذن".

رافق نا كينت عبر الهانجر. وقال: "تعرفون أن من المفارقات أن... لدى آن تعبير مفضل، نوع من الشعار الشخصي الذي أخذته عن... فيلسوف ما... أجل إنه نيتشه، وكان تعبيره هو: "ما لا يميتك يقويك". ثم عقب بقوله: "أما فهي فقد دمرت تدميراً".

## القمل الثالث عشر

اتجهانا صوب مقر الجنرال بالمبنى الرئيسي للقاعدة. وفي الطريق قالت لي سينثيا: "بدأت أرسم ملامح صورة لامرأة معذبة تعيسة".

"عليك إذن أن تعدلي من وضع مرآتك".

اتوقف عن هذا يا بول".

"آسف".

و لا بد من أنني بعدها قد غفوت قليلاً، لأن آخر ما أذكره هو أن سينتيا كانت تلكزني قائلةً: "هل سمعت ما قلته؟".

"أجل... توقف عن هذا".

القد قلت بأنني أظن أن الكولونيل كينت يعرف أشياء لم يخبرنا بها".

عدلت من جلستي وأنا أتثاعب: "هذا هو الانطباع الذي تولد لديِّ كذلك... هل يمكننا التوقف في أي مكان لكي نشرب بعض القهوة؟".

"كلا. أخبرني.. هل كينت من المشتبه بهم فعلاً؟".

"هو كذلك من الناحية النظرية، لم تعجبني حجة غيابه الخاصة بوجود زوجته خارج المديسة، وبأنسه لسم يكسن هسناك من العسكريين من يثبت وجوده في منسزله، فمعظم المتسزوجين يكونون - خلال ساعات الصباح الأولى - في الفراش مع زوجاتهم، وحينما لا تكون الزوجات في البيت - وهذا قد يحدث - فإن على المرء أن يتساءل عما إذا كان هذا بسبب حظه السيئ أم أن هناك سبباً آخر".

"وبالنسبة لقائد الشرطة ياردلي؟".

"ليس بالغباء الذي يبدو عليه، أليس كذلك؟".

وافقتني سينثيا قائلةً: "كلا. هو ليس كذلك. فلقد عملت على قضية اغتصاب بالتعاون معسه منذ عام مضى حينما عدت من أوروبا. كان المتهم عسكرياً، إلا أن الضحية كانت فتاة من ميدلاند، لذا فقد كان على أن أتعاون مع ياردلى".

"هل هو محنك في عمله؟".

"إن خبرته طــويلة. وكما أخبرني وقتها، فإن الضباط والجنود يأتون وينتقلون من

هادلي، إلا أنه بقى شرطياً في ميدلاند على مدار 30 عاماً، فهو يعلم بكل جزء بالبلدة، وكذلك داخل القاعدة وخارجها. فهو ذكى وقدير جداً في عمله إن أراد هذا".

"كما أنه يخلف بصمات أصابعه في الأماكن التي يشك أنها كانت موجودة عليها قبلاً".

"وكذلك فعل كينت، وكذلك فعلنا نحن".

"هذا صحيح. لكنني أعلم بأني لم أقتل آن كامبيل. فماذا عنك؟".

فقالت سينشيا في برود: "لقد كنت نائمة".

"وحدك. يا له من حظ سيئ. كان عليكِ أن تدعوني إلى غرفتك ليلتها. كنا بالتالي سنمتلك حجة عياب مشتركة".

"إنني أفضل أن أكون متهمة في جريمة قتل على أن أفعل هذا".

كان الطريق طويلاً، مباشراً، ضيقاً، فبدا وكأنما هو شق أسود بين أشجار الصنوبر الساهقة، ولفحات الحر تشوي هذا الإسفات الأسود. "هل تصل الحرارة إلى هذا الحد في آيوا؟".

"أجل... ولكن الجو أشد جفافاً هناك".

"ألم تفكري مطلقاً في العودة إلى الديار؟".

"أحياناً... ماذا عنك انت؟".

"إننسي أعسود إليها كثيراً. إلا أنني في كل مرة أذهب فيها إلى هناك أجد أشياء قد تغيرت. إن جنوب بوسطن في حالة تغير مستمر".

"آيوا لم تتغير ... بل أنا التي تغيرت".

"أنت صغيرة بما يكفى لأن تتركى وظيفتك هذه لنبدأي حياة مهنية مدنية".

"إننى أحب ما أقوم به".

"قومي به في آيوا إذن. التحقي بشرطة المقاطعة. فسيرحبون بخبرتك".

"إن آخر ضحية في تلك المقاطعة وجدوه ميتاً من الملل منذ عشرة أعوام. إن قوة الشرطة هناك لا تتعدى عشرة أشخاص. فلن يحتاجون إليَّ إلا في صنع القهوة".

"أنت على الأقل تصنعين قهوة جيدة".

أتباً لك با بول".

أقسول لك أن من الصعب أن تظل محافظاً على نفس نبرة الحوار مع شخص رأيته عارياً من قبل، بل ومارست الجنس معه، ونمت إلى جواره، وحادثته طوال الليل. لن يكسون بوسعك التحدث معه وكأن كل هذا لم يكن، ومع هذا فلن تستطيع تجاوز الحدود

لأنك تعلم أن هذا لن يحدث ثانية. فسيكون عليك أن تنتبه للسانك وليديك. فلن تستطيع أن تسربت علسى هذا الطرف الآخر حتى لو رغبت في ذلك. ولكن قد تكون المصافحة أمراً مطلبوباً، وكذلك التربيت على الكتف، أو أن توكزه بإصبعك كما فعلت سينثيا معي. لا بد من أن يكون لدى المرء دليل يبين له ما يصح وما لا يصح، أو قانون ينص على أن على المحبين السابقين ألا يقتربا من بعضهما البعض مسافة مائة ياردة (91 متراً)على الأقل. هسذا ما لم يكونا في محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها من جديد بالطبع. قلت لها: "لم يفارقني إحساس بأننا تركنا رباطاً واهناً بيننا".

"لــم يفارقني إحساس بأنك قد اخترت أن تتفادى المواجهة مع... مع خطيبي وتركته ومضيت.. فأنا لم أكن أستحق أن تدخل من أجله في مشكلات".

"هذا هراء. لقد هددني الرجل بالقتل. فكان في تصرفي هذا حصافة".

"ربما. ولكن على المرء أحياناً أن يقاتل لأجل ما يرغب فيه. هذا إذا كان يرغب حقاً فيه. أليس كذلك؟".

كمنت قد بدأت أغضب. هذا بسبب أنها تشكك في رجولتي. فقلت لها بغضب: "لقد نلت نجمة برونسزية لأجل جرأتي يا آنسة صنهيل، ولأني أقبلت على تحد لم أكن أرغب فيه أو بحاجة إليه. ولكنني كنت سأخسر لمو كان علي أن أستعرض هذا لأجل نيل إعجابك فقط... وعلى كل فأنا لم أر منك أية بوادر شجاعة".

"لم أكن متأكدة من حقيقة مشاعري تجاه أيّ منكما، لذا قررت أن أبقى مع من سيبقى منكما".

حدقت فيها فرمقتني، وتبين لي أنها تبتسم. فقلت: "لست بخفيفة الدم يا سينثيا". ربتت على ركبتي قائلة: "آسفة. فأنا أحبك حينما تكون غضباناً".

لم أرد، وبقينا في صمت.

دخلنا في أطراف القاعدة الرئيسية، ورأيت مجموعة من المباني العتيقة وفوقها لافتة تقول: "مدرسة تدريب القوات المسلحة الأميركية – الحرب النفسية – مسموح للأشخاص المصرح بهم فقط".

فعلقت سينتيا بقولها: "هل يمكننا أن نــزور هذا المكان بعد أن نلتقي الجنرال؟".

نظرت إلى ساعتي وقلت: "سنحاول". المطلوب فقط هو السرعة. فبخلاف مشكلة ضياع خيوط القضية، فإنني أشعر بأنني لو تركت مجالاً لأولئك الذين في واشنطن وفيورت هادلي لأن يفكروا في شخصي فإن من المحتمل أن يبدأوا في تدمير وظيفتي سيريعاً. ففي غضون اثنتين وسبعين ساعة ستغص هذه القاعدة برجال المباحث الفيدرالية وضباط التحقيقات العسكرية محاولين أن يسبقوني إلى الغنيمة، ناهيك عن وسائل الإعلام،

والتي حتى في هذه اللحظة ربما تكون في أطلانطا تحاول أن تتبين كيفية الوصول إلى هذا.

سألتنى سينتيا: "ما الذي سنفعله بالنسبة لتلك الأشياء التي في القبو؟".

"لا أعرف. ربما لن نكون بحاجة إليها. وهذا ما أعول عليه. لتبقى في موضعها لبضعة أيام أخرى".

"وماذا إن وجد ياردلي تلك الغرفة؟".

"عندها سيكون عليه عبء تحديد كيفية التصرف في ذلك الكم من المعلومات. فلقد عرفنا ما بها بالفعل".

"قد يكون الخيط المؤدي إلى قاتلها في تلك الغرفة".

تطلعت عبر النافذة الجنوبية لأرى أننا قد اجتزنا القاعدة. قلت لها بعد برهة: "إن ما في الغرفة لا يعدو أن يكون دليلاً يمكن أن يدمر سمعة وحياة الكثيرين، بما في ذلك حياة والديها، ناهيك عن سمعة القتيلة نفسها. وأنا لست على يقين من أننا سنحتاج إلى شيء مما في تلك الغرفة".

"هل هذا هو بول برينير الذي أعرفه؟".

"هذا هو الضابط المكلف بول برينير الذي يتحدث. وليس بول برينير المحقق".

"لا بأس. لقد فهمت قصدك".

"أكيد... فأنا كذلك أفهم قصدك".

"أشكرك.. إلا أن ليس لديَّ ما أخفيه فعلاً".

"هل أنتِ منزوجة؟".

"ليس هذا من شأنك".

"صحيح"،

وصلنا إلى مقر قيادة الجنرال، والذي يسمونه بيومونت، عبارة عن مبنى ضخم من القرميد ذي أعمدة بيضاء. يشغل المبنى مساحة بضعة أفدنة في الحافة الجنوبية من القاعدة، وسط واحة من نباتات الماجنوليا وأشجار البلوط، والأزهار وغير ذلك، بينما تحيط به الصحراء العسكرية العادية.

ولبيومونت تاريخ عتيق، فقد كانت منسزل عصابة بيومونت القديمة، والتي لم تزل موجسودة في المقاطعة. ولقد نجا هذا المبنى من زحف قوات شيرمان تجاه البحر، إلا أن اليانكي سكنوه. وسيقول لك أهل البلد أنهم قد اغتصبوا كل امرأة وجدوها داخل المبنى، إلا أن الرواية الرسمية تقول بأن ساكني المكان قد تركوه قبيل دخول اليانكي إليه.

فاستغلته قوات الاتحاد كمقر للقيادة، إلا أنه عاد في وقت ما إلى أصحابه الحقيقيين، ومسن ثم تم بيعه في العام 1916 هو ومساحة الأرض من حوله إلى الحكومة الفيدرالية، والتي خصصته لمعسكر الجيش هادلي، فمن المفارقات أنه قد عاد ثانية للجيش، وتحولت حقول القطن حول المبنى إلى قاعدة عسكرية، بينما أصبحت منطقة الأشجار التي تبلغ مساحتها 100 ألف فدان إلى منطقة تدريبات.

ومن الصعب أن نخمن مدى تأثير التاريخ على سكان البلدة، إلا أنني أجد أن تأثيره هنا أكبر من أن يفهمه صبي من بوسطن أو فتاة ريفية من آيوا. وفي النهاية أجد أنه حينما يلتقى شخص مثلى بشخص مثل ياردلى، فإن لقاء الروح بالجسد يكاد ألا يتحقق.

ترجلنا من السيارة وسينثيا تقول لي: "إن ركبتي ترتجفان".

"تمشي حول هذه الحدائق. وسوف ألتقيه أنا وحدي".

"كلا.. سأكون بخير".

صعدنا السلام تجاه المدخل ذي الأعمدة، وقمت بدق الجرس. ففتح الباب شاب بزي رسمي. كان برتبة ملازم، واسمه على الزي إيلبي. فقلت له: "أنا المساعد برينير وهذه المساعد صنهيل حضرنا للقاء الجنرال والسيدة كامبيل حسب طلب الجنرال".

"آه... أجل". كان ينظر إلى زي سينثيا العسكري، ثم تنحى جانباً، فدخلنا. قال إيلبي: "أنا المساعد الشخصي للجنرال، والكولونيل فاولر - المساعد العام للجنرال - يرغب في الحديث معكما".

"إنني هنا بناءً على طلب الجنرال لرؤية الجنرال".

"أعلم هذا يا سيد برينير. ولكن أرجو أن تلتقي الكولونيل فاولر أو لاً".

تبعــته أنــا وسينثيا إلى ردهة كبيرة يعود طرازها إلى العصر الذي أنشئ فيه هذا المبنى، إلا أنني أشك في أن تكون تلك الديكورات أصلية، إلا أنها تعود إلى فترات زمنية مــتفاوتة. أوصلنا الملازم إيلبي إلى غرفة أمامية صغيرة، بدت غرفة انتظار صغيرة. إن حــياة صاحب المزرعة تختلف طبعاً عن حياة الجنرال العصري، إلا أنني أجد أن القاسم المشترك بينهم هو كثرة عدد الزوار لدواعي العمل. وأمثال هؤلاء ينتظرون مثلنا في هذه الغرفة الصغيرة، إلى أن يتخذ قرار بشأنهم.

استأذن إيلبي في الانصراف، وظللت أنا وسينثيا واقفين. قالت لي: "ذلك هو الشاب الذي قال الكولونيل كينت أنه واعد أن كامبيل. إنه وسيم بالفعل".

"بيدو لي مخنثاً".

وبالطبع كان عليها أن تغير الموضوع، فقالت: "هل حلمت يوماً ما في أن تكون جنر الأ؟".

"أود فقط أن أحافظ على وظيفتى هذه الأيام".

حاولت أن تبتسم، إلا أنها كانت متوترة جداً. أنا نفسي لم أكن مرتاحاً. ولكي أزيل هذا القلق قلت لها مداعباً: "تذكري أن الجنرال بشر مثلنا تماماً".

"ربما أمكننا أن نتحدث مع مساعده ومن ثم نرحل".

"سيكون الجنرال غاية في الذوق. هم جميعاً كذلك".

"سبب توتري هو أنني سألتقي زوجته. ربما كان عليَّ أن أرتدي ملابساً مدنية".

لماذا يتوجب على أن أسبر غور كل من أتعامل معهم؟

تابعت سينثيا قائلةً: "ستسىء هذه الجريمة إلى سيرته المهنية، أليس كذلك؟".

"هـذا يعـتمد على ما سنتوصل إليه في النهاية. فإن لم نتوصل إلى القاتل، ولو لم يصل أحـدهم إلى تلك الغرفة بالقبو، وإن لم ينتج عن كل هذا الكثير من الأسرار التي يكـشف عـنها الـنقاب، فإنه لن يتأثر بتلك الواقعة. بل سيجد تعاطفاً من الجميع. أما لو خرجت الأمور عما هو متصور لها، فسيكون عليه أن يستقيل".

"وبالتالي ينتهي طموحه السياسي".

"لست متأكداً من كونه يحمل طموحات سياسية أم لا".

"هذا ما تقوله الصحف".

"ليسست هذه مسشكلتي". والحقيقة أنها قد تكون فعلاً مشكلتي. فقد جاء ذكر الجنرال جوزيف أيان كامبيل أكثر من مرة كمرشح لمنصب نائب الرئيس، كما أن هناك من يرشحه ليكون السناتور عن ولاية ميتشيغان، أو كمرشح ليكون حاكماً للولاية. إضافة إلى أن اسمه من بين المتوقع أن يخلفوا أركان حرب الجيش، وهو ما يعني أن ينال نجمة رابعة، أو أن يحصل في نهاية المطاف على منصب المستشار العسكري لرئيس الولايات المتحدة.

كان هذا كله نتاج أداء الجنرال كامبيل المتميز خلال حرب الخليج، فمن قبلها لم يكن أحد قد سمع به. على أنه مع زوال غبار تلك الحرب خفت ذكره بين أوساط العامة. فإما أن تكون هذه خطة بارعة من جانبه هو، أو أنه بالفعل زاهد عن كل هذا.

أما عن الكيفية التي تم بها إلحاقه بهذه القاعدة المغمورة فورت هادلي فإنها تبقى لغنزاً من ألغاز البنتاغون لا يسع أحداً أن يفسره سوى من اتخذوا هذا القرار. إلا أنه قد واتتنب فكرة مفادها أن مراكز القوى في البنتاغون عرفوا أن هناك نقطة ضعف في حياة الجنرال كامبيل ألا وهي ابنته آن، أيكون هذا صحيحاً؟

دخل عليا رجل طويل القامة، يرتدي الزي العسكري الأخضر، من الدرجة أ المزينة بنسري رتبة الكولونيل مساعد القائد العام. كان اسمه على الزي فاولر. قدم لنا نفسه بصفته العسكرية. من المعتاد داخل الجيش أن يعرف المرء نفسه باسمه ورتبته، إلا أن البعض يقدر لك أن تكتفي بذكر رتبتك مع توصيف موجز لها، حتى يعلموا مدى تعاونك معهم من عدمه.

تـــصافحنا، ثــم قال الكولونيل فاولر: "إن الجنرال راغب في مقابلتكما، إلا أنني أود الحديث معكما أولاً. تفضلا بالجلوس".

جلسنا جميعاً، وأمعنت النظر في الكولونيل فاولر. كان أسود البشرة، وبوسعي أن أتخيل مدى فخر الأجيال السابقة من العبيد وهي تختال بما وصل إليه نسلها. على كلّ، فإنسي أجد أن فاولر واثق في نفسه، لبق في حديثه، ويدرك قدر رتبته العسكرية. بدا لي مثل الصابط المساعد للقائد الأمثل في منصبه، أي الوظيفة التي تجمع بين كونه قائداً لأفرر الجيش وبين المساعدة وتقديم الاستشارة وتلقي الأوامر وتنفيذها، وغير ذلك من المهام. فهدو ليس مثل نائب القائد، والذي، مثل منصدب نائب الرئيس، لا يمتلك وظيفة حقيقية.

ساقا فاولر طويلتان، وقد لا يبدو لهذا أهمية، إلا أن على الضابط المساعد للقائد أن يتحلى بمسشية المساعد، أي تلك الخطوات الواسعة أثناء التردد بين الجنرال ومرؤوسيه لأجل توصيل الأوامر أو جلب التقارير. وهنا ليس من المفترض أن تسير مهرولاً، بل أن تخطو بستكل مثالي، وخاصة في القاعات الواسعة. أي أن فاولر كان نموذجاً للضابط والسرجل المهذب. فعلى نقيض الضباط البيض البشرة الذين يرتكبون الكثير من الزلات، فابن السود، مثله مثل الضابط الأنثى، لديه طموح إثبات الذات. ومن المثير للفضول أن كلاً من السود والنساء لا يزالون يستخدمون المعايير التي وضعها الضابط الأبيض كنموذج يحتذون به، بالرغم من أن هذه المعايير وهذه المثل محض خرافات لا أساس لها. إلا أن لا بأس بها طالما حفظت الضبط والربط داخل الجيش. فمن المعروف أن نصف معايير و ونظم الجيش تعتمد على فرض التوهم بها.

قال الكولونيل فاولر: "يمكنكما التدخين إن رغبتما في ذلك. هل ترغبان في مشروب؟". قلت: "كلا يا سيدى".

ربت فاولر على مسند مقعده عدة مرات، ثم بدأ كلامه: "من المؤكد أن ما حدث مأساة للجنرال والسيدة كامبيل. إلا أننا لا نرغب في أن يصبح مأساة للجيش كله".

"أجل سيدي". كلما قللت من كلامي كلما كان هذا أفضل حيث إنه كان راغباً في الحديث.

تابــع كلامــه قائلاً: "إن مقتل النقيب كامبيل والذي حدث داخل القاعدة التي يقودها والدها، وبالطريقة التي تمت بها الجريمة لأمر يثير مختلف الأحاسيس".

"أجل سيدي".

"أظن أن من البديهي ألا تتحدثًا عنه إلى الصحافة".

"بالطبع".

شم نظر فاولر إلى سينثيا قائلاً: "أعرف أنك قد توصلت إلى الجاني في جريمة الاغتصاب تلك، فهل تعتقدين أن هناك صلة بين الجريمتين؟ هل يمكن أن يكونا مجرمين على ارتباط ببعضهما البعض؟ أم أنك قد ألقيت القبض على بريء في القضية الأولى؟".

"لا يمكن أن يكون هذا ما قد حدث أيها الكولونيل".

"إلا أنه محتمل. فهل يمكن أن تتيقني من هذا الفرض؟".

"كلا يا سيدي. فهما قضيتان مختلفتان".

من الواضح أن كلامه كان نتاج اجتماع لطاقم الجنرال، وهذه هي الفكرة التي توصلوا إليها، أو رغبوا في التوصل إليها، لتكون هي القصة الرسمية؛ أي أن هناك عصابة من المستجدين الشبان تقوم بارتكاب جرائم اغتصاب عشوائية. فقلت للكولونيل فاولر: "إن هذا غير منطقى".

تحول انتباهه إليَّ وقال: "هل لديك إذن أي من المشتبه بهم؟".

"کلا یا سیدي".

"أو خيوط للبحث؟".

"ليس حتى الأن".

"ولكن لا بد من أن لديك فرضية أو فرضيتين يا سيد برينير".

"بالفعل سيدي الكولونيل. إلا أنها لم نتعد كونها فرضيات، وكلها يمكن أن تصيبك بالغضب".

مال إلى الأمام، وقد بدا عدم الارتياح على محياه. "إن ما يثير غضبي هو أن ضابط شابة تم اغتصابها وقتلها ولم يتم القبض على الفاعل حتى الآن. أما أية تفاصيل أخرى فلا يمكن أن تثير غضبي".

"أنر اهن؟". قلت له: "لقد علمت أن الجنر ال راغب في تنحيتي وزميلتي عن هذه القضية".

"أعــتقد أن هــذا كان رد فعله في البداية. إلا أنه قد تحدث مع أشخاص في وزارة الدفاع، فأعاد النظر في رغبته تلك. لذا طلب مقابلتكما".

"فهمت. هي مقابلة عمل وتعرف على قدراتنا إذن".

فأضاف: "ربما.. ما لم تكونا غير راغبين في الاستمرار بالقضية. فلو كانت هذه هي رغبتكما فأنا أؤكد لكما أنها لن تتعكس سلباً على سجلكما المهنى. والحقيقة أننا سندرج

في مافيكما خطابا تقدير لما بذلتماه من جهد في هذه القضية. كما سنقدم لكما إجازة لمدة ثلاثين يوماً، وهذا عرض مبدأي". انتقل بنظره بيني وبين سينثيا، ثم عاد ليقول لي: "ومن ثم فلن يكون هناك داع لمقابلة الجنرال، وسيكون بوسعكما أن ترحلا الآن".

لسو فكرنا في الأمر لما وجدنا الصفقة خاسرة. ولكن الأساس هو أنه ليس من الطبيعي أن نفكر فيها. فقلت له: "لقد قام رئيسي المباشر - الكولونيل هيلمان - بإسناد هذه القضية لي وللأنسة صنهيل، وقد قبلنا المهمة. وهو أمر لا نقاش فيه سيدي الكولونيل".

أوماً متفهماً. لم يسعني أن أعرف حقيقة مشاعر فاولر. فقد غلف جميع انفعالاته بعوجه صارم محايد. فلا شك في أنه مؤهل للحفاظ على منصبه هذا. ومن الواضح أنه لا يكتفى بمنصبه، بل يخطط لأن يكون هو الجنرال يوماً ما.

كان فاولر مستغرقاً في التفكير، وعمَّ الصمت الغرفة. فبعد أن قلت ما لديًّ كان عليً أن أنتظر رده. لقد اعتاد الضباط من أصحاب مثل هذه الرتب الفخمة أن يغلفوا وجودهم بالمصمت، أما صدغار الصنباط فيعانون كثيراً من اندفاعهم في الكلام غير المحسوب العواقب. فالأمر أشبه بخطة لعب خادعة، أو مناورة في الحرب، فعلى الرغم من عدم سابق معرفتي بالكولونيل فاولر، إلا أنني أعرف هذا النمط من الضباط. لقد كان الرجل يقلب شخصيتي في عقله، ويختبر أعصابي وتفكيري، ربما لكي يتبين ما إذا كان يتعامل مع أحمق مندفع أم شخص يماثله في العقل والتفكير. ومن المؤكد أن سينثيا قد أحسنت صنعاً بالتزامها الصمت هي الأخرى.

إلا أنه وجه كلامه لي في النهاية قائلاً: "إنني أعلم الداعي إلى وجود الآنسة صنهيل هـنا في فورت هادلي. ولكن ما الداعي إلى استدعاء محقق خاص من المباحث العسكرية هنا في قاعدتنا؟".

"لقد كنت في مهمة سرية داخل القاعدة، حيث إن أحد الضباط المسؤولين عن مستودع الأسطحة كان يعقد صفقات سرية لنفسه، عليكم أن تزيدوا من السيطرة الأمنية على مستودعات الأسلحة والذخيرة هنا، ويجب أن تعلموا بأني قد أنقذتكم من موقف لن تحسدوا عليه... وأنا متيقن من أن قائد الموقع قد أعطاكم فكرة عن مهمتي".

القد فعل. منذ عدة أسابيع حينما حضرت أنت إلى القاعدة".

"فأنتم تعلمون بوجودي إذن".

"إلا أننا لم نكن نعلم سبب وجودك".

"لماذا تعتقد في رأيك أن الكولونيل كينت قد طلب مني تولي هذه القضية خاصة وأن أحداً لم يكن راغباً في توليها؟".

فكر للحظة، ثم قال: "سأصارحك القول بأن الكولونيل كينت ليس على وفاق مع ضابط التحقيقات هذا - الرائد بويس - على أن الإدارة الرئيسية للتحقيقات العسكرية قد أولت المهمة لك على الفور. فقد فعل الكولونيل كينت ما رأى أنه في صالح الجميع".

"بما في ذلك صالح الكولونيل كينت نفسه. ما هي المشكلة التي بينه وبين الرائد بويس؟".

هز كتفيه قائلاً: "ربما مشكلة إجرائية فقط. ليست بالكبيرة".

"أليست شخصية؟".

"لا أدري. اسأله هو".

"سوف أساله". ولكنني سالت فاولر: "هل كنت على معرفة شخصية بالنقيب كامبيل؟".

حدق فيَّ للحظة ثم قال: "أجل. بل أن الجنر ال طلب مني أن ألقي كلمة الرثاء خلال التأبين".

"فهمت. هل كنت مع الجنر ال كامبيل قبل توليه منصبه هذا؟".

"بليى. لقد كنت مع الجنر ال كامبيل منذ أن كان قائد قطاع الأسلحة في ألمانيا. ولقد خدمنا معا خلال حرب الخليج، ثم انتقلنا إلى هنا".

"هل هو من طلب توليك هذا المنصب؟".

"لا أرى لهذا صلة بما نتحدث فيه هنا".

"أرى أنك عرفت آن كامبيل قبل مجيئك إلى فورت هادلي، أليس كذلك؟".

"أجل".

"فهل يمكن أن تعطيني فكرة عن طبيعة علاقتكما؟ هل كانت جيدة؟".

مال فاولر إلى الأمام ونظر إلى عيني مباشرة: "معذرة يا سيد برينير. هل هذا استجواب؟".

"أجل سيدي".

"تباً لي إذن".

"لا تقل هذا يا سيدي".

ضحك ثم نهض من مقعده. "سيكون بوسعكما استكماله في مكتبي غداً. اطلبا موعداً بالهاتف قبل الحضور. أما الآن فاتبعاني من فضلكما".

تبعنا الكولونيل فاولر عائدين على الردهة الرئيسية، ثم تجاه نهاية المنزل، حتى وصلنا السيم بداجة إلى تأدية التحية

العسكرية، فقط قدما تعازيكما سريعاً، وسيطلب منكما الجلوس. ان تكون السيدة كامبيل موجودة. فهي نائمة تحت تأثير المهدئات. فأرجو ألا تطول المقابلة عن خمس دقائق". دق على الباب مستئذناً، ثم فتحه، ودخل منادياً انا بصفتنا المهنية، مما ذكرني بمسلسلات التلفزيون.

دلف ت أنسا وسينثيا للداخل، لنجد أنفسنا داخل مكتب فخم. كانت الحجرة معتمة، والستائر مسدلة، والضوء الوحيد منبعث من مصباح مكتب ذي ضوء يميل إلى الخضرة. وخلف المكتب وقف الجنرال جوزيف كامبيل، مرتدياً زيه العسكري الأخضر المزدان بالعديد من النياشين. وأول ما لفت انتباهك فيه هو ضخامة جثته، فلم يكن طويل القامة فقط بل وعظيم الهيئة، أشبه بزعماء العصابات الأسكتلدنيين الذين تعود أصوله إليهم بالتأكيد، كما أنني ميزت رائحة المشروب المفضل القوية التي تعبق في المكان.

مدً الجنرال يده مصافحاً سينثيا، والتي بادرت بالقول: "تعازي الحارة سيدي". "أشكرك".

وصسافحته بسدوري. كانت يده ضخمة. قدمت له التعازي، ثم أضفت: "أنا متأسف لإز عاجك في ظرف كهذا"، كما لو أن هذا اللقاء طلبي أنا.

"مطلقاً". جلس ثم دعانا للجلوس،

جلسنا على المقعدين الجلديين المواجهين لمكتبه. أمعنت النظر في وجهه في هذا السضوء الخافت. كانت رأسه شيباء الشعر مع شقرة، وعيناه زرقاوين لامعتين، وتقاطيع وجهه صارمة دقيقة، مع فك قوي. كان وسيماً، إلا أن من الواضح لي أن جمال ابنته كان نابعاً من أمها، فيما عدا زرقة عيني أبيها.

لا يسع المرء أن يبادر بالحديث في حضرة الجنرال، ما لم يحادثك هو أولاً. إلا أنه كان صامتاً. كان يحدق في نقطة ما خلفي أنا وسينثيا. أوماً برأسه - إلى فاولر كما أفترض - ثم سمعت صوت إغلاق الباب وراءنا، فقد غادر الكولونيل.

نظر الجنرال كامبيل الآن إلى سينثيا، ثم إليّ، ثم خاطبنا بصوت هادئ، كنت قد سمعته قبلاً عبر الراديو والتلفزيون، فوجدته هنا على غير عادته. قال: "لقد علمت أنكما ترغبان في مواصلة التحقيق في القضية".

أومأنا برأسينا، ثم قلت: "أجل سيدي".

فنظر إليّ. "هل بوسعي أن أقنعك بأنه في مصلحة الجميع أن تولي مهمة التحقيق في هذه القضية إلى الرائد بويس في فورت هادلي؟".

أجبسته: "متأسف سيدي الجنرال. فهذه المسألة تتعدى فورت هادلي وتتعدى حزنك الشخصى. ولا يسع أيِّ منا أن يحدث فيها تغييراً".

أومأ الجنرال برأسه. "سأقدم لكما إذن تعاوني الكامل وأعدك أن الجميع هنا سيكون متعاوناً معكما".

"أشكرك يا سيدي".

"هل لديك أية فكرة حول من يكون مرتكباً هذه الجريمة؟".

"كلا يا سيدي". هل لديك أنت تصور معين؟

"هــل تعدانــي بأن تنجزا المهمة سريعاً، على أن تتعاونا معنا في أن تقللا الجوانب العاطفية لهذه الجريمة وألا تتسببا في ما يضر بهذه القاعدة؟".

"أطمأنك يا سيدي بأن هدفنا الوحيد هو إلقاء القبض على الجاني في أسرع وقت ممكن".

ثم أضافت سينتيا قائلة: "لقد قمنا يا سيدي الجنرال باتخاذ خطوات منذ البداية تضمن عدم تدخل أي عنصر خارجي. ولقد قمنا بنقل كافة محتويات منسزل النقيب كامبيل إلى القاعدة. ولقد أغضب هذا ياردلي رئيس الشرطة، وأعتقد أنه سيتصل بك في هذا الشأن. فنسرجو أن تتكرم فتخبره بأنك من أمرت بهذا. أما بالنسبة لتقليل حجم الضرر المعنوي داخل القاعدة وبين أفراد الجيش، فإن محادثتك مع القائد ياردلي كفيلة بتحقيق هذا الهدف".

أمعن الجنرال النظر إلى سينثيا لثوان. ومما لا شك فيه أنه لم يكن لينظر إلى امرأة شابة جميلة من دون أن تخطر ابنته بباله. أما ما يدور بعقله تجاه ابنته فهو الأمر الذي لا يسعني معرفته. قال لسينثيا: "تأكدي من أنني سأفعل هذا".

"أشكرك سيدي الجنرال".

قلت له: "أتفهم سيدي الجنرال أنه كان من المفترض أن تلتقي ابنتك هذا الصباح بعد انتهاء نوبة خدمتها".

"أجل... كلنا سنتناول الإفطار سوياً. وحينما لم تأت هاتفت الكولونيل فاولر بمقر القيادة، إلا أنه أخبرني بأنها غير موجودة. وأعتقد أنه قد اتصل بمقر خدمتها وبمنسزلها".

"كم كان الوقت ساعتها يا سيدي؟".

الست متأكداً. كان من المفروض أن تأتي لمنزلي عند الساعة 7:00. وربما كانت مخابرتي التلفونية للقيادة في الساعة 7:30".

لــم ألــخ علــى هذه النقطة، لكن قلت له: "سيدي الجنرال، نحن نقدر لك عرضك المــساعدة والــتعاون الكامل. وأود عند أول فرصة متاحة لكم أن تسمحوا بقدومي لطرح بعض الأسئلة عليكم وعلى السيدة كامبيل. ربما غداً".

"أخـشى أنـه سـيتوجب عليـنا إتمام إجراءات الجنازة غداً وإتمام بعض الأمور الشخصية الأخرى. قد يكون من المناسب أن نلتقى في اليوم التالي للجنازة".

"أشكرك، حيث إن العائلة في الغالب تمتلك من المعلومات ما يكون عنصراً حاسماً في أية قضية".

"أفهم هذا". سكت للحظة ثم سأل: "هل تعتقد أن المد... كان شخصاً تعرفه هي من قبل؟".

"هذا محتمل لحد بعيد". كنا ننظر إلى بعضنا بشكل مباشر.

ظل ينظر إلى عينى وهو يقول: "لديُّ أنا أيضاً هذا الشعور".

سألته: "هل تحدث معك أي أحد - بخلاف الكولونيل كينت - عن ظروف مقتل ابنتك؟". "كلا. ولكن الكولونيل فاولر هو الذي تحدث معى. وبشكل موجز ".

"حول احتمال الاغتصاب، وعن الكيفية التي وجدناها عليها؟".

"هذا صحيح".

خيم صمت طويل، وأعلم من خبراتي السابقة مع أقرانه بأنه لم يكن ينتظرني أن أن هذه هي نهاية المقابلة. فقلت: "هل من خدمة يمكن أن نقدمها لكم الآن؟".

"كـــلا... على يكم فقط أن تلقيا القبض على هذا الوغد". ثم وقف ضاغطاً زراً على سطح مكتبه، ثم قال لنا: "أشكركما على هذا اللقاء".

وقفت أنا وسينثيا، وقلت: "شكراً سيدي الجنرال". صافحته وتابعت: "وأعبر لكم ثانية عن أحر التعازي لكم وللأسرة".

صافح سينثيا، وربما تخيلت أنه قبض على يدها لفترة أطول وهو ينظر إلى عينيها. ثم قال: "أعلم أنك ستبذلين ما في وسعك، أؤكد لك أن ابنتي كانت ستعجب بك، فهي تشجع أمثالكن الواثقات في أنفسهن".

"أشكرك سيدي الجنرال، أعدك بأن أبذل جهدي، كما أود أن أعبر لكم ثانية عن أحر التعازي".

فتح الباب خلفنا، وصحبنا الكولونيل فاولر إلى الخارج، عبر الردهة الرئيسية وحتى السباب الأمامي. قال لي: "أعلم أن لكم صلاحيات خاصة بإلقاء القبض على من تشتبهون به. إلا أنى أطلب منكما أن تبلغانى أولاً قبل أن تلقيا القبض على أحد".

"لماذا؟".

رد بــشيء من الصرامة: "لأننا لا نفضل أن يتم القبض على أحد أفراد هذه القاعدة على يد غرباء عنها من دون علمنا".

"هـذا أمـر يحدث كثيراً. والحقيقة - كما تعلم - فقد أودعت رقيب مخزن الأسلحة ذاك في السجن منذ عدة ساعات مضت. ولكني سوف أحيطك علماً كما ترغب".

"أشكرك سيد برينير... وكما تعلم فإن هناك ثلاث طرق لتأدية المهام - الطريقة الصحيحة، والطريقة الخطأ، والطريقة العسكرية".

"أعرف هذا سيدي الكولونيل".

شم نظر إلى سينثيا قائلاً: "لو غيرت رأيك بالنسبة لإجازة الشهر، فلا تترددي في إخباري. أما لو لم تغيري رأيك فأرجو أن نكون على اتصال. فيبدو لي أن السيد برينير من النوع الذي ينغمس في عمله لدرجة أن ينسى البروتوكول".

"مــؤكد ســيدي، وأرجــو أن تحاول أن تحدد لنا موعداً مبكراً مع الجنرال والسيدة كامبــيل، ســنحتاج إلى أن تكون مدته ساعةً على الأقل، كما نرجو أن تتصل بنا بمكتب القائد عند توافر أية معلومة هامة لديك مما يقيدنا".

فتح الباب وخرجنا. وقبل أن يغلقه التفت نحوه وقلت له: "بالمناسبة لقد سمعنا رسالتك التي تركتها على جهاز الرد الآلي لهاتف النقيب كامبيل".

"أوه... يبدو أنها بدت حمقاء بعدما حدث".

"كم كان الوقت حينما أجريت هذا الاتصال سيدي الكولونيل؟".

"حوالى الساعة 8:00. فقد كان الجنرال وزوجته ينتظران ابنتهما في حوالى الساعة "7:00.

"من أين هاتفتها سيدي؟".

"كنت بالمكتب - بمقر القيادة".

"هل سألت بمقر القيادة لتتبين ما إذا كانت النقيب كامبيل قد تأخرت في خدمتها؟".

"كسلا.. لقسد افترضست أنها نسيت موعدها وعادت إلى منسزلها... لم تكن المرة الأولى التي تنسى فيها هذا الموعد".

"هل تحققت من وجود سيارتها في موقف السيارات التابع للقيادة؟".

"كلا... يبدو أنه قد كان من المفروض أن أفعل هذا".

"من أخبرك بتفاصيل مصرع النقيب كامبيل؟".

القد حادثت قائد الشرطة العسكرية".

"وأخبرك بالكيفية التي وجدوا جثتها عليها؟".

"هذا صميح".

"إذن فقد علمت وعلم الجنرال بأنها كانت مقيدة، مختنقة، ومغتصبة؟".

"أجل. وهل هناك شيء آخر يتوجب أن نعرفه؟".

"كلا سيدي... كيف يمكن أن أتصل بك في ساعات عطلتك من العمل؟".

"إنني أقطن في مساكن الضباط داخل القاعدة. في بيثاني هيل. هل تعلم مكانها؟". "أجل. إنها إلى الجنوب من هنا، في الطريق إلى ساحات الرماية".

"بالضبط. كما أن هاتفي موجود في دليل القاعدة".

"نشكرك سيدي الكولونيل".

"طاب يومكما سيد برينير أنت والأنسة صنهيل".

أغلق الباب، واتجهنا إلى السيارة. سألتني: "ما رأيك في الكولونيل فاولر؟".

"لا يختلف كثيراً عن رأيه في نفسه".

"لا شك في أن له حضوراً قوياً. ربما يعود في معظمة إلى الهالة التي يغلف بها منصبه، لكنني أشك في أنه يتصف بالفعل بكل هذا الهدوء والثقة والكفاءة التي يحاول أن يبدو عليها".

"لا صلة لهذا بقضيتنا. فولاؤه للجنرال، والجنرال فقط، حيث إن مصيره مرتبط بمصير الجنرال، ولن ينال النجمة الفضية التي يصبو إليها إلا حينما يكون جنراله بعيداً عن المشاكل".

"أي أنه مستعد لأن يكنب حتى يحمى الجنرال".

"مسن دون تردد. والحقيقة أنه قد كذب بالفعل عندما أجاب عن مكالمته لمنزل آن كامبيل. فقد كنا هناك قبل الساعة 8:00، ووجدنا الرسالة على الجهاز ساعتها".

"أعلم هذا... هناك شيء غامض في هذه المكالمة".

وهكذا أصبح لدينا مشتبه به جديد".

## الغمل الرابع عشر

سألتنى سينثيا: "هل نذهب إلى مدرسة الحرب النفسية؟".

كانست ساعتي المدنية تشير إلى الخامسة والنصف مساء، حيث من المعتاد أن تبدأ ساعة راحة جديدة. "كلا. أوصليني فقط إلى نادي الضباط".

فاتجهنا صوب نادي الضباط، والواقع فوق تلة، تنأى عن بقية أبنية القاعدة، إلا أنها قريبة بحيث لا يعد الذهاب إليها شاقاً.

"ما مدى تقدمنا؟" كانت سينثيا هي من يتساءل.

"هل تعنين من الناحية الشخصية أم المهنية؟".

-"كلاهما".

"في الواقع فإن تقدمنا المهني كبير. ما رأيك أنت؟".

"أنا التي أسألك".

"لا شك في أنك محترفة. ولقد أعجبت بأدائك".

"أشكرك. وبالنسبة للناحية الشخصية؟".

"أنا مستمتع بصحبتك".

"وأنا كذلك".

خــيم الصمت المليء بالكلمات لبضع ثوان، ثم غيرت هي الموضوع حينما سألتني: "ما رأيك في الجنرال كامبيل؟".

فكرت للحظة. من المهم أن تخمن رد فعل الأصدقاء والعائلة والزملاء تجاه نبأ الوفاة حالما تقع هذه الوفاة. ولقد نجحت في حل أكثر من قضية قتل لمجرد أن نجحت في تحديد الشخص الذي لم يكن رد فعله مناسباً لمثل هذا النبأ. فقلت لسينثيا: "لم يبدُ لي أنه في حالة من الأسى وألم الفقد التي يكون عليها الأب عندما يعلم بموت طفلته. كما أنني بالرغم من هذا لا يجب أن أنسى مكانته ووضعه".

فسألتنى: "ولكن ما هي تلك المكانة؟".

"جــندي، بطل، قائد. أعلى قمة سلم السلطة هنا، وهي كلها أمور تجعل المرء بعيداً بمشاعره". "ربما... بالنظر إلى الطريقة التي ماتت بها أن كامبيل... أقصد، كيف عثروا عليها... ومن المؤكد أننى لا أعتقد أن والدها هو القاتل".

"نحن لا نعلم ما إذا كانت قد قتلت في المكان الذي وجدناها فيه، أو إذا ما كانت قد تلت وهي بملابسها أم لا. فأحياناً ما تكون حقيقة الأشياء على نقيض ما تبدو عليه. فالقاتل البارع هو الذي يجعلك ترى ما يريدك هو أن تراه".

"ولكنني لا يمكن أن أصدق أن بوسعه أن يخنق ابنته".

"قد يكون الأمر شاذاً، إلا أنه حدث من قبل... فلو كانت ابنتي، ونما إلى علمي نشاطها الجنسي ذاك، فربما يعميني الغضب".

"إلا أنه لن يصل بك إلى أن تقتل ابنتك".

"كـــلا، لـــم أكن لأفعل ذلك. ولكن تلك أمور يصعب التيقن منها. وأنا أحدد الدوافع فقط".

أوقف نا السيارة عند نادي الضباط، والذي - كما قلت قبلاً - يتخذ الطراز الإسباني في بنائه. ربما كان هذا هو الطراز الشائع في العشرينيات من القرن الماضي، حينما تم بناء هذا النادي وغيره من الأبنية هنا بعد أن تحول معسكر هادلي إلى فورت هادلي. كانت أميركا قد انتصرت في الحرب التي ستنهي كل الحروب، إلا أنه لم يكن هناك إيمان بأنها بالفعل الحرب التي ستنهي كل الحروب، وهكذا تم التوسع في أبنية هذه القاعدة، تماماً كما أن لديّ شك الآن في أن سياسة التقليل الحالي في النفقات العسكرية لا تعدو أن تكون حالة مؤقتة سرعان ما ستزول.

فستحت السباب وأنا أقول لسينثيا: "أنت لا ترتدين الزي العسكري وإلا كنت دعوتك لتناول العشاء".

"حسناً سأغير ملابسي إن أردت. هذا إن لم تكن تود أن تتناول العشاء وحدك". "سألتقيك عند المطعم إذن". خرجت من السيارة وبعدها انطلقت هي بها.

دلفت إلى النادي بينما كان تنبيه الراحة ينطلق عبر مكبرات الصوت بالقاعدة. بحثت عن مكتب السكرتيرة، حيث أريتها بطاقتي الرسمية، وطلبت منها الهاتف ودليل القاعدة. للسم يكن للكولونيل تشارلز مور تسجيل بالدليل لعنوان منزلي داخل القاعدة، لذا فقد اتصلت بمدرسة الحرب النفسية. كانت الساعة قد تجاوزت السادسة بقليل، إلا أن ما يميز الجسيش أن هناك دوماً شخصاً مناوباً في أية نقطة داخله. فنحن لا ننام. أجابني رقيب مناوب وقام بتحويل المكالمة إلى مكتب الكولونيل تشارلز مور. "الحرب النفسية، الكولونيل مور يتحدث".

"سيدي الكولونيل مور، هذا هو المساعد برينير. أنا صحفي من جريدة أخبار الجيش".

"أو ه...".

"بخصوص مقتل النقيب كامبيل".

"أجل... أوه، يا إلهي.. لقد كانت جريمة مأساوية".

"بالفعل يا سيدي. هل يمكن أن أحصل منك على تعليق؟".

"بالطبع... لقد كنت القائد المباشر للنقيب كامبيل".

"أجل سيدي. أعلم هذا، فهل سيكون من المناسب لك أن تلتقيني في نادي الضباط الآن؟ لن يدوم اللقاء أكثر من عشر دقائق" هذا إن لم أجد لديك ما يفيد أيها الكولونيل.

"حسناً..."،

"إن مسن المفترض أن أسلم تحقيقي هذا في غضون ساعتين، وأود أن أحصل على بضع كلمات منك بصفتك قائدها".

"لا مشكلة. أين ألاقيك؟".

"عـند المطعـم. إننـي أرتدي حلة زرقاء اللون. أشكرك سيدي الكولونيل". أغلقت الخـط. إن معظم الأميركيين يعلمون بأن ليس عليهم الحديث إلى الشرطة ما لم تكن لديهم الرغبة في ذلك، إلا أنهم يجدون دوماً في أنفسهم الرغبة في التحدث إلى الصحافة. ومهما كـان الـسبب فـي هذا، إلا أنني كنت قد قضيت أغلب اليوم بصفتي بول برينير المحقق العسكري، وآن لي أن أمارس بعض الخداع.

جذبت دليل هاتف ميدلاند تجاهي وبحثت عن اسم تشارلز مور، لأجد أنه يقطن في نفس المربع السكني الذي كانت تقطنه آن كامبيل. وهو أمر لا شيء فيه، على الرغم من أن منطقة فيكتوري جاردينز ليست بتلك التي تناسب معيشة كولونيل بالجيش. ولكن ربما كان يعاني من ضائقة مالية، أو لكونه خبيراً نفسياً فإنه لم يكن يجد غضاضة في مقابلة الملازمين والرتب الأقل منه. وإلا فإنه كان راغباً في أن يكون إلى جوار آن كامبيل.

دونت عنوانه ورقم هاتفه في مفكرتي، ثم هاتفت سينثيا في مقر القيادة لأجد أنها قد دخلت غرفتها للتو. "سنلتقي والكولونيل مور، ونحن صحفيان من أخبار الجيش، كما أود أن تبحثي عما إذا كانت هناك غرفة لديك يمكن أن تخصص لي. فلا يمكن أن أعود الآن إلى ويسبيرينج باينز في ظل هذا التحفز من القائد ياردلي، وأرجو أن تبتاعي لي فرشاة أسنان وشفرة حلاقة وكافة هذه الأغراض. كما أرجو أن تبتاعي لي سروالا قصيراً متوسط القياس، وجوارب، وربما تتمكنين من ابتياع قميص جديد أيضاً – مقاس 15 – كما تأكدي من أن تضعي في سيارتك حذاءً رياضياً لك، حتى يناسب ذهابنا إلى ساحة الرماية، وكذلك كشافاً ضوئياً. آلو؟ هل أنت معي يا سينثيا؟".

أعتقد أن هناك مشكلات في الخط. فأغلقت الخط وهبطت إلى حيث حجرة المطعم، والتي ليست بنفس الطابع الرسمي الذي كانت عليه غرفة الطعام الرئيسية. طلبت المسشروب المفضل وتناولت إلى جانبه رقائق البطاطس وبعض المقرمشات، وأنا أستمع إلى الحوارات الدائرة من حولي. كانت تدور حول أن كامبيل، وبأصوات خافتة حذرة. فهي في نهاية المطاف ابنة الجنرال. وستجد أن هذا هو الموضوع السائد في بارات ميدلاند كذلك، مع المزيد من الحرية في الرأي.

رأيت رجلاً في منتصف عمره يرتدي زي الكولونيل الأخضر يدلف إلى المطعم، وأخد يجدول بنظره عبر أرجاء الحجرة. أخنت أراقبه لدقيقة كاملة، ملاحظاً أن أحداً لم يلوح له أو يحييه. فإما أنه مغمور أو أن أحداً لا يحبه. فوقفت واقتربت منه. رآني فابتسم متسائلاً: "السيد برينير؟".

صافحته وأنا أرد: "أجل سيدي". كان زي الكولونيل مور مجعداً سيئ التطريز، وهي علامة فيما يبدو لي على أن الضابط ينتمي إلى أحد أفرع الجيش المتخصصة. قلت له: "أشكرك للحضور". كان الكولونيل مور في العقد الخامس من عمره، ذو شعر أسود مجعد بدا لي طويلاً، ووجدت فيه ما ولد لدي انطباعاً بأنه أشبه بخبير نفسي مدني تم الحاقه بالجيش قبل هذا اليوم، وهكذا هم الضباط الأطباء والمحامون والنفسيون وأطباء الأسنان. فلا يمكنني أبدا أن أحدد ما إذا كانوا قد التحقوا بالجيش بسبب تهمة مدنية بممارسة المهنة بصفة غير مشروعة أو أنهم وطنيون مخلصون ليس إلا. قدته إلى طاولة في الركن البعيد من الحجرة، وجلسنا.

"شراب؟".

"لا مانع".

ناديت النادل، وطلب الكولونيل مور كأساً من المشروب المفضل.

حسدق الكولونيل مور في وكأنما يحاول أن يخمن ما يكمن بداخلي من اضطرابات عقلية. وحيث إنني لم أكن لأخيب ظنه فقد تطوعت بالقول: "يبدو لي أنها قد وقعت ضحية مختل عقلي. أو ربما سفاح".

ولكونه مخلصاً لمهنته، فقد رد لي العبارة بسؤال: الماذا ترى هذا؟".

"مجرد تخمين".

الم تحدث حالات اغتصاب أو قتل على هذه الشاكلة بهذه المنطقة".

"مشابهة لأية جريمة؟".

"لما حدث للنقيب كامبيل".

لم يكن ما حدث للنقيب كامبيل من الأمور التي يعلمها الجميع حتى هذه المرحلة من القصصية، إلا أن المرء لا يمكنه أن يفلح بالشائعات. فكل ما عرفه الكولونيل مور

والكولونسيل فاولسر والجنسرال كامبيل ووقت معرفتهم به والكيفية التي عرفوه بها، كان محض تخمين حتى الآن. فسألته: "ما الذي حدث لها تحديداً؟".

القد اغتصبت وقتلت، عند ساحة الرماية".

أخرجت مفكرتسي وأنا أرتشف من كوب المشروب المفضل. "لقد أتيت للتو من العاصمة. وليس لديّ الكثير من المعلومات. سمعت أنها وجدت عارية، موثقة بالحبال".

فكر فسي الإجابة، ثم قال: "من الأفضل أن تتأكد من الشرطة العسكرية حول هذه التفاصيل".

"معك حق. منذ متى وأنت قائدها المباشر؟".

"منذ أن أتت إلى فورت هادلي، أي منذ عامين".

"فأنت على معرفة جيدة بها إذن؟".

"بلى. فالمدرسة التدريبية صغيرة. وليس بها سوى حوالى العشرين ضابطاً وثلاثين مجند ومجندة".

"فهمت. ما هو شعورك حينما سمعت بنبأ مقتلها؟".

قال لي: "أصبت بصدمة شديدة. وأنا لا زلت غير مصدق لما حدث". كان يبدو لي صريحاً فيما عدا تلك الصدمة الشديدة. فأنا أحتك بين الحين والآخر بالأطباء والخبراء النفسيين، وأعلم أنهم أميل إلى ممارسة سلوكيات غير مناسبة، إلا أن كلامهم يتسم بالدقة المشديدة. كما أنني مومن بأن المهن تنادي أصحابها. وبالأخص حينما يتعلق الأمر بالجسيش. فتجد ضابط سلاح المشاة مثلاً فظاً متبجحاً، واثقاً جداً من نفسه. أما ضباط التحقيقات العسكرية فماكرون ساخرون، متوقدو الذهن. أما الخبير النفسي فقد اختار أن يقصي حياته وسط العقول المضطربة، حتى إن بعضهم قد يصل به الحال إلى نفس الاضطراب العقلي، وبالنسبة للكولونيل تشارلز مور - الخبير في الحرب النفسية - والذي عمل على تنمية جراثيم عمل على تنمية جراثيم التيفوس لأجل خبراء الحرب البيولوجية.

هكذا كنت أرى أن هناك شيئاً على غير ما يرام بالنسبة لتشارلز مور. بدا لي أنه مشتت الذهن، ثم أنه يحدق في كما لو كان يحاول قراءة ما يدور داخل عقلي أو يستشف خلجات وجهي. فهو يجعلني أشعر بعدم الارتياح، وهو أمر يزيد مما هو واقع على علي من جهد. كما أنه – علاوة على غرابة أطواره – ذو عينين داكنتين عميقتين نافذتين، يلوح منهما الشر، ولصوته نبرة بطيئة عميقة منومة، ربما كانت نتاج تدريبات تلك المدرسة.

سألته: "هل كنت على صلة بالنقيب كامبيل قبل المدرسة؟".

"أجل. فقد كان أول لقاء لي بها منذ ستة أعوام حينما التحقت بمدرسة فورت براج، حيث كنت مدربها".

"كانت قد نالت للتو درجة الماجستير في علم النفس من جورج تاون".

حمدق في بالطريقة التي يفعلها شخص يجدك تعلم شيئاً لا يتوقع أن تعلمه من الأصل. وقال: "أجل. أعتقد هذا".

"و هل كنتما معاً في براج حينما التحقت بتخصص الحرب النفسية؟".

"كسنت بالمدرسة - وكانت هي مع زملائها في الوحدة الرابعة من وحدات الحرب النفسية".

اثم؟".

"ذهبنا إلى ألمانيا. كنا هناك معاً في نفس التوقيت تقريباً. بعدها عدنا إلى مدرسة جي إف كي في براج، حيث قمنا بالتدريس لفترة، بعدها تم إرسالنا إلى الخليج معاً، ومن بعدها السي البنستاغون لمدة قصيرة، وقد أتينا هنا معاً منذ عامين. هل كل تلك المعلومات ضرورية؟".

"ما الذي تقوم به في فورت هادلي سيدي الكولونيل؟".

"تلك أمور سرية".

"آه". أومات وأنا أكتب بسرعة ما يقول. فليس من المعتاد اشخصين أن يشتركا في الكثير من المهام، حتى في مجال متخصص مثل الحرب النفسية. فأنا أعرف أزواجاً من العسكريين لم يحظيا بمثل هذا الحظ الطيب. فسينثيا المسكينة مثلاً والتي، رغم أنها لم تكن متروجة إلى ذلك الضابط في القوات الخاصة إلا أنها كانت مخطوبة له، ومع هذا فقد كانت في بروكسل بينما كان هو في منطقة قناة بنما. علقت قائلاً للكولونيل: "كانت بينكما علاقة عمل متميزة".

"أجل. فقد كانت النقيب كامبيل متحمسة جداً، وذكية، ولبقة، وموضع ثقة".

بدا لي هذا مماثلاً لما كتبه عنها في التقرير التقييمي الذي يقدمه كل ستة أشهر. فمن الواضح أنهما كانا يكونان ثنائياً ممتازاً. سألته: "هل كنت تسدي عليها حمايتك؟".

حسدق في وكأنما يحاول أن يستشف السبب في هذا الأسلوب المباشر. ولكنه أجاب: "بل كانت تحت إمرتى".

"حسسناً". دونت هذا رغم علمي أنه هراء. ولقد تولد لديّ شعور غريب بالانرعاج لعلمي أن هذا الرجل صاحب آن كامبيل عبر جميع أرجاء العالم وقضى معها العديد من السنوات. كدت أقول له: "اسمع يا مور. أنت لا تستحق حتى أن تكون في نفس الدنيا التي

تعسيش فيها هذه الفاتنة. أنا الذي كنت أستحق هذا. أيها المختل". إلا أنني اكتفيت بسؤاله: "أكنت على صلة بوالدها؟".

"أجل. ولكنها لم تكن صلة قوية".

"هل التقيته قبل حضورك إلى فورت هادلى؟".

أجل. بين الحين والآخر. فقد التقيناه عدة مرات في الخليج العربي".

"التقيتماه؟".

"أنا و آن".

"آه". دونت هذه المعلومة أيضاً.

سالته عدة أسئلة أخرى، إلا أنه من الواضح أن أياً منا لم يكن بجد طائلاً من ورائها. فقد كان غرضي من هذا اللقاء هو أن أصل إلى انطباع عنه قبل أن يعرف حقيقة شخصيتي. فهم لن يخبروك بأي شيء ذي بال ما أن يدركوا أنك محقق. لكن صحفيي أخبار الجيش لن يسعهم أن يسألوا أسئلةً من قبيل: "هل كنت على علاقة جنسية معها؟" فهي أسئلة متروكة لمحققي المباحث، لذا لم يسعني سوى أن أسأله: "هل كنت على علاقة جنسية معها؟".

فوقف غاضباً. "أي سؤال هذا بحق السماء؟ لسوف أتقدم بشكوى رسمية و...".

وهنا أخرجت بطاقة هويتي الحقيقية قائلاً: "أنا من المباحث العسكرية أيها الكولونيل. تفضل بالجلوس".

حدق في البطاقة للحظة، ثم إليَّ، فشعرت وكأنما تبث عيناه أشعة من نوع ما، تماماً كما في أفلام الرعب الرخيصة.

قلت له مجدداً: "تفضل بالجلوس أيها الكولونيل".

أخذ يجول بناظريه عبر أرجاء الحجرة نصف الشاغرة، وكأنما يتساءل عما إذا كان هناك من سيلقي القبض عليه. وفي النهاية جلس.

هـناك أنـواع مختلفة ممن يحملون رتبة كولونيل. ومن الناحية النظرية فإن الرتبة تـسمو بمن يحملها من رجال أو نساء، وعليك أن تحترمها. أما في الواقع فنجد أن الأمر مختلف. فالكولونيل فاولر مثلاً يمتلك السلطة والقدرة، فعليك أن تتوخى الحرص معه. أما الكولونييل مور فلم يكن يمتلك - حسب معلوماتي - أية سلطة. قلت له: "إنني أحقق في قصية مصرع النقيب كامبيل. وأنت لست مشتبها به في هذه القضية، وأنا أن أتلو عليك حقوقك تمهيداً للقبض عليك. لذا، فعليك أن تجيب على أسئلتي بكل صدق وبالتفصيل. اتفتاع".

اليس من حقك أن تخدعني و ...".

"هذا شأنى أنا. مفهوم؟ والآن إلى السؤال الأول...".

"إننى أرفض أن أتحدث معك من دون محام".

"أرى أنك تشاهد الكثير من أفلام المدنيين. أقول لك أن هذه حقوق المشتبه فيهم. أما لو رفضت أن تتعاون معي طوعاً، فسوف أعتبرك مشتبها به وعندها سأتلو عليك حقوقك وأقــتادك إلى مكتب القائد العام، وأعلن له أن لديّ مشتبه به يصر على وجود محام معه. فما رأبك إذن؟".

فكر في الأمر للحظة، ثم قال: "ليس لديّ أي مما أخفيه، كما أنني لم أستسغ أن تضعنى في موقف دفاعي كهذا".

"هذا صحيح. السؤال الأول: متى كانت آخر مرة رأيت فيها النقيب كامبيل؟".

تنحنح وعدل من جلسته، ثم قال: "كانت آخر مرة رأيتها فيها حوالى الساعة 16:30 بمكتبى. قالت لى بأنها ستذهب للنادي لتناول الطعام، ثم سيكون لديها نوبة خدمة".

"ما السبب في تطوعها للقيام بالخدمة في الليلة الماضية؟".

"لا أعزف".

"هل اتصلت بك من مقر القيادة خلال المساء، أو هل اتصلت أنت بها؟".

"دعني أتذكر ....".

"يمكنــنا تتبع جميع المكالمات الواردة والصادرة من مقر القيادة، كما أن هناك سجل الخدمــة نفسه". والحقيقة أنه لم يكن بوسعنا تتبع المكالمات التي تتم داخل القاعدة، كما أنه لا وجود لسجل خدمة تلك الليلة.

أجابني مور: "أجل، لقد اتصلت بها...".

"ما الوقت تحديداً؟".

"حوالى الساعة 23:00".

"ما الداعي إلى الاتصال في هذا الوقت المتأخر؟".

"كان لدينا ما نناقشه بشأن العمل الخاص باليوم التالي، فأردت أن أنتهز فرصة الهدوء ليلتها".

"من أين كنت تتصل بها هاتفياً؟".

"من خارج القاعدة. من فيكتوري در ايف".

"أليست تلك هي نفس المنطقة التي تقطنها المجنى عليها؟".

"بلي".

"هل حدث أن ذهبت إلى منزلها؟".

"بالطبع، عدة مرات".

عندها حاولت أن أتخيل منظر هذا الرجل وهو عار وظهره للكاميرا، أو وهو مرتد لقناع جلدي، كما كنت أتساءل عما إذا كان لدى رجال البحث الجنائي طريقة يحددون بها السخص الذي يظهر جسده العاري في كل صورة من تلك الصور التي وجدناها. على أننى سألته: "هل قامت بينكما علاقة جنسية؟".

"كـــلا. ولكن من المؤكد أنك ستسمع شائعات من هذا القبيل. فالشائعات أحاطت بنا دوماً..".

"هل أنت منزوج؟".

"كنت. وقد طلقتها منذ سبع سنوات".

"هل تواعد النساء؟".

"بين الحين والآخر".

"هل أعجبت بجمال آن كامبيل؟".

"في الْحَقيقة... أعجبت بعقليتها".

"هل حدث أن أعجبت بجسدها؟".

"لا أميل إلى هذه النوعية من الأسئلة".

"و لا أنا. هل أعجبت بها من الناحية الجنسية؟".

"لقد كنت قائدها المباشر، كما أنني أكبرها بعشرين عاماً، وهي ابنة الجنرال. فلم يبدر مني تجاهها أي مما يستدل على كونه ميلاً جنسياً تجاهها".

"إنني لست أحقق في تهمة تحرش جنسي. بل أحقق في جريمة اغتصاب وقتل... ما سبب وجود شائعات حول علاقتكما؟".

"يرجع هذا لعقليات الناس المريضة. وهذا يشمل حتى ضباط الجيش".

فابتسمت معلقاً: "مثلك أنت".

وهنا طلبت من النادل كأسا شراب آخرين؛ شراب المشروب المفضل لكي أزيد من صراحته، وقدح آخر من المشروب المفضل حتى أمتلك شجاعة استفزازه.

حينها وصلت سينثيا، وهي ترتدي سروالاً أسود فوقه قميص أبيض. عرفتها بالكولونيل مور، ثم قلت لها: "لم نعد نمثل جريدة أخبار الجيش. بل لقد كشفت له عن حقيقة شخصيتنا كمحققين عسكريين. وكنت أسأل الكولونيل مور عما إذا كان قد سبق له إقامة علاقة جنسية مع المجني عليها، ولكنه نفى لي هذا. ونحن حتى هذه اللحظة على طرفى نقيض".

ابتسسمت سينثيا قائلةً لمور: "إن السيد برينير يعاني من التوتر والإجهاد الشديد". جلست وأخذنا نتجاذب أطراف الحديث لبعض دقائق عرفت خلالها سينثيا بما فاتها. طلبت سينثيا شسراب الكوكا مع شطيرة وطلبت لي شطيرة لحم بالجبن. تعرف أنني أحب هذه السشطائر. أما الكولونيل مور فقد اعتذر عن تناول الطعام معنا، معللاً ذلك بأنه لا يزال حريناً وليست لديه رغبة في الطعام. فسألته سينثيا: "هل تعرف - كونك صديقها - أحداً قد تكون على علاقة حميمة معه؟".

"هل تقصدين علاقة جنسية؟".

"أعنقد أن هذا ما نتحدث عنه الآن".

"في الحقيقة أن... لقد كانت تواعد شاباً... مدنياً. ومن النادر أن تواعد أحداً من أفراد الجيش".

"من كان هذا المدني؟".

"شخصاً يدعى ويس ياردلى".

"ياردلى؟ هل هو رئيس الشرطة؟".

"كلا. إنه ويس ياردلي، أحد أبناء بيرت ياردلي".

رمقتنى سينثيا، ثم سألته: "هل تعرف وقت بداية تلك العلاقة؟".

"منذ أن وصلت إلى هنا. وقد كانت علاقتهما متقلبة. هناك من يمكن أن تسأليه عن هذا". "لماذا؟".

الماذا؟ السبب واضح. فهما طرفا علاقة. وهذه العلاقة متقلبة".

وما سبب الخلافات بينهما؟".

"لقد ... لقد أخبر تني بأنه يسيء معاملتها".

تفاجأت بهذا الرد. فسألته: "كان يسىء معاملتها؟".

"أجل. فلم يكن يتصل بها، وكان يواعد نساء أخريات، ولم يكن يراها إلا حسب مزاجه".

لـم يكـن هذا منطقياً. فلو كنت أحب آن كامبيل فما الذي لا يجعلني أتبعها في كل مكـان؟. فقلت لمور: "ولماذا ارتضت هذا؟.. أقصد أنها كانت.. جذابة.. ويرغب فيها أي رجل.." كما أنها مثيرة، ولديها جسد يمكن أن يدفع أي رجل أي ثمن كان لأجل أن يناله. بل وأن يقتل لأجله". هكذا قلت لنفسي.

ابتسم مور وقد فهم قصدي. أجد في هذا الرجل ما يبعث على عدم الارتياح. قال لي: "هذا يعود إلى نمط كل شخصية. أي أن آن كامبيل كانت تميل إلى ذوي السلوك غير

القويم. أما من يبدي إعجابه بها بأي شكل كان، فإنها تعتبره ضعيفاً وغير جذاب في نظرها. وكان هذا يشمل أغلب الرجال. فقد كانت تنجذب إلى الرجال الذي يسيئون معاملتها. وكان ياردلي من هذه النوعية. فهو شرطي من ميدلاند مثله مثل أبيه، كما أنه دون جوان تلك البلدة ولديه العديد من الصديقات، فهو وسيم ويتمتع بسحر الرجل الجنوبي وفظاظته. يمكن أن نسميه بالوغد إن شئتما".

لـم أكـن أستسيغ كل هذا الكلام، فقلت له: "وظلت آن كامبيل على علاقة به طيلة عامين؟".

"كانت هناك فترات هجر بينهما".

فبادرته سينثيا: "هل ناقشت كل هذه الأمور معك؟".

"أجل".

"بصفتك المهنية؟".

أومأ وقد فهم مغزى السؤال. "لقد كنت المعالج النفسي لها".

لـم أكن لأضاهي سينتيا في حذقها، ربما لأن عقلي كان مشوشاً. فلقد أصبت بخيبة أمـل كبيرة في آن كامبيل. ربما لم تغضبني الصور أو ما وجدته في تلك الغرفة، لعلمي أنهـا لـم تـر في هؤلاء سوى أدوات لإشباع شهوتها. إلا أن فكرة وجود عشيق، يسيء معاملتها، بالإضافة إلى كونه ابناً لبيرت ياردلي، هو ما أثار غيظي.

قالت له سينثيا: "إنك على علم بأغلب أسرارها إذن".

"أعتقد هذا".

"سنطلب منك إذن أن تساعدنا في التحليل النفسي".

"أساعدكما؟ لن أبوح بأي شيء لكما آنسة صنهيل".

استجمعت شبجاعتي وقلت له: "سأحتاج إلى كافة الملاحظات والتقارير الخاصة بجاساتك معها".

"لم أدوَّن أية ملحوظات أبداً. كان هذا اتفاقنا".

فقالت سينثيا: "إلا أنك سنساعدنا على أية حال، أليس كذلك؟".

"ولماذا أفعل؟ فلقد ماتت".

ردت سينثيا: "أحياناً ما يساعدنا التحليل النفسي في التوصل إلى تشخيص نفسي للقاتل. وأنا أفترض أنك تعلم هذه الحقيقة".

"لقد سمعت بها. فعلمي قليل بعلم النفس الإجرامي. ولو أردتما رأيي، فإن هذا هراء. فندن جميعاً نمتلك جزءاً من العقلية الإجرامية، إلا أن لمعظمنا سيطرة جيدة على هذا داخلياً وخارجياً. ولو أوقف المرء هذه السيطرة لما كان هناك فارق بينه وبين أي قاتل. ولقد كنت شاهداً على عقلاء في فيتنام لا يترددون عن قتل الرضع".

خيم الصمت بعدها لبرهة، أخذ كل منا يقلب خلالها الأفكار داخل عقله.

شم قالت سينثيا في النهاية: "إلا أننا نأمل أن تخبرنا - بصفتك كنت موضع ثقتها - بكل ما تعرفه عنها... أصدقائها وأعدائها وعقليتها".

"أرى أننى لا أملك خياراً".

طمأنت سينتيا بردها: "كلا. إلا أننا نود أن يكون تعاونك هذا طواعية، إن لم يكن متصفاً بالحماس للكشف عن القاتل. ألا تود أن يتم القات عليه؟".

"أنـــا راغــب في هذا لأنني متلهف لأن أعرف من هو. أما بالنسبة لتطبيق العدالة، فإني متأكد من أن هذا القاتل كان يرى أنه يطبق العدالة".

سألته سينثيا: "ما الذي تقصده بهذا؟".

"أقصد أنه عندما يتم اغتصاب وقتل امرأة مثل آن كامبيل تحت أنف والدها، فمن المؤكد أن هذا القاتل يكن ضغينة ما تجاههما أو تجاه أحدهما. وربما وجد أن ما يفعله هو الصواب، في نظره على الأقل". عندها نهض، ثم تابع كلامه قائلاً: "هذا أمر يحزنني جداً. أشعر بخسارة كبيرة. ولسوف أفتقد صحبتها. أرجو أن تعذراني لأني مضطر لأن أنصرف".

وقفت أنا وسينتيا بدورنا. فهو في النهاية برتبة كولونيل. وقلت له: "أود أن أتصل بك غداً. فأرجو أن تتبح لى وقتاً سيدي الكولونيل. فأنا مهتم بالحديث معك".

غادرنا، فعدنا لمقعدينا.

أتى الطعام، فتناولت شطيرتي. وقالت لي سينثيا: "هل أنت على ما يرام؟". "أحل".

"أرى أن أسلوب اختسيار آن كامبيل لعشاقها قد أغضبك. قد بدا هذا واضحاً عليك حينما تحدث عن ذلك".

نظرت السيها وقلت: "يقولون إن عليك ألا تتعاطف مع الشاهد أو المشتبه به أو المجنى عليه. إلا أن المرء لا يسعه هذا أحياناً".

"لطالما تعاطفت مع ضحايا جرائم الاغتصاب. إلا أنهن يبقين أحياء. أما آن كامبيل فماتت".

لم أعلق على كلامها.

فتابعت سينثيا كلامها: "أكره أن أقول لك هذا، إلا أنني أعرف من هنَّ على شاكلتها. فهدى تجد مستعة سادية في تعذيب من لا يستطيعون أن يخفوا إعجابهم بها، ومن ناحية أخرى فإنها تمنح جسدها في ماسوشية للرجل الذي تعلم هي أنه سوف يعاملها بكل قذارة. وفي الأغلسب فإن ويس ياردلي كان مدركاً لدوره هذا، وكان يلعبه ببراعة. وقد أصيبت هي بالغيرة من النساء الأخريات، أما هو فلم يبال في الأغلب بتهديداتها أن تجد عشيقاً غيره. فعلاقتهما جيدة في إطار ما وضعاه من أسس لعلاقتهما. وربما كان ويس ياردلي آخر من يمكن أن نوجه إليه أي اتهام".

"وكيف تتيقنين من ذلك؟".

"في الحقيقة.. أنني قابلت في عملي الكثيرات ممن هن على هذه الشاكلة".

"حقاً؟".

"بالتأكيد. هناك رجال يعجبهم ذلك أيضاً".

"ربما".

"الإرهاق باد عليك بشدة. وبدأت تصاب بالملل والخمول العقلي. اذهب لتأخذ قسطاً من النوم، ولسوف أوقظك لاحقاً".

"أنا بخير. هل حصلت لي على غرفة؟".

فستحت حقيسبة يدها وهي تجيب: "أجل. ها هي المفاتيح. أما الأغراض التي طلبتها فهي داخل سيارتي، وبابها مفتوح".

"أشكرك. بكم هذه الأغراض؟".

"سوف ألحقها بحسابك لديّ. لسوف يسخر كارل من شرائي لملابس داخلية رجالية ... بوسعك أن تمشي من هنا حتى مقر الاستراحة، إلا إذا رغبت في استعارة سيارتي".

نهضت قائلًا: "لا هذا و لا ذاك. هلم بنا إلى مقر القيادة".

"بوسعك أن تذهب لتستحم على الأقل يا بول".

"هل رائحتى كريهة إلى هذا الحد؟".

"حتى الوسيمون أمثالك يعرقون في ظل حر جورجيا هذا".

"حسناً.. سوف أذهب لأستحم وأستريح قليلاً... أيقظيني عند الساعة 21:00".

"بالتأكيد".

مــشيت لعدة خطوات مبتعداً، ثم عدت لأقول لها: "لو لم يكن بينها وبين ضباط هذه القاعدة أية علاقة، وكانت مولعة بذلك الشرطي، فمن هؤلاء الرجال الذين بالصور إذن؟". تركت سينثيا شطيرتها وتطلعت إلى قائلة: "اذهب لتنام يا بول".

## الفصل الخامس عشر

رنَّ جـرس الهاتف في غرفتي عند الساعة 21:00، ليوقظني من نوم متقطع. أتاني صوتها: "سأنتظرك بالأسفل".

"أمهايني عشر دقائق"، أغلقت الخط، ثم ذهبت إلى الحمام، وغسلت وجهي، تتكون استراحة الضباط الزائرين في فورت هادلي من طابقين، في بناء قرميدي بشبه بالكاد أبنية تلك الحانات الرخيصة. والمقر جيد، فالحجرات نظيفة، لكنها على النمط العسكري السصرف، حيث لا توجد أجهزة تكييف، كما أن الحمام مشترك بين كل غرفتين، هذا لكي لا تنسى أن حياة الجيش قاسية. وحينما تستخدم الحمام يجب أن تقفل الباب الذي يقود إلى الغرفة الأخرى، ثم عليك أن تفتحه عندما تترك بحيث يمكن أن يدخل الزميل في البيت المجاور. وهو أمر غالباً ما يُنجز بطريقة صحيحة.

فرشت أسناني، ثم ذهبت إلى غرفة النوم لكي أرتدي القميص الجديد، وأنا أتساءل عن الكيفية التي سأحضر بها حاجياتي من منزلي المتنقل إلى هنا من دون أن ينتبه إلي أفراد الشرطة المحلية هناك. لم تكن هي أول مرة أكون فيها الشخص غير المرحب به داخل بلدة ما، كما أنها لن تكون الأخيرة. وفي العادة ما أتمكن من تسوية الأمور بحيث يمكنني مغادرة المنطقة كلها بعد أن أنهي القضية. إلا أنني ذات مرة - في فورت بليس بولاية تكساس - اضطررت إلى استدعاء طائرة هليوكوبتر للخروج بها من المنطقة، ولم يرسلوا إليّ بسيارتي إلا بعد بضعة أسابيع.

وجدت أن السروال الداخلي من المقاس الصغير وليس المتوسط. يا للنساء. ارتديت ملابسي، وبصحبتها مسدسي الجلوك عيار 9 ملم، واتجهت إلى الردهة، حيث رأيت سينثيا تخرج من الحجرة المجاورة لحجرتي. سألتها: "هل هذه حجرتك؟".

"لا بل أقوم بتنظيفها لأجل من ينرل بها".

"ألم تستطيعي أن تحصلي لي على حجرة بالطابق الأرضي؟".

"إن المكان مليء بالضباط الاحتياط الذين يأتون في الصيف تلبية للاستدعاء الذي يستغرق أسبوعين. وكان علي أن أستخدم صلاحياتي كمحققة عسكرية... كما أنني لم أمانع في مشاركتك الحمام".

خرجنا لنستقل سيارتها الموستانج. قالت: "هل سنذهب إلى ساحة الرماية رقم ستة؟".

"أجل". كانت لا تزال مرتدية لسروالها الأسود وقميصها الأبيض، إلا أنها ارتدت حذاء رياضياً وسترة بيضاء. كان الكشاف الذي طلبت منها أن تجلبه موجوداً بين المقعدين. فسألتها: "هل معك سلاحك؟".

"أجل. لماذا؟ هل تتوقع حدوث مشكلات؟".

"إن المجرم يظل يحوم حول موقع جريمته".

"هراء لا يصدق".

كانت المشمس قد غربت، تاركة مكانها لبدر مكتمل، وكنت آمل في أن تكون المطروف في هذه الساعة مماثلة لساعات الصباح الأولى بساحات الرماية، هذا لكي نحصل على إحساس بما قد يكون قد حدث، وبالتالي أستوحي أية أفكار.

اجتزنا مبنى السينما، حيث كان حشد في طريقه للخارج، ثم مررنا على نادي ضباط الصف، حيث نوعية الشراب أفضل من مثيلتها في نادي الضباط، كما أن الطعام أرخص ثمناً، والنساء أكثر تودداً.

قالت لي سينثيا: "لقد ذهبت لمقر القيادة وقابلت الكولونيل كينت".

"مبادرة جيدة. هل هناك جديد؟".

"بعض الأمور. فهو يرغب أولاً في ألا نضيق الخناق على الكولونيل مور، فقد الشتكي مور من سلوكنا نحوه".

"إنني أصبحت أتساءل عن الشخص الذي يشتكي إليه كينت نفسه".

"هناك أنباء طيبة أخرى. أتت رسالة من كارل، فاتصلت به في المنزل نيابة عنك، لأجده غاضباً جداً من شخص يدعى ديلبريت إيلكينز، والذي يقول إنك قد حولت وضعيته القانونية من مجرم إلى شاهد ملك ذي حصانة".

آمل أن يقوم أحدهم بنفس الشيء معي يوماً ما. "هل من شيء آخر؟".

"كارل من جديد. كان عليه أن يبلغ المدعي العام بالبنتاغون تقريره عما حدث، وهو يرغب في أن تقدم له تقريراً شاملاً كبديل عن ذلك الذي قدمته له هذا الصباح".

اليقم بهذا إذن، أنا مشغول".

"لقد قمت بكتابة التقرير، وأرسلته إلى منــزله بالفاكس".

"أشكرك. ماذا كتبت في التقرير؟".

"هناك نسخة منه على مكتبتك. ألا تثق بي؟".

"بالطبع أثق بك. كنت فقط أتأكد من أنه لو ساعت الأمور أن تكوني أنت في مأمن، وألا يرد اسمك في المواضع التي تثير الجدل".

"أنت محق، لذا فقد وقعت باسمك أنت". "ماذا؟".

"أمازحك فقط. دعنى أهتم أنا بشؤونى".

"حسناً... هل ورد شيء من البحث الجنائي؟".

"أجل. فقد أرسل المستشفى البروتوكول الابتدائي إلى مكتب قائد الشرطة العسكرية. وفيه أن الوفاة حدثت بين منتصف الليل والساعة 4:00".

"أعلم هذا". إن تقرير تشريح الجثة - والذي يسمى لسبب أجهله بالبروتوكول - بدأ من حيث انتهى تقرير البحث الجنائي، ولكن من دون أي تداخل بينهما، وهو أمر جيد، حيث يعضدان بعضهما البعض.

"كمسا أوضـــح أن الوفاة كانت نتيجة للاختناق، حيث وجدت ثلاث تجمعات دموية بالعنق والترقوة، كما أنها عضتت على لسانها. وهذا كله مما ينتج عن الخنق".

لقد رأيت عمليات تشريح، وكما قد نتخيل، فهي ليست بالعمليات التي يحب المرء أن يشاهدها. فقد كنت أجد أنه قد كفى الجثة ما صادفته من قتل وتعرية، ولكن أن يتم تقطيعها إلى شرائح أيضاً على يد مجموعة من الخبراء فذلك هو التعدي المطلق. "وماذا بعد؟".

"تتسق زرقة وتيبس الموت مع الوضع الذي وجدنا عليه الجثة، وهكذا بدا أن الوفاة حدثت على هذا الوضع، ولم يتم نقل الجثة من مكان غيره. كما لم توجد جراح أخرى بخلاف ثلك السحجات عند الرقبة، فلا توجد تجمعات دموية أو جروح عند العظام أو المخ أو العضو التناسلي أو الشرج أو الفم وغير ذلك".

أومأت برأسي من دون تعليق. "وماذا بعد؟".

فصلت لسي سينثيا التقرير الخاص بمحتويات المعدة، ومحتويات المثانة والأمعاء الغلسيظة، وحالات الأعضاء الداخلية، وما وجدوه في الأمعاء الشرجية. حتى حمدت الله أننسي لسم آت على شطيرة اللحم بالكامل، فقد بدأت أشعر بالرغبة في التقيؤ فعلاً. تابعت سينثيا قائلةً: "كان هناك في الرحم ما يدل على حدوث عملية إجهاض من قبل، أو مرض سابق، أو ربما إدخال لأجسام كبيرة".

"حسناً... هل هذا كل شيء؟".

"حتى الآن. فلم ينته بعد الفحص المجهري للأنسجة، وكذلك سوائل الجسم، وهو ما يريد فريق التشريح أن يقوم به بشكل مستقل عن البحث الجنائي والطب الشرعي... أرى أن المسؤولة عن التشريح لا تود أن تعرفهم بكل شيء، أتظن هذا؟".

"ترغب في الاحتفاظ بسر واحد".

"أنت على حق. كما أن هناك ملحوظات ابتدائية قدمها كال، حيث إنهم أنهوا اختبارات ما تسم رفعه من آثار لسوائل ودم ولم يجدوا آثار لمخدرات أو سموم، ولكن بعض أثر للكحول. كما وجدوا آثار لعاب عند أركان فمها، تتجه من أعلى لأسفل، بشكل يتفق مع وضعية جسدها. كما وجدوا آثار عرق في مواضع مختلفة، ودموعاً جافة مصدرها عيناها، ويتفق اتجاه انحدارها مع وضعية الجثة. وجميعها تعود إلى المجني عليها".

"دمو ع؟".

قالت سينثيا: "أجل... الكثير من الدموع. فقد كانت تبكي".

"لقد فاتنى أن...".

"أجل.. ولكنه أمر لم يفت فريق رفع الآثار".

"هــذا صــحيح... لكــن الدمــوع لا تتفق مع عدم وجود جروح، كما أنها لا تتفق بالضرورة مع قيام القاتل بخنقها".

وافقتني سينثيا الرأي قائلة: "بالطبع. إلا أنها نتسق مع أن يقوم مجنون بتقييدها وهو يخبرها بأنها ستموت... أما الذي لا يتسق مع هذا فهي نظريتك حول أن الأمر كان في البداية برغبتها هي. فربما أصبح عليك أن تعدل من نظريتك".

"إنها ليست الصياغة الأخيرة لها". ثم سكت لحظة لأتأمل الأمر وبعدها أضفت: "بصفتك امرأة مثلها، ما الذي يمكن أن يكون سبباً في بكائها؟".

"لا أدري يا بول، فلم أكن هناك".

"عليسنا أن نتخسيل وجودنا هناك ساعة الجريمة. فأياً ما كان سبب بكائها فهو سبب و جداني".

"أنت محق. فنحن أمام شخص سبب بكاءها من دون حتى أن يلمسها".

"ربما. ولكن قد تكون أجبرت نفسها على البكاء. لسبب لم نعرفه بعد".

"صحيح". كان هذا الدليل الجنائي موضوعي. وهو أن هناك دموعاً قد انهمرت بغزارة. وأن هذه الدموع خاصة بالمجني عليها. وقد انهمرت من العينين تجاه الأننين، بما يسدل على أن هذا قد حدث بعدما كان قد تم تقييدها. إلا هنا ينتهي التقرير. وينتهي بالتالي دور كال زايفر، ليبدأ دور بول برينير، تدل الدموع على بكاء. فمن الذي تسبب في بكائها؟ ولماذا بكت؟ ومتى بكت؟ وهل يمثل هذا أهمية بالنسبة للتحقيق؟ كنت أرى أنه مهم نوعاً ما.

قالت لي سينشا: "أمسا ألياف الأنسجة فتعود إلى سروالها الداخلي وكذلك زيها العسكري، ولم نجد أنسجة ملابس أخرى، كما أن الشعر الموجود حول الجثة كان شعرها هي فقط".

"وماذا عن الشعر الذي وجدناه في دورة المياه؟".

"لم يكن يخصها. فقد كان أسود غير مصبوغ، قوقازي النوع، وهو شعر رأس، ومن المؤكد أنه قد سقط بصورة طبيعية ولم يتم جذبه أو قصه، وقد تم تحديد فصيلته وهي أو. لم يكن هناك علامات جينية مميزة، وبالتالي فلا يمكن تحديد جنس صاحب أو صاحبة هذا الشعر، إلا أن كال يخمن - اعتماداً على طوله وعدم صبغه وكذلك طريقة تصفيفه - أنه شعر لرجل. كما أنه مجعد وليس منسدلاً أو متموجاً".

القد التقيت للتو رجلاً شعره من هذه النوعية".

"أجل. لذا علينا أن نحصل على شعرة من الكولونيل مور للمقارنة المجهرية". "و ماذا بعد؟".

"لــم يتم العثور على آثار منوية على جسدها أو أي من أجزاء جسدها الأخرى. كما لــم يــتم العــثور على آثار لأي مادة عند عضوها التناسلي أو فتحة الشرج، وبالتالي يتم استبعاد إدخال أي جسم غريب بهما، أو استخدام واق ذكري مثلاً".

أومأت متفهما "أي أنه لم يحدث أي اتصال جنسي".

"الحالة الوحيدة التي قد يكون قد حدث فيها هذا هي أن يكون المغتصب قد ارتدى نفس الزي العسكري حينما وقع عليها، ولم يترك أثراً لشعره، أو لعابه، أو عرقه عليها. وأنسه قد استخدم الواقي من دون مادة ملينة، أو أن يكون قد مارس الجنس من دون قذف ومن دون واق ذكري. هنا يمكن أن يستقيم هذا مع الأدلة".

"إلا أن هذا لم يحدث. إذن لم يحدث اتصال جنسي. إلا أنه لا بد من وجود أثر لهذه الحالة الجنسية، حتى ولو كان أثراً مجهرياً".

"قد أو افقك الرأي. إلا أننا لا يمكن أن نستبعد حدوث نوع من الاستثارة للأعضاء التناسلية. فلو كان الغرض من لف الحبل على عنقها هو إحداث حالة اختناق الجنس كما تقترح، فإن هذا يعنى حدوث تحفيز جنسي من نوع ما".

هــذا منطقـــي. إلا أنني قد تخليت عن إتباع المنطق في هذه القضية. "وماذا وجدتم حول البصمات؟".

"لا توجد بصمات على جسدها، حيث لم يتمكنوا من العثور على أية بصمات كاملة أو جزئية على الحبل، إلا أنهم عثروا على عدة بصمات على الأوتاد".

"هل هي جيدة بحيث يمكن أن نبحث عنها ضمن الملفات الفيدر الية؟".

"كلا. إلا أنها تكفي لكي نقارنها ببصمات نعرفها. والحقيقة أن بعضها كان لآن كامبيل. أما البعض الآخر فيعود إلى أشخاص آخرين".

"آمل في هذا".

تابعت كلامها: "هذا يعني أنها قد لامست الأوتاد، مما يعني أن الجاني قد أجبرها على أن تتعاون معه، كما لو أنه يطبق تخيل جنسى معين".

"وأنا أميل إلى هذا الفرض الأخير".

وأنا كذلك، فيما عدا أنه لا يتفق مع بكائها؟".

"الـسعادة. المـتعة الطاغمية. أمران يمكن أن يسببا البكاء وذلك ثابت بالتجارب. فأسـباب البكاء تتسع لتأويلات مختلفة متفاوتة... بل أن هناك من يبكون بعد الوصول إلى ذروة الشهوة الجنسية".

"لقد سمعت بمثل هذا. وعلى كل حال فقد أصبحنا نمتلك من المعلومات الكثير مما لم يكن لدينا صباح هذا اليوم، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يجب أن نحصل عليه. كما أن هناك من المعلومات ما لا يتفق مع بعضه البعض".

"هل وجدوا بصمات على السيارة الجيب؟".

"الكثير منها، ولكنهم لا يزالون يفحصونها هي وتلك الموجودة في دورات المياه، ولقد نقل كال السيارة الجيب وكذلك المقاعد السفلى في المدرجات إلى الهانجر، حيث نصب مركز الفحص هناك".

"جـيد... هنالك قضيتان مرتا عليّ خلال عملي قمت بالتوصل فيهما إلى الجاني من دون أن أحـصل علـى دلـيل يثبت ما توصلت إليه. وفي كلتا القضيتين كان الجاني من السنكاء الـذي يجعلـه لا يترك أية آثار خلفه في مسرح الجريمة. وأنا أود ألا تكون هذه القضية كمثيلتيها".

"إنهم يقولون إن الاعتراف أقدم تاريخياً من أسلوب البحث عن الأدلة الجنائية. وغالباً ما يكون الجاني بحاجة نفسية ملحة إلى أن يعترف بجريمته، إلا أنه ينتظر فقط أن يطلب منه ذلك".

"هذا ما يقولونه خلال تعذيب المتهمين ليعترفوا، وهو ما حدث أثناء محاكمة ساحرات سالم، وكذلك محاكمات موسكو العلنية. أما أنا فأميل إلى الحصول على أدلة".

عبرنا بالسيارة أطراف القاعدة الرئيسية من دون أن نتبادل أية كلمات. فتحت نافذتي حتى أدخل هواء الليل البارد. "هل أحببت جورجيا؟".

رمقتني قائلةً: "لم يحدث أن خدمت فيها من قبل بصفة دائمة. كانت مهام مؤقتة. إلا أنها تعجبني. ماذا عنك أنت؟".

"إنها تستدعي لديّ بعض الذكريات".

فارقنا القاعدة، ولم تجد سينثيا صعوبة في التوصل إلى الطريق المفضى إلى ساحات السرماية. كان القمر ما يزال متوارياً خلف الأشجار، ولم يبدد الظلام سوى أعمدة الإنارة على الطريق. وكان بوسعنا سماع صراصير الليل والضفادع والجراد وجميع أنواع الحسرات ذات الأصسوات الغسريبة، كما كان عبق الصنوبر طاغياً، يذكرني بمنطقة ويسبيرينج باينسز مسنذ عدة سنوات: حيث كنت أجلس خارج العربة ليلاً على المقعد الهرزاز، أحتسى المشروب المفضل بصحبة الجنود الشبان الآخرين وزوجاتهم، ونستمع إلى جيمي هيندريكس منتظرين سماع الجريدة الصوتية، التي كانت تبدأ يوماً بعبارة: "ومن هنا يكون عليك أن...".

سألتنى سينثيا: "ما رأيك في الكولونيل مور؟".

"ربما لا يختلف عن رأيك. فهو يشعر بالاضطهاد".

"أجل، لكنى أرى أنه مدخلنا إلى السبب الذي أدى إلى مصرع آن كامبيل".

"ربما". ثم سألتها: "هل تعتقدين أنه من بين المشتبه بهم؟".

"لــو كان هذا من الناحية الرسمية فهو ليس من بينهم. إلا أن علينا أن نستخلص منه كل ما لديه. أما لو كان رأيي بيني وبينك فإني أعتقد أنه مشتبه به".

فألمحت قائلاً: "خاصةً لو كان ذلك الشعر في الحمامات هو شعره".

"ترى ما هي دوافعه لو كان هو القاتل؟".

"لم تكن الجريمة نتاج تلك الغيرة الجنسية المعروفة على أية حال".

"هل تصدقه في كونه لم يمارس الجنس معها أبداً، أو أنه حتى لم يعرض عليها هذا؟".

أجل. فهذا يظهر مقدار الاضطراب الذي يعاني منه".

"تلك ملحوظة هامة. ويبدو أننى أتعلم الكثير من تعاملي من الرجال".

"هذا لمصلحتك. قولى لى أنت عن دوافعه في نظرك؟".

"إنني أتفق معك في كون الكولونيل مور مضطرباً جنسياً. ولكنها ربما تكون هددته بقطع علاقتها الأفلاطونية أو المرضية هذه معه، فلم يسعه أن يدعها تفعل هذا".

"فلماذا قتلها بهذه الصورة إذن؟".

"كيف لي أن أعرف؟ فنحن نتعامل هنا مع اثنين من الخبراء النفسيين".

"أنت على حق. إلا أنني أراهن على أن مور يعلم سبب مصرعها. فهو يعلم بالكيفية التي تم بها تقييدها إلى الأرض، حتى ولو لم يقتلها هو بنفسه. فنحن نعلم بأنه قد أخبرها بأن من مصلحتها أن تمارس الجنس في الهواء الطلق مع الغرباء. لقد سمعت شيئاً من هذا القبيل".

أومأت سينثيا قائلةً: "أنت تحاول النيقن من شيء ما".

"مجرد نظرية أخرى".

خيم الصمت لدقيقة، ثم قلت لها قاصداً الإشارة إلى حياتي: "هل تزوجت ذلك الرائد الذي... نسيت اسمه؟".

ردت بلامبالاة - أو هكذا أحسست - "أجل".

"مبروك إذن. أنا في غاية السعادة لأجلك يا سينثيا، وأتمنى لكما حياةً سعيدة".

الكننى قد طلبت الطلاق".

"هذا جيد أيضاً".

خسيم الصمت من جديد، ثم قالت: "لقد شعرت بالذنب بعدما حدث في بروكسل، لذا قبلت عرضه بالزواج. فلقد رأيت أن من الطبيعي أن أنزوجه طالما كنا مخطوبين. إلا أنه كان يذكرني في كل لحظة أنه لم يعد يثق بي. وقد ذكر اسمك مرة أو مرتين".

"هل يفترض بي أن أشعر بالذنب لأجل هذا؟ حقيقة لا أشعر بأي ذنب".

اليس عليك هذا. فقد تبين لي أنه محب للتملك ليس إلا".

"ألم تتبيني ذلك قبلاً؟".

"كـــلا. فـــدوماً ما تكون العلاقات على البعد سبباً في ألا تعرف الطرف الآخر على نحو جيد. كانت علاقة رومانسية جداً. أما العيش والعشرة فهو أمر آخر مختلف".

"أنا متأكد من أنك قدمت تناز لات لأجله".

"لو كنت تسخر مني فأنت مخطئ. لقد قدمت نتاز لانت. ولكن في كل مرة تسدى إليّ مهمــة يــصاب هو بالجنون، وما أن أعود منها حتى يبدأ في استجوابي. وأنا لا أحب أن يستجوبني أحد".

"لم يستجوبك أحد".

"كما أننى لم أخدعه أبداً".

ابل خدعته لمرة واحدة".

"أنـــت تفهــم مقــصدي. لذا فقد بدأت أفكر في أن الحياة العسكرية والحياة الزوجية مساران لا يتداخلان. فقد كان راغباً في أن أستقيل. وقد رفضت ذلك. فأصبح عنيفاً معي، لدرجة أنني اضطررت إلى أن أصوب إليه مسدسي".

"يا الله. أنت محظوظة إذن لكونه لم يصوب إليك سلاحه الآلي الذي صوبه تجاهي".

"بــل لقــد فعلهــا. إلا أنني كنت قد أخذت زناد سلاحه هذا منذ أشهر. كانت علاقة مربعة، لدرجة أنني أشعر بالحرج لمجرد الحديث عنها. إلا أنني أرى أنني مدينة لك على الأقل بتوضيح مجريات حياتي منذ أن افترقنا في بروكسل وحتى الأن".

"أشكرك. إلا أنني أتساءل عما إذا كان قد استعاد زناد سلاحه هذا؟".

ضحكت وقالت: "إنه على ما يرام. وقد تقبل الأمر في رزانة. فقد تعبت أعصابه من غيرته على. وقد عاد لحياته المهنية، بل ووجد رفيقة جديدة أيضاً".

وأين يخدم الآن هذا السيكوباتي السعيد؟".

"إنه في مدرسة تدريب القوات الخاصة في بينينج".

"إنه ليس على مبعدة من هنا".

"إنه لا يعلم بمكانى. هل أنت قلق؟".

"كـــلا. أحــتاج فقــط إلــى أن أتيقن مما أتعامل معه. هذا ما اعتدته من عملي في الاستخبارات العسكرية".

وما هو هذا الذي تتعامل معه؟".

"الماضيي، والحاضر، والمستقبل. أي أبعاد علاقتنا هذه".

"أيمكن أن نبقى أصدقاء فقط؟".

"بالطبع. على قصط أن أسأل الكولونيل مور عن المكان الذي أجرى فيه عملية التعقيم".

فكرت في كلامي للحظات ثم قالت: "أنت نمطي جداً. وأنا لا أرغب في وجود آخر في حياتي ممن تصيبه الغيرة بالجنون".

"دعينا نتحدث في ذلك في الغد، أو في الأسبوع القادم".

"حسناً".

وبعد برهة من الصمت سألتها: "هل أنت على علاقة مع شخص لا أعرفه؟".

"هل وصلنا إلى الأسبوع القادم بهذه السرعة؟".

"أود فقط ألا أتفاجأ ليس إلا".

"كلا. لست على علاقة بأحد".

"هذا جيد، فأنا لا أود أن ألقى مصرعى برصاصة".

"أسكت يا بول وإلا أطلقت أنا عليك النار. فأنت تثير أعصابي".

قلت في ارتياع زائف "لا تطلقي النار".

ضحكت "توقف عن هذا إذن".

قطعنا الميل المتبقية في صمت، ثم قلت لها: "توقفي هنا وأطفئي الأنوار والمحرك". كانت السماء صافية ينيرها البدر، كما انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ، إلا أن الحررارة كانت محتملة فيما عدا نسبة الرطوبة. أي أن الأمسية كانت لطيفة، تناسب النسزهات الرومانسية في وسط الريف. أنصت إلى تغريد طيور الليل وشممت عبق أشجار الصنوبر. قلت لسينتيا: "إنني لم أفكر فيك فقط، بل لقد كنت مشتاقاً إليك".

"أعلم هذا، فقد اشتقت إليك أنا أيضاً".

"فما الذي جرى إذن؟ ما الذي أدى إلى ما نحن عليه الآن؟".

هــزَت كنفيها وقالت: "ربما أفسدنا الأمر بشكل أو بآخر. لقد كنت أريد منك أن... حسناً لم يعد هذا مهما الآن".

"ما الذي كنت تريدين منى؟".

"كنت أريد منك ألا تقبل بقراري أن أقطع علاقتي بك. كنت أنتظر منك أن تخطفني بعيداً عنه".

الم أكن لأفعل ذلك يا سينثيا. فأنت صاحبة القرار. وأنا احترمت قرارك".

"أوه.. يسا إلهسي.. أنت محقق بارع يا بول، تشعر بالقاتل على بعد مئات الأمتار، وتعرف الكاذب في لمح البصر. ومع هذا فأنت لا تستطيع أن تتبين ما يعتمل داخل نفسك أنت، كما أنك لا تعرف طبائع النساء كما يجب".

جلست في مكاني، مدركاً كم كنت أحمق، وكم هي محقة، ولم أجد ما أستطيع أن أعبر عنه من كلمات، مدركاً لما أشعر به في داخلي، إلا أنني عاجز عن أن أعبر عنه أو غير مستعد لأن أربط بين ما أشعر به وكلمات محددة. فكنت أود أن أقول لها: "إنني أحبك يسا سينثيا، ولطالما أحببتك. وسأظل على حبي لك. فما الذي يمنعك أن تهربي معي". إلا أننسي لسم أستطع هذا، لذا قلت لها، ضاغطاً على كل كلمة من كلماتي: "أعلم ما تقصدينه بكلماتك، وأو افقك على كل ما قلتيه، ولسوف أصر على ما أريد، حتى نصل إلى شكل ما لعلاقتنا هذه".

أخذت يدي في يدها للحظات، ثم قالت: "يا لك من مسكين. هل وترت أعصابك؟". "أجل".

وأنت لا تحب هذا الشعور، أليس كذلك؟".

"كلا".

ضغطت على يدي قائلةً: "إلا أنني ألحظ اختلافاً للأفضل منذ أن كنا سوياً في بروكسل".

"إننى أحاول أن أحسن من نفسى".

"هل تحاول احتمال صبري".

اسوف نكون بأفضل حال".

"جيد". مالت نحوي وقبلتني في خفة، ثم تركت يدي. "ماذا الآن؟".

فتحت باب السيارة وأنا أقول: "لنعد إلى العمل".

نبهتني قائلةً: "هذه ليست ساحة الرماية رقم ستة".

"كلا، فهذه الساحة رقم خمسة".

"فلماذا توقفنا هنا إذن؟".

"اصطحبي معك ِ الكشاف". ترجلت من السيارة وتبعتني هي.

## الفصل السادس عشر

بقيــنا واقفين وبيننا عدة أقدام نستمع لما حولنا لبرهة من الوقت، ولكي تعتاد أعيننا على ظلمة وأجواء الليل، فهكذا تعلمنا في الأكاديمية.

وفي النهاية كنت أنا من بدأ الكلام: "إنني لا زلت أشك في أن أضواء السيارة التي رأتها روبينز في الساعة 2:17 لم تكن لسيارة آن كامبيل الجيب. فلقد قادت سيارتها حكما هو رأيك - من دون أن تضيء كشافاتها حتى ساحة الرماية رقم 6. وهي تعلم بالطبع أماكن تمركز الحرس، فلم تكن تريد أن تلفت إليها الأنظار. وقد أطفأت كشافاتها في هذه المسنطقة تقريباً لتقود السيارة من دون أضواء لبقية المسافة، وهو أمر ليس بالصعب في ظل وجود نور البدر هذا. فقد وصلت إلى هنا مباشرة لكي تلتقي شخص ما بعد أن فارقت ساينت جون بمقر القيادة في الساعة 00:1. ومن هنا لم يكن لأحد من أفراد الحرس أن يراها. أليس هذا منطقياً؟".

"لـو كـنت تفترض أن هذا قد كان موعداً غرامياً محدداً مسبقاً، فإن كلامك سيكون منطقياً حتى الآن".

"لنفترض هذا. ومن ثم فقد كان بوسعها أن تصل إلى هنا قبل الساعة 1:15". "هذا ممكن".

قلمت وأنا أحاول التفكير في الأمر: "حسناً.. فمن المفروض أن الشخص الذي كانت ستلتقيه قد حضر إلى هنا أولاً".

"لماذا؟".

"لأنها أخبرته بذلك. فقد كانت تعلم أنها قد تتأخر في مقر القيادة. فاتصلت بذلك الشخص من هناك لتقول له أن يحضر إلى هنا بعد منتصف الليل وأن ينتظرها هنا".

"وبعد؟".

"قد يكون الشخص المفترض أن تلتقيه لا صلة له بهذا المكان، وقد يكون أتى بسيارة عسمكرية. لذا فلكي لا يجذب الانتباه، وحتى لا يلتقي أية حراسة، فقد قاد سيارته حتى ساحة الرماية رقم خمسة، ثم انعطف يساراً خارج الطريق". ومن ثم فقد سرنا بعيداً عن الطريق في منطقة مكسوة بالحصى.

قلت لها: "هذه المساحة تابعة لكلتا ساحتي الرماية رقم أربعة ورقم ستة. وهنا تقف حاملات الجنود، ليغادرها الجنود إلى الساحات الثلاث، ومن ثم تعود من حيث جاءت، وبعدها يسير الجنود كل إلى ساحته. إننى أذكر هذا منذ أيام تدريبي هنا".

"فيما عدا أنهم كانوا على أيامك يستخدمون البنادق".

"أنت على حق. ومن هنا فإن الشخص الذي يفترض أن يلاقيها هنا يدرك أن عليه أن يدخل بسيارته في هذه المنطقة الحصباء حتى لا يترك أثراً للإطارات. اتبعيني". سرنا عبر المنطقة، والتي كانت آثار العديد من مسارات الإطارات المتقاطعة واضحة عليها، لم يكن أياً منها بالوضوح الذي يستحق معه التقاط صوراً فوتوغرافية لها. ولكن ما أن اجتنزنا مدرجات جلوس الساحة رقم خمسة، حتى أصبح الحصى أقل كثافة، وأصبح بإمكاننا عبر تسليط أضواء الكشاف أن نميز علامات الإطارات وفي منطقة ليس من المتوجب أن تجتازها سيارة أو ناقلة جنود. تواصلت علامات الإطارات وصولاً إلى صف من أشجار الصنوبر، وعندها توقفت. فقلت: "إن أي سيارة تقف هنا لن يراها أحد يمر في الطريق، إلا أنه قد ترك وراءه آثار الإطارات".

"هذا أمر مدهش يا بول. فيمكن أن تكون هذه هي آثار إطارات سيارة الجاني".

"ربما كانت هذه هي آثار إطارات الشخص الذي التقاها هنا. فلم يرغب هذا الشخص في أن يرى أفراد دوريات الشرطة العسكرية أو قادة ناقلات الحرس سيارته، حيث إنه كان يعلم أنها ستمر به في حوالى الساعة 1:00 لكي توصل الحراس إلى مخزن الذخيرة على بعد كيلومتر من هنا. فقد وصل هذا الشخص إلى هنا قبل ذلك الموعد وأوقف سيارته، ثم مشى على الممشى الخلفي حتى ساحة الرماية رقم ستة ومنها إلى دورات المياه وانتظر هناك. وفي هذه الأثناء استخدم فيما يبدو دورة المياه وغسل وجهه ويديه، حيث خلف وراءه بقعة ماء وبعضاً من شعره. أليس هذا منطقياً حتى الآن؟".

"حتى الآن".

"لنستابع المشي إذن". وجدنا الممشى الخلفي، والمصنوع من ألواح خشبية تم رصها إلى جوار بعضها البعض لكي تشكل طريقاً أو ممراً يلائم كل تقلبات الطقس، وهو مما يسميه العسمكريون سطحاً خشبياً. وهذا السطح لا يظهر أية آثار للأحذية. مشيناه حتى وصلنا إلى المنطقة التي خلف دورات مياه ساحة الرماية رقم ستة. "ها هنا انتظر الرجل، في دورة المدياه أو إلى جوارها. وكان أول ما رآه هو ناقلة أفراد الحراسة إلى مخزن الذخيرة، وبعد قليل عادت الناقلة بعد أن أقلت الحرس الذين انتهت نوبتهم. والناقلة لم تأخذ طريقها إلى القاعدة الرئيسية، وإلا كانت قد قابلت سيارة آن كامبيل وهي قادمة من الاتجاه المعاكس، بل قد أخذت طريقها إلى جوردان فيلد لكي تستبدل نوبة الحراسة في الهانجر،

وهو أمر يستغرق وقتاً. وأنا أذكر هذا منذ أن كنت أخدم في هذا المكان. لذا فربما لم تعبر آن كامبيل مسار ناقلة الحرس واتجهت مباشرة إلى ساحة الرماية رقم ستة. وقد أطفأت كشافات سياراتها عبد نقطة معينة وأوقفت سيارتها الجيب حيث وجدناها على الطريق. ما رأيك؟".

"لا بأس حتى الآن. إلا أنها كلها توقعات".

"صحيح. وهذا هو الفرض الجدلي. فنحن هنا لكي نصل إلى أية ثغرة، لا أن نختلق كل ذلك".

"حسناً. تابع كلامك".

"رآها السخص المنتظر إلى جوار الحمامات وهي توقف الجيب على الطريق، وتبعتني سينثيا. فمسمى عبر هذه المنطقة المفتوحة..." بدأت في المشي نحو الطريق، وتبعتني سينثيا. "اقترب من آن كامبيل، والتي كانت في سيارتها أو بالقرب منها، وأخبرها بأن ناقلة الحرس قد حضرت ثم غادرت المكان، كما هو مفترض في هذا الوقت، وأن لا شيء يمكن أن يقلقهما الآن، إلا إذا مرت دورية حراسة من الشرطة العسكرية بالصدفة. إلا أن هدذا أمر مستبعد في هذه المنطقة، حيث إن الطريق ينتهي عند ساحة الرماية رقم عشرة، ولين يكون هناك احتمال لمرور سيارات، أما من يحتمل أن يمروا بسياراتهم فهم ضباط الحرس أو رقيب الحرس، وهم لن يمروا من هنا إلا بعيد تغيير طاقم الحراسة، والأغلب أنهم لن يهتموا بالمرور أصلاً. أما من يمكن حقاً أن يمر بالمنطقة فهو الضابط المناوب، وفعي تابك الليلة كان الصابط المناوب هو النقيب آن كامبيل، هل تتابعين تسلسل الفرضيات؟".

"علندي سؤال. ما الداعي إلى أن توقف سيارتها هنا؟ لماذا لم تخفيها لو أنها كانت هلنا لأجل موعد غرامي؟ وما الداعي أصلاً إلى أن يكون هذا الموعد عند ساحة الرماية رقم ستة، القريبة من الطريق؟".

"لست أعلم السبب يقيناً. إلا أنني أعلم أنه أيِّ ما قامت فقد قامت به لأجل نروة تستابها، ولم يكن أي من هذه الخطوات عشوائياً، فكان كل شيء مخططاً له، بما في ذلك ما أبدته من تطوع بالقيام بالخدمة كضابط مناوب في هذه الليلة المقمرة. لذا فقد كان لديها سبب يتيح لها ترك سيارتها هنا، وسبب لاختيار هذه البقعة التي تبعد خمسين متراً من الطريق".

"حسناً... لنتجاوز هذه النقطة".

"أتابع فأقول بأن لا فكرة لديَّ حول ما خطر لها وللشخص الذي التقته، إلا أنها قامت عند نقطة ما على الطريق بالتخلى عن مسدسها، وجميع ملابسها، فيما عدا حمالة الصدر

والسسروال الداخلي. فقد كانت هناك بقعة من أثر الإسفلت في باطن قدمها. فهي وهذا السشخص مشيا على الممر فيما بين نقطتي إطلاق النار. من المؤكد أن ملابسها ومسدسها كانسا فسي سسيارتها. وكانست هي، أو الشخص الآخر، تحمل الأوتاد، والحبل، ومطرقة صغيرة. وقد تخيرا الموقع عند قاعدة ذلك التمثال الهدف هناك". نظر كلانا عبر الساحة. كان السسرادق لا يزال منصوباً، والممشى التابع له لا يزال يؤدي إلى البقعة التي كانت الجثة بها. سألت سينثيا: "ما رأيك في هذا الاستنتاج حتى الآن؟".

"له منطقه الخاص بهذين الشخصين. إلا أنني لم أفهم الداعي إلى كل ذلك".

"ولا أنا. إلا أن هذا هو ما حدث... دعينا نكمل المسير". تتبعنا أثر الممشى حتى وقفنا عند السرادق. أضاءت سينثيا كشافها على البقعة التي رقدت فيها آن كامبيل، لتكشف عن تحديد فريق البحث الجنائي لوضعية جسدها على الأرض بالطبشور. بينما تم وضع أعلام صفراء صغيرة في مكان الثقوب التي خلفتها الأوتاد في الأرض.

قالت سينثيا: "أليس من الواجب أن يتواجد هنا أفراد الشرطة العسكرية؟".

"ببدو أن كينت قد نسي أن يأمر بهذا". نظرت عبر الساحة التي ينيرها ضوء القمر، حسيث ينتصب ما يزيد على الخمسين هدفاً على شاكلة البشر، وكأنهم جنود مشاة يتقدمون عبر السشجيرات. وقلت لسينثيا: "من الواضح أن هذا المشهد يرمز لشيء ما لدى أن كامبيل - جنود مسلحين أتوا لكي يتناوبوا اغتصابها، أو لكي يشاهدوها وهي مقيدة عارية إلى الأرض - فلا أحد يعلم ما الذي كانت تحاول أن تجسده أو تعبر عنه".

قالت سينثيا: "لنتخيل الأمر إذن. ها هما يقفان هناك. آن كامبيل عارية إلا من حمالة الصدر والسروال الداخلي، بينما ذلك الرجل يحمل أدوات الاغتصاب أو أدوات الاستثارة الجنسسية إن كانت ترغب في تنفيذ أوامره. لم يكن مسلحاً، وكانت هي تسايره في كل ما يفعله".

"و هكذا قاما معاً بلف طرف من كل حبل حول المعصمين والكاحلين. وعند هذه السنقطة، قامت بخلع حمالة صدرها وسروالها الداخلي، ووضعت السروال حول رقبتها، حيث إننا لم نجد أية آثار عليه".

"لماذا كانت ترتدى حمالة صدر من الأصل؟".

"لا أستطيع أن أحدد السبب، فربما لم تكن تفكر في عدم ارتدائها، ومن ثم ألقتها أرضاً حيث وجدناها. فلقد خططا لذلك، إلا أنهما كانا متوترين بطبيعة الحال. هل لديك تعليق؟".

"حقاً. فأنا متوترة لمجرد التفكير في ذلك المشهد".

"و هكذا تخيرا مكانهما عند ذلك الهدف، ورقدت على الأرض، مباعدة بين ساقيها وذراعيها، ثم قام هو بتثبيت الأوتاد الأربعة في الأرض".

"ألم يصدر صوت عن هذا؟".

"لقد كانت الأوتد من البولي فينيل. وربما قام بلف منديل حول المطرقة ليكتم الصوت. كما أن الريح كانت تهب من اتجاه نقطة الحراسة، ولم يكن من الممكن الأحد في ظل هذه الرياح المعاكسة أن يسمع صوت غلق باب سيارة حتى".

"حسناً... ها قد تم تثبيت الأوتاد، وربط كاحليها ورسغيها إلى تلك الأوتاد".

"صحيح. ثم لف الحبل الطويل حول رقبتها، فوق السروال الداخلي".

"فهي الآن على الوضع الذي وجدناها عليه".

"أجل. هي على نفس الوضع، فيما عدا أنها كانت حية - حتى تلك اللحظة".

كانت سينثيا تضع يدها في جيب سروالها وهي تحدق في النقطة التي يضيئها كمشافها على الأرض، وكان الاستغراق في التفكير بادياً عليها. ثم قالت في النهاية: "لقد جلس إلى جانبها وقام بشد وثاق الحبل حول رقبتها، ليحدث ذلك الاختناق الجنسي. ربما فعل هذا بأصابعه أو بأداة ما، حتى يستثيرها. وهنا انتابتها رعشة الجماع... وربما كان يستمني إلى جوارها إلا أننا لم نجد أي أثر لسائل منوي عليها، أو ربما كان يلتقط صوراً لها، وهو أمر منطقي بعد كل هذا التخطيط. فلقد صادفتني جرائم تم فيها استخدام جهاز التسجيل، وأخرى تم فيها التصوير بالفيديو..." توقفت لحظة شم تابعت: "حسناً.. انتهى كلاهما من تلك النزوة، وهي الآن تنتظر منه أن يفك رباطها. إلا أنه ولسبب ما أصيب بهيجان دفعه إلى أن يخنقها حتى الموت، أو أنه يفك رباطها. إلا أنه ولسبب ما أصيب بهيجان دفعه إلى أن يخنقها حتى الموت، أو أنه كذان قد خطط لذلك منذ البداية، أو أنه قد خنقها حتى الموت محض صدفة". نظرت المئة علقت: "هذا كل شيء، أليس كذلك؟".

"أجل، أظن هذا".

"إلا أن هـناك تغرات في هذه الفرضية، فأين ملابسها، وأين سلسلة تعريف هويتها، وأين الخاتم الخاص بويست بوينت، كما أن مسدسها أيضاً مفقود".

"أعلم هذا. وتلك مشكلة. عدنا إلى افتراض أنه قد احتفظ بكل هذا".

"صحيح أن المغتصب يحتفظ بتذكارات. ولكن لو أنه قد قام للتو بقتل ابنة الجنرال وفي ساحة السرماية، سواء عمداً أو بالخطأ، إلا أنني لا أعتقد أني لو كنت مكانه كنت سأضع ملابسها في سيارتي ثم أقودها حاملاً معي دليلاً يقودني مباشرة إلى كتيبة الإعدام".

"أمر مستبعد أليس كذلك؟ ولكن تذكري أنها قد بقت مرتدية لساعتها. فما السبب؟".

"لا أعلم. وقد لا يكون لهذا أية أهمية".

تقد يكون الأمر كذلك. هلم بنا". عدنا أدراجنا إلى الطريق حيث كانت تقف سيارة آن كامبيل. قلبت لها: "حسناً. لقد عاد إلى هنا حيث السيارة. وقد أخذ ملابسها العسكرية،

وقبعتها، وسلسلة التعريف، والجورب، والحذاء، وغير ذلك، إلا أنه ترك حقيبة يدها على المقعد المجاور لمقعد السائق".

"يمكن أن يكون قد نسى الحقيبة. فعادةً ما ينساها الرجال. فقد لاحظت هذا من قبل".

التفت إلى حيث الحمامات. "قام بحمل هذه الأشياء ثم اجتاز المنطقة المعشبة، وعبر مدرجات الرماية، وكذلك الحمامات، حتى الممشى الخشبي. فلم يكن يمكنه أن يمشي على الطريق".

"كلا بالطبع".

"لـو أنهما بدءا كل هذا في حوالى الساعة 1:15، فإنها الآن الساعة 2:15، هذا مع الأخـذ فـي الاعتبار الزيادة أو النقص في التوقيت. أو قد يكونان قد مكثا أطول قليلاً من ذلك، لأن روبينـز رأت أضواء السيارة في الساعة 2:17".

"وأنت متأكد من أنها ليست أضواء سيارة أن كامبيل؟".

"إنني أفترض وبشدة أنها قد وصلت إلى هنا مبكراً، ثم قادت سيارتها من دون أضواء. هذا لكي تأتي هذه السيارة الأخرى، فترى الجيب واقفة، فتتوقف بدورها، وتطفئ أنبوار كشافاتها، ثم يخرج أو تخرج صاحبة السيارة منها. وهذا هو ما رأته روبينز في الساعة 2:17".

"وكيف أمكن له أو لها أن يرى آن كامبيل من عند الطريق؟".

"لقد أمكن للرقيب ساينت جون ذلك، فقد كان القمر بدراً. وكل من سيرى الجيب مـتوقفة سينظر حوله بشكل غريزي. لقد رأى ذلك الشخص شيئاً في ساحة الرماية على بعد خمسين متراً. فمن الطبيعي أن يتبين حينها أي جسم بشري، خاصة لو كان عارياً. وكلانا قد سمع قصصاً متشابهة – حول شخص يمشي في الغابات فيرى شيئاً جاثماً على الأرض، إلى آخر تلك القصص".

"حسنا... فما هو دور هذا الشخص؟".

"يقترب هذا الشخص منها ويتبين أنها ميتة، فيتراجع إلى سيارته أو سيارتها، ويستدير بها، ويندفع هارباً من المكان فزعاً".

"من دون أن يعيد إنارة مصابيح سيارته؟".

"مــن الواضـــح أن روبينــز قد علقت نظرها بأضواء السيارة إلى أنها لم ترها تنير أبداً من جديد. أما الأضواء التي تلت هذا فكانت لسيارة الرقيب ساينت جون في الساعة 4:25.

"وما الذي منع هذا الشخص من أن يعيد إنارة مصابيح سيارته؟ ولماذا أطفأها من الأصل؟ إن الأمر شديد التعقيد هنا يا بول. فإننى لو كنت مكانه لتركت الأضواء لتنير لى

المكان وأنا أترجل من السيارة. ومن هو هذا الشخص الجديد الذي أقحمته في نظريتك هذه؟ ولماذا لم يتقدم بتقريره حول ما رأى؟".

"إن الإجابة الوحيدة التي توصلت إليها هي أن أن كامبيل لم تعاني كل هذه المتاعب لأجل شخص واحد فقط. بل أنها كانت تتخيل أن تتعرض للاغتصاب على يد أكثر من شخص واحد. لذا فقد تكون حددت عدة مواعيد".

"هذا أمر غريب جدأ... إلا أنه ممكن".

قلت: "لنتبع المسار الذي اتخذه مساعد أن على تحقيق نـزواتها أو ذلك الذي اعتدى علـيها". قمنا بنتبع خطواتنا حتى وصلنا للممشى الخشبي وراء ساحة الرماية، ثم انعطفنا يـساراً لنمشي عليه عائدين إلى ساحة الرماية رقم خمسة. فقلت: "ها نحن ذا، ففي وسط تلك الشجيرات سنجد في الغالب كيساً بلاستيكياً يحوي ملابسها".

نظرت سينثيا إلى وقالت: "هل أصابك الجنون أنت أيضاً؟".

"إن مسنطقة البحث الجنائي لم يكن بها شيئاً، كما أن الكلاب لم تجد شيئاً، لذا فلا بد مسن أن تلك الملابس قد وضعت في كيس من البلاستيك، من النوع الذي يحبس الرائحة، تمامساً كأكياس القمامة، ولا بد من أنها بعيدة عن منطقة البحث. فعليك عندما نقترب أكثر مسن الساحة رقم خمسة أن تسلطي ضوء الكشاف على الشجيرات، وقد يتوجب علينا أن نعود غداً...".

توقفت سينثيا وهي تقول: "انتظر".

"ماذا هناك؟".

"دورات المياه".

"تبأ. أنت على حق".

وهكذا هرعنا عائدين إلى دورات المياه، حيث كان هناك صف من صفائح القمامة بين مبنيي دورات المياه، وقمت بقلب إحداها وصعدت فوقه لأقفز فوق السطح الأتبين ما إذا كان هناك من هو مختبئ بالأعلى. لم يكن هناك أحد فوق السطح، إلا أنسي وجدت حينما اعتدلت واقفاً فوق السطح أن هناك كيس قمامة بلاستيكياً ظاهراً تحدث ضوء القمر. فعدوت حتى مكانه، وركلت الكيس فسقط من فوق السطح وتبعته أنسا نحدو الأرض. وتذكرت وأنا أهوي تلك التمارين التي مارسناها أثناء فرقة المظليدين، فقمت بثني ركبتي حتى كنفي، لأتدحرج ما أن ارتطمت بالأرض، وبعدها انتصبت واقفاً على قدمي.

سألتني سينثيا: "هل أنت بخير؟".

"أنا بخير. أعطيني منديلاً".

أخرجت منديلاً من جيبها، ثم انحنت لنفك رباط عنق الكيس، وبعدها فتحت الكيس في حرص وأنارت ضوء كشافها مسلطة إياه على محتويات الكيس. فرأينا بالداخل كومة من الملابس، وحذاء عسكرياً تقيلاً، وجورباً أبيض. أخرجت سينثيا في حرص - ويدها تمسك بمنديل - محتويات الكيس، ومنها حزام المسدس والمسدس نفسه محشواً بالرصاص، ومن بعدها سلسلة تعريف الهوية، والتي أمسكتها لتقرأ في ضوء الكشاف. "كامبيل، آن لويز"، تركت السلسلة تسقط ثانية داخل الكيس ونهضت. تطلعت إلى أعلى سقف دورة المياه. "كانت حيلة قديمة إلا أنها ذكية، ولكن لماذا يتكبد كل هذا العناء لإخفاء ملابسها؟".

فكرت للحظات ثم قلت: "يبدو أن من المفترض أن يعود أحدهم ليستعيد تلك الملابس فيما بعد".

"من هو هذا؟ الجاني؟ أم شخص ثالث؟".

"لا أعلم. إلا أننى أميل إلى فكرة وجود شخص ثالث".

هـنا أضـاءت مـصابيح سيارة الطريق، ثم سمعت صوت محركها، وبعدها رأيت السيارة، سيارة عسكرية زيتونية اللون، توقفت حيث كنا. بقى المحرك دائراً، وكذلك أنوار السيارة. تحسست مسدسى وكذلك فعلت سينثيا.

فــتح باب قائد السيارة، وكشفت أنوارها الداخلية عن شخص بيل كينت وهو يترجل وبيده مسدسه وهو ينظر ناحية الكشاف الذي معنا. أغلق الباب بقوة وهو يصيح في تحدِّ: "اكشفا عن هويتكما".

أجبته بصوت عال: "هذا برينير وهذه صنهيل أيها الكولونيل". كانت لهجتي رسمية، فلا يجب أن تمازح متحدياً شخصاً مسلحاً.

بقينا بلا حراك حتى قال: "أنا آت إليكما".

ظللنا واقفين حتى اقترب، ثم رأيناه يغمد مسدسه في جرابه وهو يقول: "تم النتعرف على الهوية".

كان الموقف الرسمي هذا بأكمله سخيفاً، فيما عدا أن المرء يحتاج بين الحين والآخر إلى أن يتذكر مثل هذه المواقف. سألنا كينت: "ما الذي تفعلانه هنا؟".

قلت لــه: "هذا هو مسرح الجريمة يا بيل، وأنت تعلم أن كلاً من المحقق والمجرم دوماً ما يحوم حول مسرح الجريمة. وأنت، ما الذي تفعله هنا؟".

"إننسي ممتعض مما تحاول أن توحي به أيها المتحذلق. وأنا هنا لنفس السبب الذي جاء بكما - أنا أحاول أن أستشعر الإحساس بموقع الجريمة ليلاً".

"أود أن أقول لك أيها الكولونيل أنني قد توقعت أن أجد أفراداً من الشرطة العسكرية في حراسة هذا المكان".

"أعستقد بأنسي قد عينت بعضاً منهم لحراسة المكان. إلا أنني أصدرت أمراً بخروج دوريات الشرطة العسكرية".

"لم أرّ أياً منها. هل يمكنك أن تأتى باثنين منهم لحراسة هذا المكان؟".

الك هذا". ثم سأل سينثيا: الماذا أوقفت سيارتك بعيداً عن هنا؟".

"أردنا أن نتريض في ضوء القمر".

كاد يسألها عن السبب، ثم لاحظ الكيس. "ما هذا؟".

ردت سينتيا: "هذه هي الأشياء المفقودة".

"أية أشياء؟".

"ملابسها".

راقببت ملامح وجه كينت وهو يتلقى هذه المعلومة. لقد ارتأيت أنه لم يبال بهذا. سألنا: "أين وجدتما تلك الأشياء؟".

"فوق دورة مياه السيدات. لقد نسيتم أن تفتشوا فوق السطح". "أعتقد أن هذا ما حدث... لماذا اعتقدتم أن ملابسها ستكون موجودة هذا؟".

"مجرد تخمين".

"هل أنهيتم مهمتكم؟".

"أنهينا ما يتوجب القيام به اليوم".

"وماذا بعد؟".

"كنا سنلتقيك في جوردان فيلد بعد ساعة".

"حسناً... فالكولونيل مور غاضب جداً منك".

"فعلسيه إذن أن يسصدر ضدنا تهما رسمية بدلاً من أن يظل يبكي على كتفك، هل تعرف ذلك الرجل؟".

"أعرفه عن طريق آن فقط. أمامكما ساعة واحدة".

"صحيح".

تسركنا وعاد إلى سيارته القابعة على الطريق، أما نحن فعدنا عبر الممشى الخشبي، وكنت أحمل الكيس البلاستيكي.

قالت لى سينثيا: "أنت لا تثق به، أليس كذلك؟".

"بل أثق فيه... فأنا على صلة به منذ سنوات عشر، ولكن الآن... لا أعرف حقيقة مسا أقول. إلا أنني لا أعتقد في كونه مشتبها به، لكن لا شك لدي في أنه يخفي عني شيئاً ما، مثله مثل كل شخص قابلناه هنا".

"أعلم هذا. فلديّ هذا الإحساس أيضاً. فالأمر أشبه بكوننا قد وصلنا إلى بلدة صغيرة يعلم فيها كل من يقطنها أدق أسرار بعضهم البعض، ونحن نعلم أن هناك هيكلاً عظمياً في خزانة أحدهم، إلا أنه ليس بوسعنا أن نجد تلك الخزانة".

"هذا بالفعل ما هو قائم هنا".

وصلنا السيارة، ووضعت الكيس في الحقيبة الخلفية.

ركبت السيارة مع سينثيا، وأدارت المحرك، ثم مسحت شيئاً ما من فوق كتفي. "هل انكسر بجسدك شيء ما أيها الجندي؟ هل تود أن آخذك إلى المستشفى؟".

"كلا. لكني أود أن أجري فحصاً على عقلي. بمدرسة الحرب النفسية".

## الشمل السابع عشر

وصلنا إلى مقر مدرسة التدريب على الحرب النفسية حوالى الساعة 23:00، وأوقفت سينثيا سيارتها بالقرب من مقر المدرسة. تتكون هذه المدرسة من ثلاثين مبنى خرساني، جميعها من الطراز الرمادي الكئيب، المشابه لما هو موجود في سياتيل.

لم يكن هناك الكثير من العشب، وبعض الأشجار، كما كانت الإضاءة الخارجية من النوع الذي لا يتناسب مع مباني الجيش.

كانت معظم المباني مظلمة، ما عدا مبنيين بدا أنهما سكنيان، وكان بأحد المقرات القريبة نافذة مضاءة بالطابق الأرضى.

اتجهنا صوب المقر وسألتني سينثيا: "ما الذي يجري هنا تحديداً؟".

"هذا مقر قيادة فرعي لأكاديمية جي إف كينيدي لأساليب الحرب الخاصة في براج. وهـو فـي حقـيقة الأمر لا يعد مدرسة تدريبية على الإطلاق، فهو مجرد غطاء لنشاط مختلف".

"أي نشاط؟".

"إنه مركز أبحاث، حيث لا يقوم أحد بالتدريس، بل يتعلمون فقط".

"ما الذي يتعلمونه؟".

"أعستقد أنهم يستعلمون أساليب التحكم في الأفراد لأجل القيام بأغراضهم، ومن ثم إيقاف هذا التحكم من دون الاضطرار إلى سفك الدماء... الموضوع لم يخرج عن نطاق التجارب حتى الأن".

"هذا شيء غامض بالفعل".

"معكِ حق. إلا أنني أرى أن الأسلحة التقليدية ستظل لها الكلمة العليا، حيث إنها تنشر الفزع والهلع لدى العدو".

شاهدنا سيارة جيب تنعطف من شارع فرعي متجهة نحونا. توقفت وترجل منها أحد أفسراد الشرطة العسكرية، بينما بقى السائق في مقعده، وهو يسلط مصابيح السيارة علينا. أدى السشرطي العسكري – اسمه على الزي العريف سترود – التحية العسكرية كما هو معتاد، ثم سألنا: "هل من سبب لوجودكما هنا؟".

قلت: "أجل. نحن من التحقيقات العسكرية". أظهرت له بطاقة هويتي، فتفحصها مستخدماً الكشاف، ثم تفحص بطاقة سينثيا، وأبعد الكشاف عنا. "هل أتيت لمقابلة شخص بعينه؟".

"الرقيب المناوب. لم لا تصحبنا إلى هناك؟".

"أجل سيدي"، صاحبنا إلى المقر الرئيسي وسألنا: "هل للأمر صلة بجريمة قتل كامبيل؟".

"بالفعل".

"إن هذه الجريمة عار علينا".

فسألته سينثيا: "هل كنت تعرفها؟".

"أجل يا سيدتي، لكنها لم تكن معرفة قوية، إلا أنني كنت أراها أثناء الخدمة الليلية أحلياناً، حليث إن هذا المكان لا ينشط إلا ليلاً... لقد كانت فتاة لطيفة. هل توصلتما إلى شيء؟".

قلت له: "ليس بعد".

"أنا سعيد لسهركم على هذه القضية".

دلف نا إلى مبنى المقر الرئيسي، حيث كان هناك رقيب يجلس إلى مكتب على يمين الردهة الصغيرة. فوقف حينما رآنا ندخل إلى المبنى. وبعد التحية العسكرية، قلت للرقيب المسناوب - وكان اسمه كورمان -: "أود أن تصحبني إلى مكتب الكولونيل مور أيها الرقيب".

هنا تطلع الرقيب إلى المعريف سترود قائلاً: "لا يمكنني أن أفعل هذا يا سيدي".

"بل يمكنك، هيا بنا".

إلا أنه أصر على موقفه: "لا يمكنني أن أفعل هذا من دون أمر مناسب. فهذه منطقة خاصة بالعاملين بها فقط".

تحتاج داخل الجيش إلى سبب مقنع أو تصريح مكتوب بالتفتيش، ولو توفر لك هذا، فالتصريح لن يصدره القاضى العسكري، حيث إن لا سلطة لهم خارج نطاق المحكمة العسكرية. لذا كنت بحاجة إلى الاتصال بأحد من القادة. فسألت الرقيب كورمان: "هل لدى الكولونيل مور خزانة شخصية داخل مكتبه؟".

تردد ثم قال: "أجل سيدي".

"حسناً. اذهب فأحضر لي فرشاة شعره أو مشطه الخاص".

"سيدي؟".

"من المؤكد أنه يمشط شعره. ولسوف نبقى هنا محلك".

"سيدي، هذه منطقة خاصة. وأنا أجد نفسي مضطراً لأن أطلب منك مغادرة المكان". "هل يمكنني أن أستخدم الهاتف؟".

"أجل سيدي".

"في مكالمة خاصة"،

"لا يمكنني أن أبارح مكاني...".

"سيبقي العريف سترود هنا. أشكرك".

تردد ثم ابتعد عن المكتب. فقلت لسترود "إن أي مما ستسمعه سيبقى سراً، مفهوم؟". "أجل سيدى".

بحــثت عــن رقم الهاتف الخاص بمنــزل الكولونيل فاولر في دليل هاتف القاعدة، وطلــبت الــرقم، أجاب فاولر بعد الجرس الثالث، قلت: "سيدي الكولونيل، معك برينير. آسف الإزعاجي لك في هذه الساعة... لكني بحاجة إلى أمر منك يتيح لي أخذ شيء ما في مكتب الكولونيل مور".

بدا لسي أن مكالمتي قد أيقظته من النوم وهو يقول: "أين أنت بحق السماء يا برينير؟".

"بمدرسة تدريبات الحرب النفسية، سيدي الكولونيل".

"في هذه الساعة؟".

"لا بد من أننى لا أعلم كم الساعة الآن".

"وما هو الشيء الذي تريد أن تأخذه من مكتب الكولونيل مور؟".

"في الحقيقة فإني أود أن أنقل المكتب بالكامل إلى جوردان فيلد".

"لا أستطيع أن آمر لك بهذا، حيث إن قيادة تلك المدرسة في فورت براج، كما أنها تعد مسلطقة محظورة على غير العاملين دخولها. فمكتب الكولونيل مور مليء بالوثائق السرية. إلا أنني سأتصل ببراج صباحاً لأرى ما يمكنني أن أقوم به".

لم أذكر له أنني قد نقلت من قبل مكتب آن كامبيل بالكامل إلى جوردان فيلد. فما ردً به أمر متوقع حينما تطلب تصريحاً بأي شيء في الجيش. فهم دائماً ما يرفضون، وبعدها يفاوضون على ما يمكنك أن تناله. فقلت له: "حسناً أود على الأقل أن تعطيني تصريحاً بغلق المكتب بالشمع الأحمر".

"تريد أن تشمع المكتب؟ ما الذي يجري عندك بحق السماء؟".

تحقيق في جريمة قتل".

"لا تتحدث معى بوقاحة يا سيد برينير".

"حاضر سيدى".

"سوف أتصل ببراج صباحاً. هذا كل ما يسعني أن أقوم به".

"لا يكفي هذا سيدي الكولونيل".

"إنني أقدر عملك الجاد ومبادرتك هذه يا سيد برينير، إلا أنه لا يمكنك أن تتصرف من تلقاء نفسك هكذا، وأن تثير الفوضى في كل مكان تذهب إليه. فهو قاتل واحد الذي نبحث عنه، فعليك أن تراعي مشاعر بقية العاملين في هذه القاعدة. وفي أثناء هذا لا بد من أن تراعي نظم وتقاليد وبروتوكولات القوات المسلحة. هل تسمعني يا سيد برينير؟".

"أجل سيدي. لكن كل ما أحتاج إليه في هذه اللحظة هو عينة من شعر الكولونيل مور حتى أضاهيها بما وجدناه في مسرح الجريمة. وبوسعك أن تهاتف الكولونيل مور بمنزله، فتأمره بأن يحضر إلى معمل البحث الجنائي في جوردان فيلد للمضاهاة، أو أن نحصل على العينة من مشطه أو فرشاته هنا، وهو ما أفضله، حيث إن الوقت لا يسعفنا. كما أنني أفضل ألا يعلم الكولونيل مور بأنه من بين المشتبه بهم حتى هذه اللحظة". وهنا لم يفتني اتساع عيني العريف سترود في دهشة.

هنا خيم صمت طويل، بعدها قال الكولونيل فاولر: "حسناً، سوف أسمح لك بأن تأخذ فرشاته أو مسشطه، إلا أنني سوف أوجه لك تهمة التعدي لو أنك لمست شيئاً آخر داخل المكتب".

"حسناً سيدي. هل يمكن أن تأمر الرقيب المناوب بهذا؟".

"أعطه السماعة".

"حاضر سيدي". أشرت إلى العريف سترود حتى يخرج ليستدعي الرقيب كورمان. ثم قلت له: "معك الكولونيل فاولر، مساعد الجنرال، يرغب في التحدث إليك".

أخد السماعة مني في لامبالاة، إلا أن نهاية المكالمة لم تخرج عن: "أجل سيدي... أجل سيدي... أجل سيدي.. أجل سيدي.. أخلق السماعة ثم قال لي: "أرجو أن تراقب الهاتف، حتى أذهب لأحضر لك مشطه أو فرشاته".

"جيد.. ولكن لفها بمنديل".

أخذ معه مجموعة من المفاتيح وغادر مكتبه وسمعت صوت خطواته تبتعد عبر الددهة.

قلت لسترود: "سنكون بالخارج. فابقى هنا حتى تأخذ منه هذا الدليل".

"حاضر سيدي".

بــدا العريف سترود سعيداً لمشاركته في هذه القضية بأي شكل. خرجت أنا وسينثيا ووقفنا في مواجهة أنوار مصابيح سيارة الشرطة العسكرية.

قالت لى سينثيا: "هذا المكان غامض".

"لــو أنــك تجرين أبحاثاً خاصة بعمليات غسل المخ، وأساليب الاستجواب، وتحطيم الــروح المعنوية، وإشاعة الخوف والفزع، فسيكون عليك أن تمنعي تدخل أي فضولي في تلك التجارب".

"هل هذا ما كانت تقوم به هنا إذن، أليس كذلك؟".

"أعستقد هذا... فهم يحتفظون هنا بمتطوعين للتجارب، كما أن لديهم معسكراً كاملاً مزيفاً لأسرى الحرب".

"وكيف علمت بكل هذا؟".

"لقد عملت من قبل في قضية مع خبير نفسي منذ عام هنا في القاعدة. وقد تقدم فيما بعد بطلب لنقله".

"أعتقد أنهم قد ينالون منك".

"أعلم هذا. فلقد وجدت قصاصة ورق في الملف الشخصي لآن كامبيل – كانت مقولة لنيتشه، تقول على كل من يصارع الوحوش أن يحذر ألا يتحول بدوره إلى وحش. وحينما تمعن النظر في الهاوية فإنك تجد أنها تنظر إليك بدورها".

"كيف وصلت تلك القصاصة إلى داخل الملف بحق السماء؟".

"لا أدرى، لكنني فهمت مغزاها".

"أجل.. كلانا يفهم مغزاها". صمتت ثم تابعت كلامها: "فأحياناً ما أرغب في أن أترك هذه المهنة لأمارس مهنة أخرى. فقد مللت من فحص الأعضاء التناسلية وفحص الحمض النووي لتلك العينات المنوية، واستجواب المجرمين والضحايا".

"أنت على حق. فإني أرى أن عشر سنوات تكفي في مهنتنا هذه. أما أنا فقضيت عشرين عاماً حتى الآن. وقد قررت أن هذه هي قضيتي الأخيرة".

"هل تقرر ذلك مع كل قضية جديدة؟".

"أجل".

خــرج العريف سترود من المبنى قابضاً على شيء في يده، وحينما اقترب وجدناه يبتسم قائلاً بحماس: "لقد وجدها".

لاقيلناه علند الرصيف فأعطاني فرشاة الشعر ملفوفة في منديل عسكري زيتي اللون.

فقلت له: "سأحتاج إلى أن تقدم لي تقريراً تصف فيه كيف وأين وجدت هذه، وتحدد فيه كذلك الوقت وصاحبها وغير هذا من المعلومات".

"أجل سيدي".

"قــم بتوقــيعه، وضعه في مظروف ثم سلمه عناية برينير إلى مكتب قائد الشرطة العسكرية قبل الساعة 6:00".

تنعم، سيدي".

سألته سينثيا: "هل تعرف نوع السيارة التي يقودها الكولونيل مور؟".

فكر للحظات، ثم قال: "أظن أنها... سيارة قديمة.. متهالكة... رمادية... ما هو نوعها بحق السماء؟ آه.. إنها من طراز فورد فيرلين، موديل 85 أو 86".

قالـت لـه سينثيا: "لقد ساعدتنا كثيراً. أرجو أن تعلم أن كل هذا يندرج تحت إطار السرية التامة".

أوماً العريف سترود قائلاً: "هل لديكما ما تودان معرفته أيضاً عن الكولونيل مور؟ ولو لم أكن أعرفه فإنى قادر على معرفته".

قلت له: "أشكرك". أرى أن هناك من يود أن يتم إعدام الكولونيل مور.

تبادلنا التحية العسكرية وعاد كلاً منا إلى سيارته.

أدارت سينثيا المحرك وهي تقول: "إلى جوردان فيلد؟".

"أجل".

فارقنا القاعدة مرة أخرى لنتخذ طريقنا عبر الثكنات العسكرية. إن هذه المساحة من الأراضي الحكومية التي تبلغ 100 ألف فدان تساوي تقريباً مائة وخمسين ميلاً مربعاً من الأراضي غير المأهولة. على أن هناك من يمر بها بين الحين والآخر من سكان المناطق النائسية المجاورة، والصيادين. كما أن هناك منذ أيام كامب هادلي قرى مهجورة، ومدافن قديمة، وكنائس بلدية، ومحاجر لم تعد تعمل بالإضافة إلى معسكرات تقطيع الأخشاب، هذا السيم جانب أطلال ما كان يسمى بيو مونت. كانت المنطقة متفردة، وكأنما توقف عندها الزمن، إلى أن مارست الحكومة حقها في السيطرة التامة عليها حتى تواجه حالة الطوارئ أثناء تلك الحرب العظمى التي ستكون آخر الحروب، كما كان يقال.

وكما ذكرت، فقد أديت تدريبات سلاح المشاة الأساسية والمتقدمة في هذا المكان، ولا زلت أذكر تضاريس المكان: فهي أراض قاسية يعمها الهدوء الغريب وتتخللها المرتفعات ذات الأشجار الكثيفة، والبحيرات والبرك، والمستنقعات، وبها أنواع غريبة من الطحالب المتألقة التي تسبب ارتباك في الرؤية أثناء الليل.

أما التدريبات نفسها فكانت برنامجاً منهكاً هدفه تحويل الصبية الأميركيين المدللين إلى جنود أكفاء مخلصين، لديهم الحافز القوي والرغبة في القتال لأجل الوطن. لم تستغرق عملية التدريبات هذه إلا أربعة أشهر، بدت بالنسبة لنا طويلة ولا ضرورة لها. ومع محدودية أوقات الإجازة فإنك تلتحق بالجيش في حزيران/يونيو، بعد الدراسة الثانوية - كمسا هدو حالي - لتجد نفسك داخل الأدغال مع سلاح من طراز إم 16 هذا قبل أن تحل نهاية العام نفسه، مرتدياً زياً جديداً وقد اختلف تفكيرك بالكلية. كم هذا مدهش.

قالت سينثيا لتقطع الصمت: "هل تحاول أن تحل لغز هذه القضية؟".

"كلا، لقد كنت أتذكر أيام تدريباتي في هذه المنطقة".

"هل كان ذلك خلال الحرب العالمية الثانية، أم الحرب الكورية؟".

"أنت تستدر جيني للحديث عن سنى، فعليك بالانتباه لكلامك".

"نعم، سيدي".

قلت: "هل حدث يوماً أن توغلت في هذه المنطقة؟".

"كلا. فأبعد مكان ذهبت إليه هنا هو ساحة الرماية رقم ستة".

"أنت إذن لم تفارقي سطح المكان. فلو أنك دخلت في الطريق القادم على اليسار - والمسسمى طريق الجنرال بيرشينج - لوجدته يؤدي إلى مواقع التدريبات الرئيسية، حيث تجدين ساحات تدريبات أسلحة المدفعية وكذلك سلاح القوات الخاصة".

"ألا توجد أماكن بها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع؟".

"لسيس مما أتذكره. كما أن هناك معسكر قديم للقوات الخاصة، ومحاكاة لأماكن مثل القسرى الأوروبية وفيتنام وذلسك لتدريب الجنود عليها، ولقد لقيت مصرعي في تلك التدريبات ست مرات، محاكاة بالطبع".

"و لا بد من أنك قد تعلمت الدرس".

"من الواضع هذا. كما ستجدين محاكاة لمعسكر أسرى الحرب، والذي يتولى الإشراف عليه مدرسة الحرب النفسية. وهذا المعسكر لا يزال تحت التشغيل، كما أنه منطقة محظورة".

"فهمت". فكرت للحظات ثم قالت: "فأنا الآن لا أجد سبباً - مع كل هذه المساحة هناك والتي تبلغ مائة ألف فدان - يدفع آن كامبيل إلى اختيار ساحة رماية قريبة لا تزال تحست الاستخدام، لا يفصل بينها وبين الطريق سوى خمسين متراً، وهو طريق تمر به على مدار الساعة ناقلات الجنود، ودوريات الشرطة العسكرية، هذا بالإضافة إلى نقطة حراسة لا تبعد سوى كيلومتر واحد".

"لقد فكرت في ذلك بدوري. وهنا خطر لي ثلاثة أسباب: أولاً أجد أن الجميع يرى أن من الواضعة أن من الواضعة عندما تعرضت لاعتداء. فهي لم تختر تلك المنطقة، بل هو الذي فعل. وهو الأمر الذي يعتقده الجميع هنا، إلا أننا لا نضعه في الاعتبار من الأصل".

"أجل. فلو أنها هي التي اختارت المكان، فهي قد اختارت مكاناً يجدها فيه رفيقها بسهولة، فلو أنها حددت الموعد في وسط الغايات مثلاً لما أمكنه التوصل إليها إلا إذا كان من القوات الخاصة".

"هــذا صــحيح، وتلــك كانت فكرتي الثانية. وهي أن هذا الشخص لم يكن مرتاحاً لمنطقة الغابات ليلاً... انعطفي هنا حتى نتجه إلى جوردان فيلد".

انعطفت في الطريق، ثم سألتني: "وماذا عن خاطرك الثالث؟".

"أرى أنها مثلت لها عنصراً من عناصراً من المناطقة التي لا تعد نائيةً لأنها مثلت لها عنصراً من عناصر المخاطرة، أي جزء من إثارة هذه الممارسة، فهي كانت تقول لنفسها: لنرى ما الذي يمكن أن نفعله في أرض يحكمها أبي، من دون أن يستطيع أن يحاسبنا". نظرت إلى سينثيا فوجدتها متفقة معي في هذا الرأي.

قالت: "لسوف تجد ما يدل على هذه التهمة، لتواجه به أبيها".

"بلي. لكن هذا بافتراض أن آن ووالديها كانا يكرهان بعضهما البعض".

"أنت كنت من قال بهذا حينما كنا نفتش منزلها".

"أجل. لكنني لم أبن رأبي هذا على أساس ملموس. كنت أرى فقط أن من الصعب أن يكون المرء ابناً لشخص ذي سلطة، وأن يعيش في ظله. فهذه حالة شائعة وليست خاصة".

"أجسل... فأنسا ليس لديِّ من المعلومات ما يؤكد هذا، فلماذا في رأيكِ اعتقدت هذا الاعتقاد؟".

"هذا بسبب أن ما لا يقال قد يكشف أحياناً عما قد يقال. فهل قال أحد بأن الجنرال وابنته على علاقة ممتازة، وأن كليهما يكن الحب للآخر، أو حتى إن بينهما صداقة من نوع ما؟".

"في الحقيقة أن الجنرال قد ذكر أن ابنته كانت لتعجب بي لو كانت على قيد الحياة".

"لا يهمني ما قاله الجنرال. فلم يقل أحد بهذا سواه - بمن فيهم كينت وفاولر ومور وياردلي، بل وحتى الجنرال كامبيل نفسه. فعلينا الآن أن نكشف النقاب عن رأي كل منهما في الآخر".

فأومات برأسها قائلةً: "لديّ شعور بأنه لم يبق لدينا الكثير من الأدلة، فمن الأفضل أن تستغل ما عثرنا عليه في التوصل إلى الفاعل، قبل أن نضطر إلى إفساح المجال وإخلاء الساحة للمباحث الفيدرالية".

"أنت محقة في هذا الشأن. فقد قررت أن أنهي هذه القضية خلال يومين أو ثلاثة. بعدها سنلجا للى أسلوب آخر. فنحن نمتلك ميزة تتمثل في عنصر المفاجأة وحرية الحركة والصلاحيات. فعلينا أن نضرب كل من يعرقلوننا في مقتل".

"فننال منهم قبل أن ينالوا هم منا".

"بالضبط".

توقفنا عند نقطة تفتيش خاصة بالشرطة العسكرية، حيث عرفنا أنفسنا لهم، فسمحوا لنا بالمرور.

أوقفت سينثيا سيارتها بين السيارات والناقلات الأخرى عند معمل البحث الجنائي، وأخرجت كيس الملابس من حقيبة السيارة، ممسكا إياه بمنديل، بينما كانت الفرشاة مع سينثيا التي قالت: "لو أنها خلعت ملابسها، وأمسك هو بالكيس، فلن نجد سوى بصماتهما فقط على حزام السلاح والحذاء والحزام أو أي شيء آخر، هذا فيما عدا الكيس نفسه".

"سرعان ما سنتحقق من هذا".

مـشينا حتى الهانجر حيث تابعت كلامها: "أنت حاد الذكاء يا برينير. ويبدو أنني قد بدأت أعجب بك".

"ولكن هل تميلين إليَّ؟".

"كلا".

"هل تحبيني إذن؟"،

"لا أعلم".

"لقد صارحتني بهذا في بروكسل".

"أجــل، ولكــن في بروكسل. يمكن أن نتحدث في هذا الأمر في الأسبوع القادم، أو ربما الليلة". كان الهانجر رقم ثلاثة يسبح في أضواء الكشافات ويعج بالنشاط الجم لوحدات السبحث الجنائي التي تم إرسالها إلى هذا المكان. ولم يكن الكولونيل كينت قد وصل بعد، وهو أمر جيد على كل حال.

أعطيت كيس القمامة البلاستيكي وفرشاة الشعر لكال زايفر، والذي لم يكن ينتظر أن أوضـــح له طبيعة هذه الأشياء. وبدوره أعطى الكيس والفرشاة لأخصائي رفع البصمات وطلب منه أن يسلمها بعد أن ينتهي منها إلى قسم تتبع الأثر.

ومع وصول كيس الملابس هذا أصبح الهانجر رقم ثلاثة حاوياً لكافة متعلقات آن كامبيل المعروفة، فيما عدا جثيتها ذاتها، ولكننا أحضرنا إلى هنا سيارتها ومكتبها ومنسزلها. كما لاحظت أنهم قد أحضروا سيارتها الجيب التي استخدمتها ليلتها. ومع اقترابنا من مؤخرة تلك الجيب، رأيت الصور التي تم التقاطها لمسرح الجريمة، فجميعها كانت معلقة على لوح للعرض، هذا إلى جوار رسومات متخصصة لنفس المكان، وتقارير هذا المعمل، والتجسيمات البلاستيكية لآثار الأقدام، وعبوات السيلوفان التي تحوي على أدلة، ومعدات المعمل، وحوالي ثلاثين شخصاً بين رجال ونساء.

هـناك فــي ركن المكان يقبع حوالى عشرين فراشاً صغيراً، وفي الركن الآخر مكان لتناول القهوة. من المعروف أن مصادر وإمكانيات الجيش هائلة وكذلك أفراده، كما أن العمسل هنا لا يتعلق بالأجر، هذا بالإضافة إلى عدم وجود جريمة أخرى في نفس التوقيت مما قد يشتت تلك المصادر والأفراد. وأحياناً ما أندهش أنا نفسي من كم القـوة التــي يتم تجميعها لتنفذ الأوامر المتمثلة في بضع كلمات، هذا أمر شبيه بقول روز فلــت لآيــزنهاور: "اجمع لي قوة فأغزو بها أوروبا". فهذا أمر بسيط مباشر إلى أقـصى حــد. لكـن أسوأ شيء أن يحاول العسكري لعب دور السياسي أو أن يحاول الحسياسي لعـب دور العسكري. وهو أمر قد يحدث خلال التحقيقات في أية جريمة، الماساً كمـا يحدث أثناء الحروب، وهو ما يجعلني أعلم أن فترة عملي بكل حرية لن تعدى أيام أو ساعات.

أراني كال زايفر نسخة من الجريدة المحلية لميدلاند، والتي نشرت مانشيتاً عنوانه: "العثور على جثة ابنة جنرال في القاعدة العسكرية".

قـرأت مع سينثيا المقال، والذي كان موجزه أن النقيب آن كامبيل وجدت عارية، مقيدة، مخـنوقة، وربما مغتصبة، في ساحة من ساحات الرماية داخل القاعدة. كان التحقيق الصحفي يتـصف بنصف القدر من الدقة، أما التصريح المباشر من المتواجدين في القاعدة فكان النقيب هيلاري بارنز، وهي ضابط علاقات عامة، والتي صرحت بأنها لا تمثلك تعليقاً رسمياً فيما عدا أن هناك تحقيقاً يجرى حول الجريمة من قبل إدارة المباحث الجنائية بالقوات المسلحة.

على أن هناك تصريح لرئيس شرطة ميدلاند برت ياردلي، والذي قال: "لقد عرضت المساعدة على الكولونيل كينت - قائد الشرطة العسكرية لفورت هادلي - ونحن على اتصال دائم".

إلا أنه لم يذكر أي شيء عن مشكلة دخول المنزل أو أنه يريد النيل مني، إلا أنه قد يبدأ في الشكوى مني في الصحف بعد أن ألتقيه في المرة التالية.

سأل كال سينثيا: "هل هذا هو الحذاء الرياضي الذي ارتديته في موقع الجريمة؟". "أجل. هل تريد الحذاء فقط، أم قدميَّ معه؟".

"فقط الحذاء، لو تفضلت".

فجلست سينثيا على مقعد صغير، لتخلع حذاءها، ثم أعطته لكال. فقال لي: "أين الحذاء العسكري الذي كنت ترتديه في موقع الجريمة؟".

"في مقر إقامتي خارج القاعدة. لقد نسيت أن أجلبه معي".

"هل يمكنك أن تجلبه لي؟".

"بالطبع. لكنني سأمكث داخل القاعدة لفترة".

"هـل فعلـت هـذا ثانية يا برينير؟!. ففي كل مرة أعمل معك في قضية تعمد إلى إغضاب الشرطة المدنية".

"مبدئياً أقول إن هذا لا يحدث في كل مرة. والآن أود منك يا كال أن ترسل فريقاً السي ساحة الرماية رقم خمسة حتى يرفعوا بعض الآثار لإطارات سيارات". أرشدته إلى موضع تلك الآثار، فأخذ يدون ما أقوله سريعاً حتى يهتم بذلك الأمر. أضفت قائلاً: "هناك شيء أخير. أطلب من فريقك بعد أن ينتهي من رفع الآثار أن يتجه إلى فيكتوري جاردينيز الواقعة على طريق فيكتوري درايف لكي يرفعوا آثار مجموعة من الإطارات لسيارة من طراز فورد فيرلين، ربما كانت رمادية اللون، موديل 1985 أو 1986، وعليها ملصق خاص بضابط. ليس معي رقم لوحة السيارة، ولكن عليهم أن يبحثوا فيما هو حول الوحدة السكنية رقم تسعة وتلاثين".

نظر إلى المحظة ثم قال: "لو كان صاحب السيارة عسكرياً فإن بوسعنا أن ننتظر حتى تأتى السيارة إلى القاعدة".

"بل أريدها الليلة".

"مهللً يا برينير، فليس بوسعي أن أجمع الأدلة من خارج منطقة تابعة للحكومة من دون تصريح من السلطات المحلية، وأنت لست على علاقة جيدة مع هؤلاء".

"حسناً، لا تستخدم سيارة عسكرية. إن الوحدة السكنية رقم خمسة وأربعين – مقر سكن المجني عليها – هي التي تلقى حراسة من شرطة ميدلاند، ولكن أفراد الحراسة سيكونون في الغالب داخيل المسكن. فعليك أن تطلب من رجالك أن يلتزموا الحذر والسرعة".

"يمكن أن ننتظر حتى تأتى السيارة إلى داخل القاعدة".

فوض على كتفه قائلاً: "حسناً... أنا متفهم لقصدك. إلا أنني آمل في ألا تختفي تلك الإطارات من السيارة مع حلول الصباح. بل أنني أخشى أن تختفي السيارة بأكملها هذه الليلة. لكن لا يهم، فلننتظر حتى الصباح إذن".

"حسناً حسناً، سيذهبون إلى هناك. لاحظ أنك تستغلني". ثم اتجه إلى مجموعة من السرجال كانسوا يقومون بتصنيف آثار الأقدام ويرسمونها على لوحة تبين موقع الجريمة. سلمهم كال حذاء سينثيا وتحدث إليهم، ربما عن مهمتهم هذه الليلة، حيث إنه ظل يشير بإصبعه إلى، كما أنهم كانوا ينظرون إلى في حنق.

جلبت قدحاً من القهوة لي وآخر لسينثيا، والتي كانت تقرأ في تقارير المعمل. أخذت منسي القدح ثم قالت: "شكراً. أنظر إلى هذا". أرتني تقريراً من أخصائي رفع آثار الأقدام. "لقد وجدوا أثراً لحذاء ناعم النعل، مقاس سبعة، ربما كان حذاء مدنياً لامرأة. هذا أمر نادر الوجود في ساحة رماية عسكرية، أليس كذلك؟".

"ليس بالأمر النادر".

"ما الذي يوحى به هذا التقرير؟".

أمعنت النظر فيه، فوجدت أنه يبين أن الأثر حديث. قلت: "هو تقرير الفت النظر. إلا أن من الممكن أن يعود الأثر إلى عدة أيام مضنت، حيث إن السماء لم تمطر هنا منذ حوالى أسبوع".

"هذا صحيح. إلا أن من الضروري أن نفكّر في هذا الدليل".

تـصفحنا تقارير من مختلف الوحدات الجنائية هنا على مدى خمس عشرة دقيقة، ثم نادانا كال من موضعه في أحد مناطق المعمل، حيث هرعنا إليه عند طاولة عليها مجهر كانت إحدى الأخصائيات تحدق في عدساته. قال لنا كال: "ربما أصبتم بإحضاركم هذه الفرشاة. من أين أتيتم بها؟".

ربت على صلعته قائلاً: "ليست تخصك على الأقل".

ضحكت الأخصائية ولكنها أخفت وجهها في المجهر.

لم يندهش كال من ردي، وقال لسينثيا: "بما أنك العاقلة الوحيدة في هذا المكان فإني أود أن تنظري في المجهر".

تنحت الأخصائية، وجلست سينثيا إلى الطاولة، فقالت الأخصائية - واسمها لابيك - تتلك الشعرة على اليمين مأخوذة من حوض الحمام في دورة مياه الرجال بساحة الرماية رقم سنة. أما تلك التي على اليسار فمأخوذة من فرشاة الشعر".

نظرت سينثيا في المجهر مع متابعة الأخصائية لابيك لكلامها: "لقد قمت بفحص عيشرين شيعرة مأخوذة من الفرشاة حتى أتيقن من أن شعر الفرشاة تنتمي كلها لنفس السنخص. وأنا أرى أنها كذلك، وأنه من الناحية المنطقية والبيانية لا يوجد شعر لأي شخص آخر في هذه الفرشاة، إلا أن علي أن أفحص كل منها حتى أعد التقرير النهائي".

كدت أن أصبح فيها أن تصل إلى المهم في هذا الكلام، إلا أنني أعلم أن عليَّ الصبر على هذا النمط الفني حتى لا أستفزها.

تابعت كلامها فقالت: "يوجد بالشعر ما نسميه بخصائص الفئة، أي أن من المحال أن تتم مضاهاتها بعينة معطاة. بل يمكن أن تستخدم في استبعاد بعض المشتبه بهم، وليس في تحديد شخصية متهم بعينه، هذا إلا إذا كان للعينتين جذور بحيث نتمكن من أن نحدد جنس الفرد ومميزاته الجينية".

قال لها كال: "أعتقد أنهما يعلمان هذا".

"حسناً سيدي. إن العينة المأخوذة من الحمامات ليس لها جذور، إلا أنني حددت بفحص الجذع فصيلة دم صاحبها وهي "أو"، كما أن الشخص صاحب الشعر الذي في الفرشاة لحد نفس فصيلة الدم. هذا بالإضافة إلى كلتا العينتين من النوع القوقازي، وهما متشابهان في الشكل واللون وعدم وجود معالجة صناعية، كما أنهما يبينان عدم شكوى صاحبهما من المرض".

رفعت سينثيا عينيها عن المجهر وهي تقول: "بلي. إنهما متشابهان".

وصلت الأخصائية لابيك إلى استنتاجها قائلةً: "رأيي أنهما لنفس الشخص، مع أن العينة المأخوذة من حوض الحمام أصغر من أن تخضع لاختبارات أخرى مثل التحليل الطيفي والذي يمكن أن يوضح أوجه تشابه أخرى. كما أن أية اختبارات أخرى قد تفسد هذه العينة الصغيرة المأخوذة من الحمام... وبعض الشعر الموجود في الفرشاة به جذور، ويمكنني في غضون ساعة أن أخبركم بجنس الشخص وأن أحصل على خصائص المحمض النووي".

أومأت برأسي قائلاً: "فهمت".

نه ضت سينثيا وقالت للأخصائية: "أرجو أن تغلفي هذه العينات وأن تصنفيها وترفقيها بالتقرير".

"حسناً سيدتى".

"أشكرك".

سألنى زايفر: "هل هذا يكفى لإصدار أمر باعتقاله؟".

"كلا، لكنه يكفى لأن نراقب هذا الشخص عن كثب".

"من هو هذا الشخص؟".

أخذت جانباً، بعيداً عن الفنيين، وقلت له: "هو شخص اسمه الكولونيل تشارلز مور وهو صاحب السيارة التي سيذهب فريقك لرفع آثارها. مكتبه في مدرسة الحرب النفسية. وهمو القائد المباشر للمجني عليها. وأنا أحاول أن أصدر أمراً بتشميع مكتبه إلى أن نستطيع الحصول على أمر بإحضار جميع متعلقات المكتب إلى هنا".

انسضمت سينثيا إلينا وقالت: "عليك الآن يا كال أن تضاهي بصمات الكولونيل مور على علسى الفرشاة بتلك المرفوعة من الجيب، كما عليك أن تضاهيها بأي بصمات توجد على كيس القمامة والأشياء الموجودة بداخله".

"بالتأكيد". ثم فكر للحظة وتابع كلامه: "إلا أن هذه المضاهاة لا تثبت شيئاً يدل على أن الكولونيل مسور هو الفاعل خاصة وهو على علاقة قوية بالمجني عليها. فلديه سبب معقول يعلل به وجود تلك البصمات، سواء على جراب مسدسها أو على سيارتها الجيب".

فقلت له: "أعلم هذا، إلا أنه سيلاقي صعوبة في تفسير وجود بصماته على كيس القمامة، أو سبب وجود آثار الإطاراته في ساحة الرماية رقم خمسة".

أوماً كال معلقاً: "يبقى أن تربط بين وجوده في تلك المنطقة وزمن وقوع الجريمة".

"صحيح. لهذا أود أن تصفاهي بين البصمات على الفرشاة وتلك الموجودة على الأوتد. فلو أن لدينا آثار الإطارات مع البصمات فإن هذا يكفينا لإثبات التهمة على هذا الوغد، أليس كذلك؟".

"أنت المحقق هنا وليس أنا. لكنني لست متيقناً من كل هذا". ثم استدار مبتعداً صوب وحدة فحص البصمات.

قالت لى سينثيا: "لو أننا استجوبنا مور وواجهناه بالأدلة فإن فرصة اعترافه قوية".

"صحيح. أو أنه قد ينكر أن يكون الجاني. وعندها سيكون علينا أن نحاكمه عسكرياً، ليسرى الجميع ما ستقرره المحكمة بصدد كولونيل في جيش الولايات المتحدة متهم بخنق ابنة الجنرال كامبيل حتى الموت، أو أن كلاً من المساعد برينير والمساعد صنهيل قد ألقيا

القبض على الشخص الخطأ، وتركا الجاني الحقيقي مطلق السراح، وبالتالي فقد تسببا في إحراج أنفسهما والجيش ككل".

تأملت سينثيا في كلامي للحظات ثم قالت: "لو أن كافة الأدلة الجنائية تشير بأصابع الاتهام إلى مور، فهل سيبقى لديك شك في أنه هو المجرم؟".

"هل لديك أنت شك؟".

"من ناحية الشك فنعم، حيث إنني لم أستطع أن أتصور أن تقوم آن كامبيل بمثل ما قامت به هناك مع شخص كهذا، كما أنني لا أتصور أنه يستطيع خنقها. إنه من النوع الذي قد يعمد إلى وضع السم في قهوتك، ولكنه ايس بمن يمتلك جرأة القتل بيديه".

"هذا ما يشغل بالي. ولكن من يدري... فربما تكون هي من طلبت منه أن يفعل بها هــذا. أي أنها توسلت له كي يقتلها. لقد حققت في جريمة حدثت هكذا. كما قد يكون مور قد وقع تحت تأثير المخدر. أو استخدم شيئاً مما يجري عليه تجارب غسيل المخ".

"هذا ممكن".

تطلعت إلى ما وراء كتف سينثيا. "أما الآن فها قد أتانا القانون".

كان الكولونيل كينت قادماً صوبنا، فاتجهنا ناحيته لنلاقيه في منتصف المسافة. سألنا: "هل من جديد هنا؟".

"لقد اقتربنا من وضع يدنا على طرف خيط مهم. وأنا بانتظار تقرير البصمات وآثار الإطارات".

اتسعت عيناه في دهشة: "أأنت محق؟ من هو؟".

"الكولونيل مور".

قلب الأمر في ذهنه ثم قال موافقاً: "هذا معقول".

"ما الذي تقصده؟".

"في الحقيقة... فلقد كانا على علاقة وثيقة ببعضهما البعض، وبالتالي فقد كانت لديه الفرصة، كما أنني أجد منطقية في هذا الاتهام. فلقد كان غريب الأطوار، لكنني لست متيقناً من دوافعه".

سألته: "ولا أنا أيضاً. أود أن أسألك بعض الأسئلة حول الجنرال كامبيل وابنته".

"ما الذي تود أن تعرفه عنهما؟".

"هل كانا على علاقة قوية ببعضهما بعضاً؟".

نظر إلى عينيَّ مباشرة، ثم قال: "لم يكونا على علاقة قوية".

"و اصل كلامك".

"... ربما كان من الأفضل أن نناقش هذا الأمر في وقت آخر". "ربما ناقشناه في فولز تشيرش إذن".

"أُتهددني؟".

"اسمع سيدي الكولونيل، أنا هنا أحقق في جريمة قتل. قد تضع في اعتبارك بعض الجموانب الاجتماعية والمهنية المرتبطة بما ستقوله لي، إلا أن واجبك يقتضي منك أن تجيب أسئلتي".

لم يبدُ لي أن كينت مرتاحاً لهذا الحوار، إلا أنه كان في نفس الوقت مقتنعاً بأن عليه ألا يسشغل بالسه بستلك الجوانب. فاتجه إلى قلب المكان وتبعناه، حيث قال: "إن الجنرال كامبيل لسم يكن موافقاً على خيار ابنته بأن تنخرط في هذا التخصص بالذات من السلك العسمكري، وكسذلك لم يرض عن من تختارهم كأصدقاء من الرجال، وعن قرارها بأن تسسكن في منطقة بعيدة عن القاعدة، وارتباطها المهني بأشخاص من قبيل تشارلز مور، وربما عن العديد والعديد من الأمور الأخرى التي لا أعلمها".

سألته سينثيا: "ألم يكن فخوراً بها؟".

"لا أعتقد هذا".

فقالت سينثيا ملمحة: "ولكن الجيش كان فخوراً بها".

فأجاب: "لكن آن كامبيل كان لديها من المعلومات ما تفرض به على والدها وكذلك على الجيش أن ينصاع لرغباتها، ها قد قلتها بصراحة".

فبادرت سينتيا بسؤاله: "ما الذي تقصده بهذا؟".

"أقصد أنها بوصفها مجندة وفي نفس الوقت ابنة للجنرال، وخريجة أكاديمية ويست بوينتر، وبالتالي فإنها تكاد تكون شخصية عامة، فإنها قد حظيت بشعبية داخل الجيش وعبر وسائل الإعلام، هذا حتى قبل أن يدرك الجنرال حقيقة ما يدور من حوله، فقد وجدها قد أصبحت من دعاة نيل المرأة لحقوقها داخل الجيش. فقد كان الجميع معجباً بها. إلا أن الجيش لم يكن يعنيها في شيء. بل كانت ترغب فقط في أن تكتسب تلك الحصانة التي تتولد من الشهرة والتقدم في السلك العسكري معاً".

سألته سينثيا: "والسبب؟".

"في الحقيقة أنه بقدر رفض الجنرال لما يجري فإنها كانت تكرهه أضعافاً مضاعفة. فقد فعلت كل ما في وسعها لأجل إحراجه، ولم يسعه بعدها أن يفعل شيئاً يضرها من دون أن يدمر سيرته العسكرية نفسها".

علقت قائلاً: "يا الله... تلك معلومات مهمة جداً. لا بد من أنك قد نسيت أن تنبئنا بهذا أثناء ما كنا نفكر في الطريقة التي نبلغ الجنرال بخبر مصرعها".

تلف ت كي نت حوله، ثم قال بصوت خفيض: "ما سأقوله هنا سيبقى سراً بيننا. فهما كانا يبديان الحسب تجاه بعضهما البعض علانية أمام الجميع". وتردد ثم تابع كلامه: "والحقيقة أن الجنر ال قد يكون رافضاً لتصرفاتها، إلا أنه لم يكن يكرهها... اسمعا، كل ما ذكرته هو ما تبادر إلي من معلومات غير مؤكدة، لكنني ذكرته لكما لأني أثق بكما، ذلك حتى تدركان حقيقة ما يجري خلف الكواليس. وأنتما لم تسمعا به منى، ولكن من الممكن أن تتبعا هذا المسار".

أومات له قائلاً: "أشكرك يا بيل. هل من شيء آخر؟".

"كلا".

ولكن بالطبع كان هناك شيء آخر. فسألته: "من هؤلاء الرجال الذين لم يكن الجنرال راضياً عن علاقتهم بابنته، عدا الكولونيل مور؟".

"لا أعلم".

"هل كان ويس ياردلي أحدهم؟".

حدق في لبرهة ثم أضاف: "أعتقد هذا".

"هل كان ويس ياردلى هو الشخص الذي تشاجرت معه في ميدلاند؟".

"محتمل".

"لماذا كانت تود أن تحرج والدها؟".

"لا علم لي بالسبب".

الماذا تكرهه؟".

"أرجو أن تعرفني بالسبب عندما تعرفه. إلا أن من المؤكد أنه سبب مقنع".

"كيف كانت علاقتها بوالدتها؟".

"متوترة. فقد كانست السيدة كامبيل مشتتة بين دورها كزوجة للجنرال وكأم لبنت متحررة".

"أي أن السيدة كامبيل ليست لها تلك السيطرة على ابنتها، كما أن الجنرال يعمل على تهميشها، وهو الأمر الذي كانت آن تجاول أن تنبه أمها إليه".

"قد تكون على صواب. إلا أن الأمر أشد تعقيداً من هذا".

"وكيف ذلك؟".

"عليك أن تتحدث مع السيدة كامبيل".

قلت لسه: "إنني أنوي هذا بالفعل، إلا أنني أود أن تؤكد لي أنك لم تذهب أبداً إلى منسزل آن كامبيل، حتى أستطيع أن أعلل في تقريري للسبب في وجود بصماتك على زجاجة من زجاجات الشراب خاصتها".

"لقد أخبرتك يا برينير بأنني قد المست بضعة أشياء".

"لقد تم تحريز الزجاجة في صندوق من قبل أفراد الشرطة العسكرية التابعين لك ولم يتم فتحه إلا منذ حوالي الساعة".

"لا يمكنك أن تمارس معي هذا الأسلوب يا بول. فأنا شرطي مثلك. فلو كان لديك دليل، فاطلب من زايفر أن يريه لي".

"اسمع يا بيل، لنوضح الأمور بيننا حتى نستطيع الاهتمام بالأولويات، ومنها الكولونيل مور. أنا أسألك، وتذكر أن من واجبك أن تجيب بكل صدق، وتذكر كذلك بأني قد أكشف النقاب عن الحقيقة بنفسي. هل اتفقنا؟ إليك السؤال المهم: هل كنت على علاقة حميمية معها؟".

"أجل".

خيم الصمت بينا لتوان طويلة، لاحظت خلالها أن كينت قد بدا مرتاحاً لهذا الاعتراف. إنني لم أذكره بأنه قد قال لي سابقاً أنه لو كانت هناك علاقة لكان قد صارحني بها منذ البداية، فقد كان من الأفضل أن يتفق كلانا على أن هذا الأمر محدود الأهمية وأن التقارير السابقة لم تحو أية أكاذيب.

وفي النهاية قالت سينثيا: "هل كان هذا من بين ما كانت آن تعمد إليه لأجل إحراج والدها؟".

ردً كينت: "بلى... وأنا قد نظرت إلى الموضوع من هذه الزاوية. والجنرال يعرف – فقد كانت تعمد إلى تعريفه بهذا بالذات. إلا أن زوجتي لا تعلم بالطبع. لذلك لم أصرح لكما بهذه الحقيقة من قبل".

أدهــشتني الأمور التي قد يخبرني بها الآخرون ليلاً، وفي ظل الضغط الشديد، وهم يحاولون ترتيب حياتهم التي سادتها الفوضى، وكذلك العمل على إنقاذ ما تبقى من حياتهم المهنية وعلاقتهم الزوجية. ومن الواضح أن الكولونيل ويليام كينت يحتاج إلى مساعدتنا. فقلت له: "سوف نعمل على ألا ندرج هذا الأمر في التقرير الرسمي".

فاوماً قائلاً: "أشكرك. ولكن رحيل آن سيفسح المجال للجنر ال حتى ينتقم ممن ارتبطت بهم. ولن يكون أمامي سوى أن أستقيل حرصاً على مصلحة القاعدة. بل وقد أتمكن من إنقاذ حياتي الزوجية".

فقالت سينثيا: "سوف نفعل ما نستطيعه في هذا الشأن".

"أقدر لكما هذا".

سألته: "من هم الذين سيعمل الجنرال على الانتقام منهم؟".

ابتسم كينت قائلاً: "لقد مارست ... مع جميع أفر اد طاقم الإدارة لدى الجنر ال".

"ماذا؟".

"الجميع، أو لينقل معظمهم. الجميع بدءاً من ذلك الملازم الشاب - إيلبي - وحتى أقرب المقربين إليه، والمدعى العام، وجميع من هم في مناصب رئيسية مثلي".

قالت سينثيا: "يا إلهي... هل أنت جاد؟".

"أخشى أن هذا هو الواقع".

"ولكن لماذا؟".

"لقد قلت لكما بأنها تمقت أباها".

علقت سينثيا: "يبدو أنها لم تكن هي بدورها تخشى على سمعتها".

"بالطبع لا. ومن رأيي أن جميع من مارسوا معها... لم تهمهم سمعتهم هم أيضاً... الا أنه له له يكن من السهل رفض مثل هذه العلاقة". ثم نظر إليَّ وحاول أن يبتسم وهو يقول: "يمكنك أن تتخيل هذا سيد برينير، أليس كذلك؟".

لم أشعر بالارتياح لهذا السؤال، إلا أنني أجبته بصدق: "أنا أفهم ذلك. إلا أنني لست متزوجاً، كما أنني لا أعمل تحت إمرة الجنرال كامبيل".

فاتــسعت ابتسامته و هو يقول: "لم تكن لتصبح أحد المرشحين لتلك العلاقة، ولم تكن هي لتسعى إليك".

"في الحقيقة...".

فبادر هو بالقول: "فهي لا تعطى نفسها إلا لمن بيده سلطة".

تدخلت سينثيا لتسأله: "وهل أخبرتك هي - وأخبرت الجميع - بمن كانوا على علاقة بها؟".

"أعــتقد هــذا. فــأرى أن هذا هو جزء من مخططها أن تنشر الفساد وانعدام الثقة والخــوف والقلق وغير هذا. إلا أنني أعتقد أنها كانت أحياناً ما تكذب وهي تدعي علاقتها بالبعض تحديداً".

سالته: "لذا فأنت لا تستطيع أن تؤكد ما إذا كانت على علاقة بالقس الخاص بهذه القاعدة - الميجور إيمس - أو بمساعد الجنرال، الكولونيل فاولر؟".

"لا أستطيع أن أؤكد ذلك. فقد زعمت لي بأنها قد أغوث كليهما - مثلاً - إلا أنني أظلن أن الكولونيل فاولر على الأقل لم يكن من بين من أقاموا معها علاقة جنس. فلقد أخبرني فاولر ذات مرة بأنه على علم بكل ما يجري وبأنني أحد أطراف الموضوع. فأرى أنه كان يبعد عن نفسه الشبهات. فهو الوحيد الذي يثق فيه الجنرال بصفة تامة، وربما كان دافعه هو ألا يخسر ثقة الجنرال".

أومات من هذا القبيل: "لا أحدولي، أيتها الصغيرة. فأنا لا أريدك".

قالت سينثيا لكينت: "كم هذا غريب... بل مقزز".

وافقها كينت قائلاً: "لقد أخبرتني آن ذات مرة بأنها تجري تجربة ميدانية في الحرب النفسية، وأنها وضبعت والدها نموذجاً للعدو". ضحك على تعليقه هذا، إلا أنها لم تكن ضبحكة نابعة عن سعادة. وقال: "لقد كانت تكرهه. كانت تمقته من أعماق قلبها. لم تكن تستطيع تحطيم سمعته، إلا أنها كانت تبذل جهدها لنتال منه".

خيم الصمت لبرهة من الوقت، قبل أن تقطعه سينثيا قائلة - وكأنما تحدث نفسها - "ولكن لماذا؟".

ردَّ كينت: "لم تخبرني أبداً عن السبب. وأظن أنها لم تبح به لأحد. فهي كانت تعلم، وهــو كان يعلم، وربما كانت السيدة كامبيل هي الأخرى تعلم. فلم تكن عائلة سعيدة على الإطلاق".

قلت: "وربما كان تشارلز مور يعلم هو الآخر".

"لا أشك في هذا. إلا أننا قد لا نعلم هذه الحقيقة أبداً. لكنني سأخبركما بشيء. إن مور هو القوة المحركة لكل ما جرى. فقد أخبرها مور بكيفية الانتقام من والدها لأي ما قد يكون فعله بها من قبل".

رأيست في هذا الكلام كثيراً من المنطق. إلا أن هذا لا يمثل حافزاً يدفعه إلى قتلها. بسل ربما على العكس سيحاول أن يحميها، فلقد كانت بالتالي بمثابة الدليل العملي على نجاح تجاربه، كما أنها درع يحميه من غضب الجنرال، لقد كانت تلك السافلة تستحق الموت، إلا أنه يستحق هو بدوره الموت ولكن لسبب وجيه، سألت كينت: "وأين كنت تلتقي ابنة الجنرال؟".

"كيفما اتفق. وكثيراً ما كنا نلتقي في موتيلات على الطرق السريعة، إلا أنها لم تكن تخجل من القيام بها داخل القاعدة ذاتها، بمكتبي أو بمكتبها".

"وفي منزلها؟".

"بين الحين والآخر. وأعتقد أنني قد ضللتك في هذه النقطة من قبل. إلا أنها كانت تود ألا يعرف أحد بما تقوم به داخل منزلها".

إما أنه لا يعرف شيئاً عن تلك الغرفة التي في القبو، أو أنه لا يعلم بأنني أعلم، ولو أنه كان من بين من التقطت لهم تلك الصور فلم يكن ليتطوع بمنحى هذه المعلومات.

قال كينت لنا: "فإذا كان مور هو القاتل، فسوف تنهون القضية من دون الإضرار كثيراً بسمعة الجيش وبأفراده في هادلي. أما لو لم يكن مور هو القاتل، وأصبحتم تبحثون

عن متهمين جدد، فسيكون عليكم أن تستجوبوا كثيرين هنا يا بول. ولقد كنت صريحاً معكم، وعليكم أن تجبروهم على أن يكونوا بدورهم صرحاء معكم. فهذه جريمة قتل، وعندها لا أهمية للمناصب أو السمعة أو النظام والضبط والربط... ألا تتخيلان ما ستكتبه السمحف بحق السماء؟. طاقم كامل من الضباط الذين يعملون تحت إمرة جنرال قاعدة عسكرية تفسدهم وتدمر سمعتهم مجرد ضابط أنثى. إن هذا كفيل بأن تفقد القوات المسلحة ما بنته من سمعة على مدى عقود... إني أتمنى أن يكون مور هو الجاني، فهذا هو الشيء الوحيد الذي سيحفظ للجميع ماء الوجه".

قلت له: "لو كنت تلمح إلى أن من الأفضل أن يتم إلصاق التهمة بمور، فإن علي أن أذكرك بالقسم الذي أقسمته".

"أود فقط أن أذكركما بأن عليكما ألا تبحثا في موضع لا يتوجب لكما البحث فيه. ولم كان مور هو الجاني، فلا تسمحا له بأن يدمر سمعة الجميع مع سمعته. فلو كان هو القاتل، فلا أهمية عندئذ لإفشاء ما ارتكبه غيره من ممارسات تسيء إلى سمعتهم كضباط. فهذا هو القانون. فلتكن محاكمة عسكرية واحدة فقط".

لـم أكن أتصور أن كينت يمكن أن يمثل مصدراً لكل هذه الإثارة. فمن المدهش أن تجـد أحـدهم وقـد أصـيب بالقلق الشديد لو تعلق الأمر بنـزاهته أو سمعته أو بحياته الـزوجية. فـلا زال الجـيش يعاقب قانوناً على السلوك المشين لأفراده، ومن المؤكد أن سملوك الكولونيل كينت كان مشيناً. إني أحياناً ما أهاب تلك القوة الجارفة للجنس في حياة الـرجل، بحـيث يمكـنه أن يجازف بكل ما لديه من شرف وثروة بل وحياته ذاتها لأجل قضاء ساعة من المتعة. ولو كانت هذه الساعة مع آن كامبيل بالذات فتلك مجازفة مميتة.

قلت له: "أقدر لك صدقك معنا سيدي الكولونيل. فحينما يبادر الرجل بالبوح بالحقيقة، فإن على الآخرين أن يتبنوا نفس المبادرة".

"قد تكون محقاً... إلا أنني سأكون ممتناً لو أنكما أبعدتما اسمي عن القضية".

السوف أفعل، إلا أن هذا لا يهم على المدى الطويل".

"أعلم أن هذا لن يجدي. فقد دمرت حياتي، وكنت أعلم هذا منذ اللحظة التي أقمت علاقمة معها". شم أضاف بكل صدق: "فلا بد من أنها كانت تعرف كيف ترضي الكل بانتظام، فكلما ظننت بأن علاقتنا انتهت إلى غير رجعة، وجدتها تطرق مكتبي لتدعوني إلى نتاول الشراب معها".

سألته سينثيا: "ألم تفكر أبداً في أن ترفض عرضها لك؟".

فابتسم لها مجيباً: "هل سبق أن طلبتي من رجل أن يطارحك الغرام فرفض أن يلبي طلبك؟".

بدا لى أن إجابته قد استفزتها حيث بادرته: "لم يسبق لى أن فعلت هذا".

فنصحها ساخراً: "جربي إذن. تخيري أي رجل متزوج واطلبي منه أن يطارحك الغرام".

ردت سينتيا في برود: "لست أنا القضية هنا أيها الكولونيل".

"حسناً. أنا أعتذر. ولكنني سأجيبك عن سؤالك، حيث إن آن كامبيل لم تكن لتقبل بأي رفض. ولن أقول بأنها كانت تبتزني، فلم يحدث أن قامت بهذا، إلا أن هناك نوع من التلميح بذلك أحياناً. كما أنها كانت تتوقع مني أن أقدم لها دوماً الهدايا الغالية الثمن، من عطور وملابس وتذاكر طيران، غير هذا. أما الشيء الغريب حقاً فهو أنها لم تكن تبدي اهتماماً كبيراً بتلك الهدايا. بل كانت تريدني أنا فقط، وأعتقد أن هذا هو حالها مع الجميع، فقد بدا لي أنها واقعة تحت سيطرة غريزتها". ثم تابع قائلاً: "أتذكر أنها قد طلبت مني ذات مسرة أن أجلب لها قنينة عطر باهظة الثمن. لا أذكر نوعها الآن، إلا أنها كلفتني أربعمائة دولار، حتى إننسي اضطررت للاقتراض حتى أغطي هذا المبلغ فلا يعرف أحد بالبيت، كما ظللت أتناول الغداء في مطعم الجنود لمدة شهر بسبب هذا". ضحك حينما تداعت له تلك الذكريات، ثم قال: "كم أنا سعيد لزوال هذا الكابوس".

نبهته قائلاً: "لكنه لم يزل بعد".

"بالنسبة لي على الأقل".

"آمـل هـذا يـا بـيل... هـل حدث أن طلبت منك يوماً أن تتنازل عن شيء من واجباتك؟".

تردد قليلاً ثم أجاب: "مجرد التوافه منها. كأن ألغي بعض المخالفات المرورية لأجل أصدقائها، ومخالفة سرعة باسمها هي ذات مرة. فلا شيء مهم على ما أذكر... إلا أنني لا أجد عذراً لذلك التصرف على أية حال".

هذا تحديداً ما كان سيقوله أمام أية لجنة تحقيق، وهو الشيء المناسب والوحيد الذي يسعه أن يقر به. وإني لأتساءل عن الطريقة التي كانت تؤثر بها على الآخرين، بخلاف الجسنس بطبيعة الحال. فتلبية مصلحة هنا وإسداء جميل هناك، ومن يدري ما كانت تريده بخسلاف ذلك ومن ثم حصلت عليه؟ وخلال خدمتي بالجيش التي تقارب العشرين عاماً مسنها خمسة عشر عاماً في إدارة المباحث العسكرية - لم أر أو أسمع عن مثل هذا الكم من الفساد في قاعدة عسكرية.

سألته سينثيا: "ولم يستطع الجنرال أن يوقفها عند حدها أو أن يتخلص منها؟".

"كـــلا. ليس من دون أن يظهر نفسه كقائد ضعيف الشخصية. فعندما يدرك أن ابنته التـــي يتفاخــر الجيش بها ليست في الحقيقة سوى أداة لاستغلال واستنـــزاف كل من هم

حسوله، فسإن الوقت حينها سيكون قد فات لأخذ أي تصرف رسمي. وكان السبيل الوحيد التسصحيح الوضع هو أن يخبر رؤساءه في البنتاغون بكل ما يجري، وأن يجبر من حوله على الاستقالة، ومن ثم يتقدم هو بدوره بالاستقالة... ولو كنت مكانه لانتحرت بطلقة من مسدسي".

"أو أن يقتلها" باغتته سينثيا بهذا التعليق.

إلا أنه اكتفى بهز كتفيه قائلاً: "ربما. ولكن ليس على الطريقة التي قتلت بها".

فقلت: "لو لم يكن لدينا بالفعل مشتبه رئيسي به، لكنت أنت واحداً من بين كثيرين أيها الكولونيل".

"أنت محق. إلا أنني لم أتورط كما تورط غيري. بل أن بعضهم قد وقع في هواها، وتملكت عقله، بل وأصبح مستعداً لأن يقتلها بدافع الغيرة. ومنهم ذلك الشاب إيلبي. فقد كان يفقد أعصابه ولأسابيع لو أنها تجاهلته. فعليك أن تستجوب مور، ولو تبين لك أنه لم يقتلها، فعليك أن تسأله عن رأيه في من يكون من بين المشتبه بهم. فلقد كان هذا الوغد يعلم كل شيء عنها، ولو باح لك بمعلومة فتيقن من أنها موثوق بها، وعندها فأنا كفيل بأن أجعله يحتفظ بسره معه في قبره".

"قد أكون أذكى منك في هذا. فأنا أحاول أن أقفل محتويات مكتب مور حتى أحصل على تصريح بنقلها إلى هنا".

"لكن عليك أن توجه له اتهاماً رسمياً... هل فهمت السبب في أني لم أرغب في أن يتولى التحقيق ضباط المباحث العسكرية ممن يخدمون هنا".

"أعتقد هذا. هل أحدهم متورط معها؟".

فكر للحظة، ثم رد: "أعتقد أن من الممكن أن يكون قائد المباحث العسكرية الميجور بويس".

"هل أنت متأكد من هذا؟".

"اسأله. فهو ممن قد يتورطون في مثل ذلك".

"هل أنتما على وفاق؟".

"نحاول هذا".

"ما هي مشكلتكما؟".

"بيننا مشاكل قضائية، لماذا تسأل عن هذا؟".

"هل تعنى بالقضائية تلك القضايا التي يتم التحقيق فيها، أم شيء غير ذلك؟".

نظر إليَّ ثم رد: "في الحقيقة... فإن الميجور بويس قد أصابه جنون تملكها وحدها".

"لم يحب أن يشاركه أحدٌ فيها".

أوماً كينت برأسه مسوافقاً. "قليل من عشاقها وصلوا إلى هذا الحد. ذلك حينما هجرتهم... إن المتزوجين كانوا الأكثر هياجاً... عليك ألا تثق بأحد ممن في هذه القاعدة يا بول".

"بمن فيهم أنت؟"،

"بمسن فيهم أنا" ثم نظر في ساعته. "هل هذا كل شيء؟ أم أن هناك شيئاً آخر كنت تريدني من أجله؟".

"أياً ما كان ذلك فهو لن يماثل في أهميته ما أخبرتنا به".

"حسناً. سوف أعود للمنزل الآن. يمكنك أن تجدني هناك حتى السابعة صباحاً، بعدها سأكون في مكتبي. أين يمكن أن أجدك في هذه الليلة لو وقعت على شيء هام؟".

ردت سينثيا: "كلانا سيكون في مقر استراحة الضباط".

"حسناً. ربما كانت زوجتي تحاول أن تتصل بي من أوهايو. ولا بد من أن الشكوك تراودها في أني بدأت أخونها. عمتم مساءً". ثم تركنا وانصرف، بخطوات واسعة هادئة.

علقت سينتيا بقولها: "لا يمكن أن أصدق هذا. لقد أخبرنا للتو بأن آن كامبيل على علاقة جنسية بمعظم ضباط هذه القاعدة".

"الآن عرفنا من كانوا بكل هذه الصور".

"وأدركنا الآن السبب في غرابة هذا المكان".

القد أصبحت قائمة المشتبه بهم طويلة جداً".

كان رأيي أن الكولونيل كينت الذي يحاول أن يجعل من نفسه مثالاً للنزاهة والسمدق وفرض القانون والنظام قد انتهك بنفسه جميع القواعد والقوانين. فهذا الرجل الهش يعاني من فرط شهوته الجنسية، وهو ما حدا به مباشرة إلى هذه الورطة التي هو فيها الأن. قلت لسينثيا: "هل يمكن لبيل كينت أن يرتكب جريمة قتل لأجل أن يحمى سمعته؟".

"هــذا احــتمال ممكن. إلا أنني أرى أنه يشير إلى أن سره قد شاع وأنه أصبح في انتظار ما سوف يفعله الجنرال بمستقبله في الجيش".

"لـو قلـنا أنـه لن يرتكب جريمته حتى يتفادى المهانة والعار العسكري، فماذا عن الغيرة؟".

فكرت في كلماتي قليلاً، ثم قالت: "إن كينت كان يشير كذلك إلى أن علاقته مع آن كامبيل كانت مجرد تسلية بالنسبة له. دافعها الشهوة فقط، ولكنها لم تصل إلى درجة

الحب. وأنا أعتقد أن هذا صحيح". كانت تعلم أنني أريد منها رأياً أعمق من هذا، لذا أضافت بعد قليل: "كما أن الدافع الذي ألصقه بالميجور بويس - وهو الرغبة في تملكها وعدم مشاركة الغير فيها كنوع من الغيرة قد لا يكون صحيحاً وقد يمثل تلك الرغبة الدفينة لدى كينت ذاته. وتذكر أن هذا الرجل محقق في الأصل، ويعلم بالوسائل التي يمكن أن يضللنا بها. فهو يعرف أسلوب تفكيرنا".

"بالضبط. ومع هذا فإني أجد أن من الصعب أن أتصور هذا الرجل واقعاً في الحب أو الغيرة أو غرام أي امرأة".

"أعلم ذلك. ولكن الخبرة علمتنا أن مثله قد يفاجئنا بالكثير، فأمثاله كثيرون، من محبي السلطة والستحكم في الغير، والذين يبدون محافظين وشديدي الالتزام بالقواعد والسنظم، فهي مجرد آلية يتبنونها لأنهم يخشون مواجهة كوامن أنفسهم، ومتيقنون مما يختفي أسفل زيهم العسكري. فهم في الواقع فاقدو السيطرة على سلوكياتهم، وحينما يخرجون عن نطاق السيطرة، يصبحون قادرين على فعل أي شيء".

"ربما كنا مبالغين في تلك النواحي السيكولوجية".

هزّت كتفيها قائلةً: "ربما. ولكن علينا أن نراقب تصرفاته. فلديه مخطط يختلف عن مخططنا، وهو ينوي تنفيذه".

أخبرني كال زايفر بأنه قد انتهى من فحص غرفة مكتب آن كامبيل، أو بالأصح ما كان مكتبها، لذا جلست على أريكتها وأدرت شريط فيديو آخر من سلسلة محاضراتها عن عمليات الحرب النفسية. كان رجال وسيدات البحث الجنائي يغدون ويروحون من حولي منشغلين بمهامهم الخاصة بالفحص المجهري لكافة تلك المتعلقات، من أتربة وشعر وأنسجة وبصمات وبقع وغير هذا.

قد تكون هذه الأشياء عديمة النفع في حد ذاتها، ولكن لو قلنا مثلاً بأن هناك بصمات أصابع على زجاجة شراب في خزانة آن كامبيل، ولو أن فحص تلك البصمات قد أظهر أن صاحبها هو الكولونيل جورج فاولر مثلاً، فإن هناك احتمالين ينتجان من ذلك: أن يكون أعطاها الزجاجة فأخذتها للمنزل، أو أنه كان في منزلها، ولكن لو كانت بصمات فاولر موجودة مثلاً على المرآة بحمامها، فإن هذا يعد دليلاً على أنه كان بالحمام، على أن وحدة رفع البصمات لم تستطع حتى الآن أن تضاهي أي من البصمات التي لدينا مع تلك التي تم رفعها، فيما عدا بصماتي أنا وسينثيا و آن كامبيل وكينت - وهذه الأخيرة قابلة لتطبيق كلا التفسيرين عليها. وقد يجدون بصمات لياردلي، ولكنه يمتلك تعليلاً لهذا، لكونه أحد من قاموا بلمس تلك المستعلقات سهواً. وقد يجدون بصمات لمور، ولكن كونه جارها بالمكتب وقائدها المباشر ينفي أية أهمية عن تلك البصمات. وبما أننا لا نملك أن نتعامل من جديد مع مستعلقات من قبيل مرآة حمام آن كامبيل أو حوض استحمامها، فإننا لن نستطيع رفع متلك البصمات ذات الدلالة القوية، ولكن ياردلي رئيس الشرطة هو الذي سيمتلك تلك البصمات ذات الدلالة القوية، ولكن ياردلي رئيس الشرطة هو الذي سيمتلك تلك الأدلة الآن. وأي من البصمات التي ستثير الشبهات - ومنها بصمات ابنه - لن يصبح لها أثر.

ومن المتصور أن تؤدي المعرفة الكاملة بمن كان يتردد على منزلها إلى الكشف عن هوية قاتلها، وهو الأسلوب النمطي التحقيق في جرائم القتل، أما معرفة أصحاب البصمات داخل حوض استحمامها فهو أمر يحدد لذا قائمة بمن كان لديهم الكثير مما سيخسرونه ما لم يبدوا تعاوناً تاماً. إلا أن الحمام مغلق الآن تحت حماية الشرطة، حتى أصبح من غير ذي جدوى أن نتبع مثل هذا الخيط.

إن معرفة من كان بموقع الجريمة هو الخيط المباشر، ولقد أصبحنا قريبين من التأكد من أن الكولونسيل تسشارلز مور كان هناك، إلا أننا لم نتيقن بعد من وقت وجوده هناك وسبب وجوده وماذا كان يفعل.

أمــا الكولونيل كينت فأراه رجلاً أصبح متوجباً عليه أن يحافظ باستماتة على سمعته العسكرية، وغني عن الذكر أنه سيواجه بالطبع مشكلة في حياته الزوجية. وأحمد الله أني لست واقعاً في مثل ما هو فيه من مشكلت.

لقد صدر عن كينت ما يصل إلى مرتبة الاعتراف بانحراف سلوكه الجنسي، والتقصير في أداء مهامه العسكرية، وارتكاب أفعال لا تليق بضابط في الجيش، تلك مجرد شدلات تهم ستوجه إليه من قبل أية لجنة استجواب عسكرية. فذلك أمر معتاد في تحقيقات جرائم القتل، وكأنما هي قربان يقدم لأجل العدالة، حتى تقبل أن تأخذ مجراها.

كان تقدير سينتيا لموقف كينت لافتاً للنظر، لأن من غير المتصور أن أحداً سيفكر في أن ويليام كينت كان رجلاً تحركه العواطف والغيرة. إلا أنها قد تكون حدست شيئاً لم الحظه أنا. فما نعلمه الآن هو أن كينت كان على علاقة جنسية مع آن كامبيل. وأنا لا أعتقد أن هذه العلاقة لم تكن علاقة حب. أي أن كينت كان واقعاً في غرامها، وقتلها بدافع الغيرة. إلا أننى لا أمتلك دليلاً على هذا، وهناك الكثير من الفرضيات.

من بين مزايا كثرة أفراد البحث الجنائي أن يكون بوسعك أن تكذب على المشتبه بهم فأنا على أن أعرف ما إذا كان ذلك الشخص متواجداً هنا أو هناك، أو قام بهذا أو ذلك، قبل أن أعمل على التلاعب به وخداعه. وأحياناً ما يسلك أحدهم نفس السلوك الذي سلكه كينت. إلا أنني لم أتخلُ بعد عن وضعه بين أقوى المشتبه بهم.

عدت إلى التركيز في ما تعرضه شاشة التلفزيون وركزت انتباهي على آن كامبيل. فتخيلتها تقف أمامي مباشرة، تتحدث إليَّ مباشرة، تنظر إلى عيني مباشرة. كانت ترتدي السري الصيفي الأخضر، وتتحرك أثناء حديثها بين الحين والآخر على المسرح بعيداً عن منصة الخطاب، متصفة بهدوء الأعصاب، والاعتماد على لغة الجسد وتعبيرات الوجه.

وقد بدت لي - رغم ما قيل عن برودها - منفتحة على الحضور خلال المحاضرة. فكانست تبتسم وهسي تنظر إلى أي سائل من بين الحضور، وتضحك على ما تقوله من دعابات بين الحين والآخر أو بسبب تعليقات تصدر من بين مئات الرجال الحاضرين. كما أن لسديها تلك العادة ذات الرمز الجنسي، حيث ترجع رأسها للخلف مع إزاحتها لخصلات شسعرها عسن وجههسا. وتجدها بين الحين والآخر وهي تعض شفتها أثناء استغراقها في التفكيسر أو تتسع عيناها لو أن أحد قدامي المحاربين قص نادرة مشوقة، ومن بعدها تسأله

أسئلة تنم عن ذكاء. فليست محاضراتها بالمحاضرات الأكاديمية التقايدية التي لا يتحرك فيها المحاضر أبداً عن منصة الخطابة إلا لو أنهى المحاضرة. وأنا متيقن من أن محاضرات الكولونيل مور من هذا القبيل. فنحن أمام سيدة ذات عقل تأملي، وتعلم بالفطرة متى تتكلم ومتى تنصت، إضافة إلى غزارة معلوماتها حول موضوعاتها الشديدة التعقيد والستطور. وكانست الكاميرا تتحول بين الحين والآخر عنها، فتقوم باستعراض الحضور المتيقظين لكل كلمة تلقيها، مستمتعين بما يسمعونه بقدر استمتاعهم بما يرونه أمامهم من جمال.

كانت آن كامبيل تتحدث عن عمليات الحرب النفسية الموجهة إلى أشخاص معينين، فأخذت أنصت بشدة لما كانت تقوله: "لقد تحدثنا عن عمليات الحرب النفسية الموجهة إلى جنود العدو، أو من يقدمون إليهم الدعم والمؤن، وإلى الشعب ككل. والآن أود أن أتحدث عن العمليات الموجهة إلى الأفراد، وخاصة القادة العسكريين والزعماء السياسيين المعادين".

جلست سينثيا إلى جواري وبيدها قدح ساخن من القهوة وصحن من الكعك المحلى. سألتني: "هل هو فيلم جيد؟".

"أجل".

"أيمكن أن تغلق هذا التلفزيون؟".

"كلا".

"لماذا لا تذهب لتنال قسطاً من النوم يا بول؟".

"اصمتي".

وقفت سينيا وابتعدت. بينما تابعت آن كامبيل كلامها، "إن آخر مرة استعملنا فيها استخدام هذا السلاح كانت أثناء الحرب العالمية الثانية ضد القادة السياسيين والعسكريين النازي. فلقد كنا نتميز عنهم بأننا نعرف تفصيلات في حياتهم الشخصية، وما يتخوفون منه، وما يميلون إليه جنسيا، وعن اعتقادهم في الحظ والتمائم، وغير ذلك من التفصيلات الصغيرة. أما ما لم نكن نعرفه فكنا نتوصل إليه عبر ما تجمعه مصادر مخابراتنا، وبالتالي فقد تكونت لدينا بيانات كاملة من الناحيتين الشخصية والنفسية عن العديد من أولئك الرجال، وأصبحنا قادرين على التحكم في نقاط ضعفهم، والتقليل من نقاط قوتهم، وأن نقحم عناصر زائفة في عملية صنع القرار فيما بينهم. أي أن الهدف كان أن نقلل من ثقتهم في أنفسهم، وأن نجعل تقدير هم لذاتهم في أدنى درجة ممكنة، وأن نثبط عزيمتهم من خلال التلاعب بعقولهم، أو بالأحرى اغتصابها. وأرجو المعذرة على هذا التعبير".

انتظرت حتى تخافت التصفيق الذي صاحب الضحكات، ثم تابعت، "ومن الممكن أن نسمي هذه العملية بعملية تغريغ العقول. فكيف يكون بوسعك أن تفرغ أو تغتصب عقلاً على بعد آلاف الأميال منك، في قلب معسكر العدو؟. في الحقيقة فإن الأمر لا يختلف عما تقسوم به في حياتك أثناء تعاملك مع زوجتك، أو صديقتك، أو قائدك، أو حتى جارك الذي يثير حنقك. فعليك أو تكون واعياً بأن الأمر يقوم على رغبتك أنت في ذلك، وضرورة أن تقوم به. ثم أن عليك أن تعلم خبايا عقل الشخص الآخر – أي ما يقلق هذا الشخص، وما يثير غضبه، أو يولد المخاوف لديه. فلا يمكنك أن تحوز السيطرة عليه إلا إذا تمكنت من كل أدوات تشغيل وتغعيل ذلك العقل. وأخيراً عليك أن تكون على اتصال بذلك الشخص. ويتم هذا التواصل على عدة مستويات – التواصل الشخصي، أو التواصل على عدة مستويات التواصل الشخصي، أو التواصل والمنشورات التسي تلقسى جواً – ولكن هذه الأخيرة لا تصلح مع زوجتك أو قائدك – والمنشورات التسي تلقسى جواً – ولكن هذه الأخيرة لا تصلح مع زوجتك أو قائدك وغير ذلك".

أخذت تستفيض في هذه النقطة لفترة، حتى قالت: "أما بخصوص التواصل الشخصي، فأقول بأنه أكثر أنواع التواصل مع قائد العدو فعالية وقدماً. فنوعية التواصل هذه تفاعلية، وبالسرغم مسن صعوبة تحققها، فإن نتائجها هائلة. ومن أنواع التواصل الشخصي مع العدو التي لا نقرها في قواتنا المسلحة الأميركية، أو نستخدمها، التواصل الجنسي - وهنا تتبادر إلى الأذهان أسماء من قبيل ماتا هاري ودليلة، وغيرهن من المغويات، ومحترفات التلاعب بالرجال".

"فلو حدث وأصبحت النساء قائدات في ميدان الحرب، فعندها سنحتاج إلى رجال من أمثالكم كي يتسللوا إلى خيامهن ليلاً".

صدرت ضحكة صغيرة، وعلق أحدهم بسخرية عن الكيفية التي قد يتواصل بها مع إحدى تلك القائدات.

ته سألها أحدهم: "لو كان لنا أن نقترب إلى هذا الحد من قائد العدو، فما المانع أن نقتله؟".

"ما المانع فعلاً؟ أقول بأنه بخلاف الاعتبارات الأخلاقية والقانونية فإن النجاح في التوصل إلى القائد الذي تستطيع أن تزرع في داخله من الخوف والاضطراب النفسي القدر الدذي يمنعه من أداء مهامه واتخاذ القرار السليم – من قبيل ما حدث مع هتلر وصدام حسين – وهو أمر يماثل أن تكون لديك ثلاث كتائب من قوات المشاة هناك فيما وراء الجبهة. فلا يمكنك أن تتخيل قدر الضرر الذي يحدثه قائد – تم تحييده – في العمليات

العسكرية الخاصة به. فعلينا هنا أن نعاود تعلم دروس الماضي - وما تلقنته الجيوش الميدانية طيلة الستاريخ، وهو يتمثل في الحقيقة التالية: إن القوات العسكرية تكون من الأصل مشحونة بالشكوك والحنين إلى الأهل والوطن وبالمخاوف غير المنطقية. فكل ما عليك هو أن تزرع نفس هذه الأشياء داخل عقول قادتهم".

هنا انتهى الشريط، فنهضت مغلقاً التلفزيون. بدا لي الأمر واضحاً منطقياً وفاعلاً جداً، تماماً كما شرحته هي. من الواضح أنها كانت تؤدي أثناءها تجربة ميدانية، تماماً كما قال كينت. ولو صدقت كينت، فإن آن كامبيل كانت تقود حملة مخططة ومتعمدة ضد عدوها، وهو لم يكن سوى أبيها، ولكن ماذا لو كان يستحق تلك الحملة؟ ما الذي قالله مسور عن القاتل؟ لقد قال بأنه أياً من كان هو فإن لديه مبرراته. وبالمثل فإن آن كامبيل كانت تجد تبريراً منطقياً لما تقوم به ضد أبيها. فمن المؤكد أنه اقترف فعلاً ما ضدها، وأياً ما كان هذا الفعل فإنه قد جعلها تسعى للانتقام وتدمير ذاتها. وهنا خطر ببالي الفعلة التي قد تدفع ابنة إلى أن تفعل هذا بأبيها، وبنفسها، وهي تتمثل في أن يكون قد اعتدى عليها...

هذا ما قد يخبرني به الخبراء النفسيون لو أني سألتهم، كما أنه يتوافق مع ما وصل السي علمي من قضايا مشابهة. ولكنه لو كان صحيحاً فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يسؤكد هذا – آن كامبيل – قد لقي مصرعه. ويمكن للجنرال نفسه أن يقر به، ولكن من يجسرؤ على أن يتناول معه مثل هذا الموضوع أو حتى يلمح اليه. على أن من الممكن أن نستدرج السيدة كامبيل إلى أن تتحدث عن علاقة ابنتها بأبيها. وأنا على كل حال أراهن على هذه القضية بعشرين عاماً قضيتها في الجيش.

ويبقى الداعي إلى أن ننبش في خبايا لا علاقة لها بالقضية التي نحقق فيها، وهذا ما قاله كينت؟ ولكن من يعرف بالمفيد من هذه الخبايا وما هو غير مفيد منها؟

فهل قتل الجنرال ابنته لكي يضع حداً لغضبها، أم لكي يسكتها؟ أم أن السيدة كامبيل هي التي فعلتها للسبب نفسه؟ وما هو دور الكولونيل مور في كل هذا؟ فالحقيقة أنني كلما نقبت في الأمر يزداد عدد من يتلوثون برذاذ تنقيبي هذا.

أنت سينثيا إلى جانبي وأقحمت قطعة من الدونتس في فمي لآكلها. من الواضح أننا على وشك الدخول في علاقة مشتركة أكثر حميمية من مجرد أننا نستقل نفس السيارة أو نتى شارك في الحمام نفسه، أو حتى في قطعة الدونتس هذه ذاتها. ولكن الحق أقول أنه في سسني هذه، وفي الساعة الثانية صباحاً، فإني لا أجد في نفسي أية رغبة في النساء. قالت سينثيا: "ربما يعطيك المكتب أشرطة الفيديو هذه عندما ننتهي من هذه القضية".

"وربما أحصل كذلك على أشرطة الفيديو التي بالقبو".

"لا تكن مقرزاً يا بول" ثم تابعت الكلام في نفس الموضوع، مثلها مثل أي امرأة، "فهي ضارة بالصحة كما تعلم".

ر فضت أن أعلق.

"عندما كنت مراهقة وقعت في غرام النجم جيمس دين. وكنت كثيراً ما أشاهد فيلميه متمرد بلا قضية والعملاق عندما كانا يعرضان في ساعات متأخرة على شاشة التلفزيون، وكنت أبكى حتى أنام".

"يا له من اعتراف جريء بحالة صريحة من الوقوع في حب الموتى. ما الذي تقصدينه من هذا الكلام؟".

"انسس الأمر، معي أخبار جيدة. آثار الإطارات التي وجدناها في ساحة الرماية رقم خمسة تخص سيارة مور أو ما نحن متأكدون جداً من كونها سيارته، أما البصمات على فرشساته، والتي نفترض أنها تتبعه، تتطابق مع بصمتين على الأوتاد، وست بصمات على السيارة الجيب، وبصمة في دورة مياه الرجال؛ كما وجدنا بدورة المياه وبالحوض شعراً آخر يتطابق مع شعر مور. بالإضافة إلى أن جميع البصمات على كيس القمامة تعود إلى مسور وآن كامبيل، ونفس الشيء على الحذاء وحزام المسدس والقبعة، مما يوحي بأن كليهما قد تعامل مع هذه الأدلة. لذا فيبدو لي أن فرضياتك حول مجريات أحداث تلك الجريمة تتماشي مع الأدلة المادية. تهانئي لك".

"أشكرك".

"هل تعتقد أنه القاتل إذن، أي أنه سيستحق حبل المشنقة؟".

"أعــتقد أنهم في الجيش ينفذون الأحكام بالرصاص. إلا أنني سأتأكد من ذلك قبل أن أو اجه الكولونيل مور ".

"هل أغلقت القضية إذن؟".

"سوف أواجه الكولونيل مور بكل هذا".

"و إن لم يعترف، فهل ستتوجه إلى المدعي العام بما توصلنا إليه؟".

"أنا لا أدرى، فلم تستكمل جو انب القضية بعد".

و افقتني السرأي قائلةً: "كلا بالفعل. فلدينا نظريتك حول الخطأ في تحديد توقيتات أضواء السيارات. فبوسعنا أن نجبر مور على محاكاة الجريمة، إلا أننا لم نستطع أن نحدد وقت الوفاة بعد. كما أننا لم نعرف دوافعه بعد".

"حقاً. ومن دون الدوافيع سيكون من الصعب إقناع هيئة المحلفين. كما أن من المحتمل أن يكون القتل قد حدث بالخطأ، فهذه أحد الاحتمالات".

"أجل، فهذا ما سيدعيه، إن كان لديه ما يقوله".

"بالفعل. فسيكون لديه عشرة من خبرائه النفسيين ليفسروا لهيئة المحكمة عملية الختاق الجنس هذه، وكيف أنها فعلة تتم بتراضي الطرفين ورغبتهما، وكيف أنه أساء تقدير قوتها البدنية أثناء وصولها إلى ذروة النشوة مع استثارته لها. وعندها ستسود هيئة المحكمة مشاعر الدهشة. وعندها سيتولد لديهم الشك، ولن يجدوا مفراً من الاقتتاع بأن الدليل المادي لا ينم عن جريمة اغتصاب تمت بالقوة وبالغصب. وسيرون أنه سوء في التوقيت فقط. ولا أرى أنهم سيفكرون في كونها جريمة قتل من الأصل، فأنت أمام شخصين بالغين ناضجين يمارسان الجنس بطريقة شاذة، وتسبب أحدهما بالخطأ في موت الأخر. فستكون التهمة هي فعل خطر أدى إلى وفاة بالخطأ، هذا إذا لم نكن مبالغين من الأصل".

علقت سينثيا بقولها: "إن جرائم الجنس صعبة، لأن هناك الكثير من العوامل التي تندر ج تحتها".

أومسأت موافقاً، وأنا أتذكر قضية مرت علينا في الإدارة، وهي لم تكن تخصني، حسيث كان الضحية رجل كان يتم له عملية تنظيف الشرج بسائل وأفرطت المرأة التي نتولى العملية في كمية مادة التنظيف، حتى انفجرت أمعاء الرجل وتوفي بسبب النزيف الداخلي والعدوى. ولقد عانى فريق التحقيق الأمرين في تلك القضية، إلا أنهم في النهاية قرروا ألا يصلوا بالقضية إلى المحكمة. وتم إجبار المرأة، والتي كانت شابة برتبة ملازم، على أن تستقيل، أما الرجل القتيل – وقد كان ميجور قيادة أول صدره مرصع بالعديد من الأوسمة – فتم ترتيب جنازة عسكرية مشرفة له. وذلك لأجل سمعة الجيش.

إن تسعين بالمائة من الرغبة الجنسية بين البشر منبعها العقل، وحينما ينحرف العقل، تتحرف تلك الرغبة الجنسية بدورها. فأنت هنا أمام خيارين: إما أن ما حدث كان بالتراضي والاتفاق، فهنا لن تكون لديك حالة اغتصاب؛ وإما أن يكون القتل غير متعمد، وهنا لن تكون أمام جريمة من الأصل. بل سيتم تحويله إلى الفحص العقلي والنفسي.

سألتني سينثيا: "إذن؟ هل يجب أن نصدر أمراً بالاعتقال؟".

هززت رأسي بالرفض.

"أنا أرى أن هذا هو القرار المناسب في الوقت الحالي".

رفعت سماعة الهاتف واتصلت برقم الكولونيل فاولر. أجابني صوت نائم لامرأة. عرفتها بنفسسي، وهنا تناول فاولر الخط. "أجل سيد برينير؟" بدا لي أنه متضايق بعض الشيء.

"لقد قررت، سيدي الكولونيل، أن لا حاجة إلى إقفال محتويات مكتب الكولونيل مور الآن. وأردت أن أعرفك بهذا".

"أتقول لى هذا لى الآن في هذه الساعة".

"لقد طلبت مني أن أعرفك ما إذا كان هناك أمر بالاعتقال، وقد راودتني فكرة أن أعتقله بدلاً من ذلك".

"لم أعلم بأنك تنوي اعتقاله يا سيد برينير، ولكنك لو فكرت في الأمر مجدداً، فأرجو أن توقظني في وقت مناسب حتى أستطيع التفكير".

"بالطبع... لكني قد اتصلت لأطلب منك ألا تذكر هذه المعلومة لأحد. فهذا قد يبطل القضية من أساسها".

"أفهم هذا. إلا أنني سوف أحيط الجنر ال علماً بذلك".

"أعتقد أنه ليس أمامك خيار سوى هذا".

تنحنح ثم قال: "هل لديك أخرون ممن تشتبه فيهم؟".

"ليس حتى الآن. إلا أن لديُّ بعض الخيوط".

"هذا أمر مشجع، هل من جديد إذن؟".

"لقد بدأت في التوصل إلى أدلة على أن النقيب كامبيل... كيف أعبر عن هذا...؟ أنها كانت تعيش حياة اجتماعية حميمية حافلة".

و هنا خيم صمت مطبق.

لذا فقد واصلت كلامي: "كان من المحتم أن نتوصل إلى هذا. وأنا لا أعلم إن كان لهذا الأمر صلة بالجريمة أم لا، إلا أنني سأبذل قصارى جهدي حتى أبقي هذا الأمر في إطاره السليم وأن أقلل الضرر الذي قد يلحق بالقاعدة وبالجيش من جراء الإعلان عن هذه المعلومات، أو شيء من هذا القبيل".

"ما رأيك في أن نلتقي في الساعة 7:00 مثلاً بمنزلي لتناول القهوة؟".

"أنا في الحقيقة لا أود أن أزعجك بمنزلك في مثل تلك الساعة".

"لقد أز عجتني بالفعل يا سيد بيرنير. فلا ضرر إنن من أن تكون هنا في السابعة تماماً".

"نعم، سيدي". هنا إما أن الاتصال قد انقطع أو أنه قد أغلق الخط دون انتظار ردي. فقل من للخرا: "علي أن أهاتف سلاح الإشارة لأعلمهم بمدى سوء الخدمة الهاتفية في هذه القاعدة".

"ما الذي قاله لك؟".

اطلب منا أن نلتقيه بمنزله في الساعة 7:00 لتناول القهوة".

نظرت إلى ساعتها وقالت: "بمكننا أن ننام لبعض الوقت على الأقل. هل أنت مستعد؟".

نظسرت حولي. كسان الهانجر قد عمه الظلام الآن، وكانت الأسرة تعج بالرجال والنسساء النائمين، إلا أن البعض كان لا يزال يعمل في عناد، سواء على الآلة الكاتبة أو مع أنابيب التحليل أو محدقاً في عدسات المجهر. "حسناً. هيا بنا".

ســاًلتني سينثيا أثناء خروجنا من الهانجر: "هل وجدوا خاتم أكاديمية ويست بوينت في كيس الملابس؟".

"كلا، لم يجدوه".

"كما أنه لم يكن موجوداً بين متعلقات منزلها، أليس كذلك؟".

"لا. فقد سألت كال عن هذا".

"هذا محير".

تابعت سينثيا قائلة: "ربما تكون قد فقدته، أو ربما أرسلته التلميع".

"محتمل".

قالت لي: "بول... لو أننا قد نجحنا في إنقاذ حياتها وهي مقيدة في ساحة الرماية تلك، وكانت بيننا الآن، ما الذي كنت تود أن تقوله لها؟".

"ما الذي كنت ستقولينه أنت لها؟ ستقولين لها أنك خبيرة في الاغتصاب؟".

"أنا أسألك أنت".

"حسسناً. كنت سأقول لها أنه أياً كان ما حدث في الماضي فلا بد من أن يتم التعامل معمه بطريقة سليمة، وليس بأسلوب هدام. وأنها بحاجة إلى علاج نفسي إيجابي، وليس سلبي، وأن تحاول أن تبحث عن إجابة روحانية لآلامها، وأن تحاول الصفح عن المشخص أو الأشخاص النين تسببوا في... إساءة معاملتها أو استغلالها. وكنت سأعرفها بأنها إنسانة لها قيمتها وأهميتها في هذه الدنيا مما يدعوها إلى أن تبحث عن رسالة تحققها في الحياة، وأن الناس سيهتمون بها ويرعونها لو أنها بدأت تراعي ذاتها. هذا ما كنت سأقوله لها".

"أجل. فهذا ما كان على المرء أن يقوله لها. وربما قال لها أحدهم هذا. إلا أن هناك مساحل بها، ومسا نراه ونسمعه عنها الآن كان رد فعلها على هذا الكلام. فهذا النمط السلوكي لدى امرأة ذكية ومتعلمة وجميلة وناجحة في عملها يكون في العادة نتاج... تجربة مؤلمة مرت بها في الماضي".

"من قبيل ماذا؟".

غادرنا الهانجر إلى الخارج حيث كان المساء قد حل مع بعض البرودة في الجو. كان البدر بادياً ومن حوله مليارات النجوم التي ترصع سماء جورجيا. تطلعت تجاه ظلمة

جــوردان فيلد، متذكراً أيام ما كانت تشع بالضياء كل ليلة، وتلك الطائرة التي كانت تحط بالمكان عند منتصف الليل كل يومين أو ثلاثة أيام. سألت سينثيا: "لقد كنت أشرف على توصيل جثامين قتلي فيتنام إلى هنا".

لم تجبني.

فقلت: "إن لم يقوموا بدفنها هنا في ميدلاند، فإن هذا هو المكان الذي يتجمع فيه الكل بعد طقوس الكنيسة حتى يلقوا عليها النظرة الأخيرة. غداً أو بعد غد في الأغلب".

"هل سنحضر الجنازة؟".

"أنا أنوى هذا".

اتجها إلى سيارتها وهي تقول لي: "إجابة على سؤالك... فإني أعتقد أن أباها هو المدخل إلى سيارتها وهي تقول لي: "إجابة على سؤالك... فإني الالتحاق بالجيش، وحاول أن يسيطر على حياتها، هذا مع ضعف الأم، وغياباته لفترات طوال، والانعزال عسن العالم، واعتمادها الكامل على ميزة أنها ابنته. فإنها لم تجد طريقة للتمرد سوى تلك التي تعرفها جيداً. فقد طبقت ما تعلمته في مهنتها".

دلف نا إلى داخل السيارة وأنا أقول: "هذا صحيح. إلا أن هناك كثيراً من الفتيات اللاتى التحقن بالجيش على خلفيات مشابهة لذلك، ومع هذا فإنهن لم يسلكن نفس السلوك".

"أعلم هذا، لكن الفارق يكمن في أسلوب التحكم في مثل هذه الظروف".

"بل إنني أفكر في وجود علاقة غير معتادة بينها وبين أبيها، مما يفسر لنا سبب كل هذه الكر اهبة".

اتجهانا صلوب بوابات منطقة هبوط الطائرات. وقالت: "أنا أعلم ما تقصده، ولقد فكرت فيه بدوري. ولكن إن كنت ترى أن من الصعب إثبات الاغتصاب والقتل، فجرب أن تثبت وجود علاقة زنا بين المحارم. ولو كنت محلك لما فتحت هذا الموضوع يا بول. فقد يضرك هذا".

"أنــت على حق. فقد كانت أول قضية توليتها تتعلق بلص لثكنات الجنود. فانظري إلى أين وصل الحال بي. فأعتقد أن الهاوية هي الخطوة التالية... والأخيرة".

أوقفت سينثيا السيارة عند مقر استراحة الضباط، وصعدنا السلالم إلى الطابق الثاني حسيث غرفتانا. قالت لي: "تصبح على خير إذن". قلت: "في الحقيقة أني لا أشعر بالرغبة فسي النوم الآن، فيبدو أن مفعول الادرينالين داخلي لا يزال قائماً. ما رأيك في أن نشاهد التلفزيون معاً مع تناول شراب؟".

"لا أعتقد هذا".

"أرى أن من الأفضل ألا ننام من الأصل في هذا الوقت المتأخر، فستشعرين بتعب شديد عندما تستيقظين مبكراً. علينا فقط أن نسترخي، ونأخذ حماماً، ونبدل ملابسنا، ومن ثم نتوجه إلى منزل الكولونيل فاولر".

"في الحقيقة... ربما... لكن...".

"تعالى". فتحت باب الغرفة، فتبعتني إلى الداخل. التقطت سماعة الهاتف واتصلت بالجندي المناوب وطلبت منه أن يوقظنا في الساعة 5:30. ثم قالت لي: "هذا احتياطاً إن حدث وغفونا".

"فكرة جيدة... وفي الحقيقة فإنه لا يوجد مشروب أقدمه لك، كما أنني لا أجد جهاز تلفزيون هنا. ما رأيك في أن نلعب لعبة الألغاز إذن؟".

"بول...".

"ما المانع؟".

"لا أجيد هذا".

"إذن لنتسلى بلعبة أخرى... الحجر والمقص والورقة، هل تعرفين كيفية لعبها؟ إنها سهلة...".

"لا يمكنني أن أبقى هنا. فلقد كان اليوم مرهقاً جداً. ولن يكون من المفيد أن أبقى معك الآن".

"أنسا أتفهسم هذا. اذهبي لتأخذي قسطاً من النوم. وسوف أوقظك حينما أتلقى مكالمة الإيقاظ".

"حسناً... أنا آسفة.. سوف أترك باب الحمام مغلقاً بدون مزلاج".

"لا بأس. أراك بعد ساعات".

"تـصبح على خير". اتجهت صوب باب الحمام، ثم استدارت إليَّ وعادت، قبلتني بخفة على شفتاي، ثم انخرطت في البكاء، بعدها عادت حزينة إلى الحمام. سمعت صوت جريان الماء، ثم سمعت صوت بابها الآخر يفتح، بعدها ساد الصمت.

خلعت ملابسي وعلقتها ثم دخلت في الفراش. ويبدو أني سقطت أسير النوم خلال ثوان، حيث إني لم أتذكر سوى انتباهي على صوت جرس الهاتف، أجبت المكالمة، متوقعاً أن تكون مكالمة الإيقاظ التي طلبناها، أو أن أسمع صوت سينثيا تطلب مني أن آتي إلى غرفتها. ولكنها لم تكن هذه أو تلك، بل حملت صوت الكولونيل فاولر العميق وهو يقول: "برينير؟".

"معك سيدي".

"هل أنت نائم؟".

"كلا سيدي".

"جيد، هل تتناول الحليب؟".

"معذرةً؟".

"ليس لديُّ هنا أي حليب أو قشدة يا برينير".

"لا بأس...".

"كنت فقط أود أن أحيطك علماً بهذا".

"أشكرك سيدي الكولونيل".

أظن أننسي سمعت صوت ضحكة قبل أن يتم إنهاء المكالمة، كانت الساعة تقارب الخامسة فجراً، لذا نهضت، واتجهت وأنا أتخبط في مشيتي إلى الحمام، وأخذت حماماً. يا لله من يوم، مر نصفه وكأنما هو الخيال، أحارب على جبهتين، حتى أفرغت كل ما في جعبتي، إلا أنني أحتاج إلى أن يكون اليوم ثمانية وأربعين ساعة أو أكثر حتى أنتهي من مهمتي في أسرع وقت، بعدها سأخرج من هذا المكان مكللاً بالمجد، أو محترقاً بلهيب هذه القضية.

ولــو نحينا الاعتبارات الشخصية والمهنية جانباً، لتبين لنا أن هناك شيئاً ما خطأ في فــورت هادلــي، أشبه بالجرح المتقيح، مما يلزم معه التطهير. وهو ما أتصور أني قادر على فعله.

رأيت عبر الزجاج المغبش والبخار المتصاعد داخل غرفة الاستحمام خيال شخص يقف عند مدخل حجرة سينثيا.

"هل يضابقك أن أدخل؟".

"تفضلي".

كانت ترتدي شيئاً أبيض، ربما كان رداء نوم، وسرعان ما اختفت عن ناظري عند الركن الذي به مقعد الحمام. وبعدها ببضع دقائق عادت لتقف عند المغسلة، وظهرها لي. غيسلت وجهها ونادتني بصوت يعلو على صوت الماء المنهمر على جسدي: "هل زال عنك الإرهاق؟".

"نوعاً ما. وماذا عنك أنت؟".

"قليلاً. هل كنت تتحدث في الهاتف منذ قليل؟".

"أجل. إنه الكولونيل فاولر. لم تكن المكالمة سوى مقلب يرده لى".

ضحكت وقالت: "تستحقه بالفعل". وبدأت تفرك أسنانها.

رنَّ جرس الهاتف مجدداً، فقلت: "هذه مكالمة الإيقاظ. ردي عليها من فضلك".

غسلت فمهسا. "بالطبع". دلفت إلى حجرتي وعادت بعد ثوان. "إنها الخامسة والنسصف". عباودت الوقوف عند المغسلة، لتتغرغر، ثم سألتني: "هل ستطول فترة استحمامك هذه؟".

"أجل. هل أنت على عجلة من أمرك؟".

لم يجبني سوى الصمت. ربما أدهشها ردي هذا. "سينثيا؟".

التفتت ناحيتي وسمعتها تقول لنفسها: "تبأ".

رأيــتها تخلع عنها رداء النوم، ثم فتحت باب حوض الاستحمام ودلفت إلى الداخل. قالت: "دلك لى ظهري".

وهكذا فعلت. وكان الماء ينهمر على جسدينا، وأعتقد أن جسدي قد تذكر ذلك الحب القديم، فاستعاد جم نشاطه فتذكرت بدوري تلك الليلة في بروكسل.

"بول... لا بأس... لن أمانع هذه المرة".

لم يكن الحظ ليبقى حليفاً لي إلى النهاية، فسرعان ما رن جرس الهاتف، فقالت: "من الأفضل أن تجيب على الهاتف".

"اللعنة!"، قلتها وأنا أنفصل عنها، وغطتني سينثيا بالمنشفة وهي تضحك.

ألقيت المنشفة جانباً آمراً إياها: "لا تذهبي إلى أي مكان". خرجت لأجيب الهاتف، والتقطت منشفة في طريقي. "هذا برينير من يتحدث".

"أخيراً... إن من الصعب أن نجدك أيها الرجل".

"من معي؟".

الست أمك على الأقل يا بني".

"أو م...".

كان هو قائد الشرطة ياردلي: "لقد أخبرني بيل كينت للنو أنك قررت أن تبقى داخل القاعدة. فلماذا لا تعود للمبيت في عربتك المتنقلة؟".

"ماذا؟".

"لقد قضيت اليوم طوله أحاول أن أحدد مكان مبيتك هذا، حتى أتيت إليه ولم أجدك. يا بني... عد إلى منزلك".

وما شأنك أنت... هل أنت هناك الآن؟".

"بالطبع يا بول. ولكنك لست به".

"أخبرني بشكل مباشر عما تخبئه عني أيها الرئيس".

ضحك وقال: "إنني أتولى عنك مهمة تنظيف هذا المكان. كما أن لا حاجة بك إلا أن تواصل دفع إيجار مكان لن تراه بعد الآن".

"ليس لك الحق في...".

"تمهل يا بني. ربما نعود إلى ذلك الحقاً. أما الآن فإن عليك أن تأتي إلى مكتبي حتى تستعيد حاجياتك".

"هذه منطقة حكومية أيها الرئيس...".

"أجل لقد رأيت اللافتة. وكان علي أن أكسر القفل. لديك هنا مسدس"، وبعض المستندات الرسمية، وكتب غريبة أعتقد أنها خاصة بالشفرات أو شيء من هذا القبيل... وماذا لدينا أيضاً؟ قيود، وبعض الأزياء العسكرية، وبطاقة هوية لشخص يدعى وايت... هل أنت على علاقة غرامية برجل؟".

دلفت سينتيا إلى الحجرة وهي تلف نفسها في منشفة وجلست على طرف الفراش. قلت ليار دلي: "حسناً... لقد استفزيتني بما فيه الكفاية".

"وما هذا... صدندوق به عوازل طبية وسراويل داخلية قصيرة.. أهي لك أم لر فيقك؟".

"أيها الرئيس...".

"لــيس لديَّ ما أقوله سوى أن تأتيني إلى مقر الشرطة هنا لتستعيد هذه الحاجيات... سأكون بانتظارك".

"أنت من سيأتي بها إلى هنا في مقر القيادة. سألتقيك عند الظهر".

"سأفكر في الأمر".

"بل ستفعل. وستصطحب معك ويس. فأود أن أتحدث معه".

خيم الصمت لوقت قصير. ثم قال: "يمكنك أن تتحدث إليه في مكتبي".

"سأنتظر أن أراه خلال الجنازة هنا. فأنا أتوقع أن يحضر".

"أعتقد هذا. إلا أننا لا نسوى أية أعمال أثناء الجناز ات".

"بــل مــن الأفضل أن تفعل. فهذا المكان هو الذي يجمع دوماً كل من له صلة بأية جريمة قتل".

"اسمع... إنني سأسمح لك بأن تتحدث معه، هذا لأني أرغب في أن أتعرف على شخصية الموغد الذي فعل هذه الفعلة. ولكن عليك أن تعلم أن ابني كان في الخدمة أثناء وقست تلك الجريمة، وسوف يشهد زميله بذلك، كما أن لدينا تسجيلات نداءات وإشارات الراديو طيلة تلك اللبلة".

"أنا متأكد من هذا. أما الآن فمسموح لك أن تدخل الهانجر الآن كيف تشاء. وأنا في المقابل أريد أن أرسل رجال المعمل الجنائي إلى منزل النقيب كامبيل".

"ولماذا؟ فلقد نقلتم كل شيء به. لدرجة أن رجالي لم يجدوا بالحمام أوراق تواليت".

"أراك مسع ويسم عسند الظهر. وعلميك أن تحضر معك حاجياتي والأغراض الحكومية".

"مهلك يا بني".

أغلق الخط، ونهضت وأنا ألف المنشفة حول جسدي. فسألنني سينثيا: "هل كان بيرت ياردلي؟".

"بالتأكيد".

"ما الذي يريده؟".

"يــريد أن يـــنال مني. لقد أفرغ الوغد عربتي المتنقلة من محتوياتها". ضحكت وأنا أواصل كلامي: "كم يعجبني هذا الرجل. لقد كثر أمثاله هذه الأيام. وغد عبقري".

"ستكون أنت في نفس وضعيته العام القادم".

"آمــل هذا". نظرت إلى ساعتي جوار مصباح الفراش. "إنها السادسة وعشر دقائق. هل لدينا وقت كاف؟".

نهضت: "عليُّ أن أجفف شعري، ثم أرتدي ملابسي، و...".

"حسناً، هل تعديني بتكرار ما حاولناه؟".

"بالتأكيد". انجهت إلى الحمام ثم التفنت إلى لتسألني: "هل لديك أية مواعيد اليوم؟".

## الغمل الحادي والعشرون

منطقة بيثاني هيل في فورت هادلي أشبه بمنطقة مرتفعات شاكير المعروفة، إلا أن هذه أصحغر وأقل شهرة. هناك حوالى ثلاثين منزلاً حجرياً على الطراز الاستيطاني أقيمت على مساحة ستين فداناً تملأها أشجار البلوط والزان وغيرهما من الأشجار، بينما لحن تجد بينها أشجار الصنوبر الأقل رتبة. يعود إنشاء كل المنازل إلى العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، حينما كان الضباط سادة مهذبين، يجدون أن من الطبيعي أن يسكنوا بالقاعدة التي يخدمون بها، وكان عددهم قليل.

لكن الزمن تغير، وأصبح عدد العسكريين والمدنيين يفوق حاجة الجيش وقدرته على أن يوفر لكل فرد منزلاً وحصاناً وخادماً. إلا أن هذه المنازل لا تزال حكراً على كبار القدادة هذا إن أرادوها، وأعتقد أن الكولونيل فاولر ربما قد شعر بأن العيش داخل القاعدة من المميزات التي تدفعه إلى الأمام. وربما تكون السيدة فاولر بدورها قد شعرت بأن فورت هادلي منطقة جميلة. ولا أعني بهذا أن ميدلاند تنفر من إقامة السود بها؛ فهي ليسست كذلك، حيث إنها تأثرت بعقود من الاحتكاك المباشر بأفراد هذه القاعدة. إلا أن بيثانسي هيل – والتي يسمونها أيضاً جيتو الكولونيلات – قد تكون أكثر راحة من الناحية الاجتماعية بشكل يفوق الإقامة في ميدلاند.

أما عيب بيثاني هيل الوحيد فهو قربها من ساحات الرماية، فالساحة رقم واحد تبعد خمسة أميال جنوباً منها. ويمكنني أن أتخيل تأثير تدريبات الذخيرة الحية الليلية - خاصة حينما تهب الريح من الجنوب - على هذه المنطقة. إلا أن من كان معتاداً على تدريبات المشاة القديمة لن يجد في هذه أي قسوة.

كانت سينثيا ترتدي قميصاً حريرياً أخضر وتنورة حمراء قاتمة، وربما كانت ترتدي ملابسَ داخلية نظيفة. قلت لها: "تبدين جميلة هذا الصباح".

"أشكرك. هل على أن أراك بهذه الحلة الزرقاء لفترة أطول؟".

"اعتبريها زيي العسكري طيلة هذا الأسبوع. لكن مكياجك لم يخف الهالات السوداء أسفل عينيك، واللتين بدورهما محتقنتين بالدم ومنتفختين".

"سيزول كل ذلك بعد ليلة من النوم العميق. وأنت تحتاج إلى من يعتني بك".

"هل تميلين إلى القيام بدور الحنون هذا الصباح؟".

وضـــعت يدها على ركبتي وقالت: "بلى. آسفة... فليست هذه بأفضل ظروف نجدد فيها علاقتنا".

"كلا. إلا أننا كنا قريبين من ذلك".

وصلنا إلى المنزل، وهو بناية ذات حجم معقول من القرميد، ذات باب أخضر عتيق، ونوافذ وأفاريز خضراء. بالقرب من المنزل سيارتان، واحدة من طراز فورد والأخسرى جيب شيروكي. من الجيد إذن لأي ضابط أن يشجع صناعة السيارات في هذه البلاد رغم أنه ليس مجبراً على هذا.

أوقفت سينثيا سيارتها الموستانج عند الشارع، وترجلنا منها، متجهين نحو الممر الميؤدي للمنزل. كان الجو لا يزال بارداً في هذه المنطقة المرتفعة عند الساعة 7:00 لكن الشمس كانت قد بزغت من بين الأشجار، لتنذر بيوم حار آخر.

قلت لها: "إن من أمامهم الفرصة والوقت الكافي ليصبحوا جنر الات من أمثال الكولونيل فاولر وكينت يصبحون أشد حساسية تجاه أية مشكلات قد تعيقهم عن تحقيق هذا الهدف".

"ما المشكلة إلا فرصة من نوع ما".

"وأحياناً ما لا تكون المشكلة سوى مجرد مشكلة وحسب. فأنا أرى أن مستقبل كينت – مثلاً – قد انتهى". كانت الساعة السابعة تماماً حينما طرقت ذاك الباب الأخضر.

فتحت الباب سيدة سوداء جذابة؛ ترتدي رداءً لطيفاً صيفياً سماوي اللون، وعلى وجهها شبه ابتسامة. وقالت من قبل أن نعرف أنفسنا: "أوه... هل أنتما الآنسة صنهيل والسيد برينير؟".

"أجل سيدتي". كنت على استعداد لأن أسامحها لكونها أخطأت فبدأت بتعريف من هو أصسغر سناً وأقل رتبة. فهذا أمر كثيراً ما يخطئ فيه المدنيون، حتى ولو كن زوجات للكولونيلات، وللأمانية فإن الرتبة بالنسبة للضابط المساعد أمر مبهم لا قيمة له؛ وكأنك تتحقق من عذرية إحدى العاهرات.

وقفنا لبرهة مترددين، بعدها اصطحبتنا إلى الداخل وعبر الردهة الرئيسية.

قالت لها سينثيا: "منــزل جميل".

ردت: "أشكرك".

"هل أنت على معرفة بالنقيب كامبيل؟".

"أوه... كلا... لم تكن معرفتي بها قوية".

كان الرد غريباً. فكيف لزوجة مساعد الجنرال كامبيل ألا تعرف ابنة الجنرال؟ من الواضح أن السسيدة فاولر مشتتة الذهن، فهي لا تبدو مدركة لأبسط قواعد العلاقات

الاجتماعية التي لا بد من أن تتحلى بها زوجة الكولونيل. سألتها: "هل قابلت السيدة كامبيل منذ أن وقعت هذه المأساة؟".

"السيدة كامبيل؟. كلا... فلقد كنت... حزينة جداً...".

ليس بنفس درجة حزن أم القتيلة، وهو ما كان سيدعوها إلى إبداء التعاطف تجاه تلك الأم.

كنت على وشك أن أطرح سؤالاً آخر، إلا أننا وصلنا إلى ركن زجاجي الجدران في مؤخرة المنزل حيث كان الكولونيل فاولر يجري محادثة هاتفية. كان قد ارتدى بالفعل زيه العسكري الأخضر، ومغلقاً أزرار قميصه ليحكم فوقها ربطة العنق، إلا أن سترته كانت موضوعة على أحد المقاعد. أشار لنا بأن نجلس إلى مقعدين من الزان يقابلان مقعده، فجلسنا.

ربما كان الجيش هو آخر معقل بأميركا للعادات الاجتماعية الثابتة والراسخة، بما في ذلك من تحمل للمسؤوليات ومراعاة للآداب الاجتماعية واحترام للرتبة، ولو كنت تحسناج إلى من يرشدك دوماً إلى التصرف السليم، فهناك دليل يبلغ حجمه قرابة الستمائة صفحة تحدد وتفسر لك ماهية حياتك والسلوك القويم خلالها. لذا ما أن تجد نفسك وسط بعض الفوضى حتى تتخبط.

استأذنتنا السيدة فاولر بالانصراف. كان الكولونيل فاولر ينصت إلى الطرف الآخر من المحادثة الهاتفية، ثم قال: "أفهم هذا سيدي، وسوف أخبر هما". ثم أغلق الخط وهو ينظر إلينا. "صباح الخير".

"صباح الخير سيدي الكولونيل".

اقهوة؟".

"لو تفضلت".

صب أنا قدحين من القهوة ثم قدم لنا السكر. وبدأ حديثه من دون مقدمات: "لم أو اجه سوى القليل من التفرقة العنصرية داخل الجيش، وبوسعي أن أتحدث نيابة عن الأقليات الأخرى حينما أبين أن الجيش يعد مكاناً لا تفرقة فيه على أساس الدين أو العرق. قد تكون هـناك مـشاكل عنصرية بين المجندين الجدد، إلا أن هذا لا يعني وجود توجه عنصري داخل الجيش".

لـــم أكـــن على يقين من سبب هذه المقدمة وهدفها، لذا ركزت في وضع السكر في قهوتي.

نظر الكولونيل فاولر إلى سينثيا وهو يقول: "هل حدث أن تعرضت إلى تفرقة بسبب كونك أنثى؟". ترددت سينثيا في الرد، إلا أنها قالت: "ربما... أجل، في بعض مواقف". "هل تعرضت من قبل للتحرش الجنسي؟".

"أجل".

"هل وقعت ضحية للشائعات أو الأكانيب؟".

"ريما... هذا إن علمت بها".

هـــز الكولونيل رأسه قائلاً: "هكذا ترين أنني أنا الرجل الأسود لم ألق مثل ما لقيته أنت بوصفك سيدة بيضاء البشرة".

ردت سينثيا: "أعلم بأن الجيش أقل تقبلاً لوجود الإناث. ولكنه لا يختلف في هذا عن بقية العالم. فما قصدك سيدي الكولونيل؟".

تقصدي يا آنسة صنهيل هو أن النقيب آن كامبيل واجهت أوقاتاً عصيبة داخل هذه القاعدة. فحيث إنها ابنة الجنرال، كما أنها قد قاتلت في الخليج وفي بنما أو في غرينادا، فإن من المنطقي أن يتم تكريمها وتقديمها كرمز الأفراد الجيش، تماماً كما كان حال الكثير من أبناء المحاربين على مر العصور. ولكنها وجدت بدلاً من ذلك الكثير من الشائعات التي تقول بأنها على علاقة مع كل ضباط هذه القاعدة. أرجو أن تعذرا لي لغتي".

قلت: "أما لو كانت ابناً وليست بنتاً للجنرال، فسيكون من حقه أن يحتفي به، وأن يمارس هو الجنس مع كل أنثى داخل هذه القاعدة من دون أن يسائله أحد".

حدق في الكولونيل فاولر، "بالضبط، إننا نعاني من هذا الكيل بمكيالين بين الرجال والنسساء هنا، وهو أمر ما كنا لنتسامح معه. لذا أقول بأنه إذا كان لديكما معلومات عن تسصرفات النقيب كامبيل الجنسية فإني أود أن أعرفها، ولا يهم إن كانت صحيحة أو غير صحيحة".

قلت: "لست مضطراً لأن أكشف عن مصادري الآن. أما اهتمامي الوحيد في سلوكها هذا فهو مدى صلته بالجريمة التي وقعت. ولست مهتماً بمعرفة تلك المعلومات كنوع من التسلية البعيدة عن حقيقة اغتصابها أو خنقها على أرض ساحة الرماية ليس إلا". هي لم تغتصب في حقيقة الأمر، إلا أنني لم أكن على استعداد لأن أقدم له نسخة مجانية من تقرير التشريح.

قسال لسي الكولونيل: "أنا متأكد من هذا يا سيد برينير، ولست أقصد أن أتشكك في أخلاقياتك المهنية. فقط كنت أود التأكيد على ألا يخرج نطاق تحقيقاتك عن مساره، فتهاجم الجميع بريئاً كان أم متهماً".

"اسمع سيدي الكولونيل، إنني أقدر حزنك وحزن عائلة القتيلة. إلا أننا لا نتحدث هنا على شائعات كما تقول. بل نتحدث عما لديّ من حقائق مثبتة. فلم تكن النقيب آن كامبيل

ذات حياة جنسية نشطة فقط – والأمر يتعلق أيضاً بالأطراف الأخرى لهذه العلاقة – بل وكانت هذه الحياة الجنسية خطرة تتصف بالشذوذ. وبوسعنا أن نتجادل حول ازدواج المعايير طيلة اليوم، ولكنني عندما أعرف بأن ابنة الجنرال قد مارست الجنس مع نصف السخباط المتروجين في هذه القاعدة، فلا بد من أن يثير هذا بداخلي شكوكاً نحو مشتبه بهم، ولسن أفكر حينها في كيفية إزاحة الستار إعلامياً عن هذه المعلومات. فأنا لن أربط بين ما عرفته وبين مفاهيم نشر الفضائح ومخالفة الآداب، بل أربط بين هذه المعلومات وبين احتمالات الابتزاز ودوافع القاتل. هل اتضحت الصورة يا سيدي؟".

لا بد من أن هذا ما رآه الكولونيل، حيث إنه كان يومئ برأسه متفهما، أو ربما كان يوفق بين الكلام وبين بعض مما يدور في ذهنه. قال لي: "لو حدث أن ألقيت القبض على أحدهم، فهل تضمن لي ألا يظهر سوى أقل القليل من هذه المعلومات في تقريرك؟".

لـم أكن مستعداً لأن أخبره بما في ذلك القبو من أدوات متعة جنسية في منـزل آن كامبـيل، وأنني قد أجبرت بالفعل على أن أعمل على تقليل الضرر في كل هذا. فقلت له: "كـان مـن المفروض أن يطلع رئيس الشرطة ياردلي على تلك الأدلة في منـزل النقيب كامبيل. إلا أنني والآنسة صنهيل قد اتخذنا خطوة احترازية تضمن لنا ألا يخرج إلى العلن أي ممـا يسيء إلى صورة ضابط أنثى جذابة وغير متزوجة مثلها، أو لعائلتها أو للجيش ككل، وهو ما يتضع من خلال أفعالنا، وهذا هو ضماني الوحيد".

هزّ رأسه من جديد، ثم قال بشكل مفاجئ: "إنني سعيد بكما. ولقد اطلعت على ملفي خدمــتكما، وقــد كــان هذا من دواعي تقديري لكما. ومن حسن حظنا أنكما من تتوليان التحقيق في هذه القضية".

تحسست في كلامه نوعاً من التفخيم الخداع، إلا أنني قلت: "نقدر لك هذا سيدي".

صعب لله المزيد من القهوة وقال: "إذن فالكولونيل مور هو المتهم الرئيسي لديك الآن".

"هذا صحيح".

"لماذا أصبح هو المتهم؟".

قلت: "لوجود أدلة جنائية تشير إلى تواجده في موقع الجريمة".

"أفهم هذا... ولكن أما من دليل على أنه هو من قتلها؟".

"كـــلا. فمــن الممكن أن يكون قد جاء إلى مكان الجريمة قبيل وقوعها أو بعد ذلك بقليل".

"ولكن ليس لديكما من دليل على أن غيره كان هناك". اليس لدينا أية أدلة قوية على هذا".

"ألا يدل هذا على أنه أقوى المتهمين؟". "حتى الآن".

ولو لم يعترف، فهل ستوجهان له اتهاماً رسمياً؟".

"إن دوري هنا استشاري، أما القرار الأخير فسيكون لوزارة الدفاع".

"يبدو لى أن تقريرك سيكون هو العامل الحاسم في هذه القضية".

"من المفترض أن يمثل العامل الوحيد، خاصة وأن لا أحد غيرنا يعلم تفاصيل ما حدث... وعلي أن أخبرك يا سيدي بأن تلك الشائعات التي تربط بين آن كامبيل وضباط داخل القاعدة قد تشمل أو لا تشمل أشخاصاً من قبيل المدعي العسكري العام، وغيره ممن قد يرتبط اسمهم بهذه القضية. وأنا لست سعيداً لكوني أنا من زرعت بذور هذه الشكوك، إلا أننى أبين رأيي تجاه ما نما إلى علمنا".

"ممن استقيت معلوماتك؟".

"ليس بوسعي أن أبوح بهذا. إلا أن المصدر قوي، وأنا أرى بأنك تدرك مدى انتشار هــذه الشائعات. وأعتقد أنني والآنسة صنهيل القادران على تسوية هذه الأمور هنا وليس أنت يا سيدي، حيث إن أدواتك نفسها فاسدة هنا".

أوماً لي وقال: "في الحقيقة أنني كنت أتحدث بهذا الخصوص مع الجنرال كامبيل عندما وصلتما. فقد حدثت تطورات جديدة".

مقدمة لا تبعث على الارتياح. أنا أكره تلك التطورات الجديدة. "تابع سيدي".

"فلقد قررت وزارة العدل، خلال اجتماع مع رئيسك الكولونيل هيلمان، والمدعي العام العسكري، وغير هؤلاء من الأطراف ذات الصلة، أن تولي مهمة التحقيق في هذه القضية إلى المباحث الفيدرالية".

تــباً. قلت للكولونيل فاولر: "إذن فقد خرجت مسؤولية التقليل من حجم الضرر من يدي إذن. هذا ما يجب أن تعلمه أنت وبقية العسكريين هنا".

"أجل. فالبعض محبط. ولا يدرك كل من بالبنتاغون مدى ما يجب من أن يتم من تقليل لحجم الضرر، لذا فقد تخلوا عنها من دون إصرار على هذا. إلا أنهم توصلوا إلى حل وسط".

لم نهتم بسؤاله عما يكونه هذا الحل الوسط، إلا أنه تطوع بتعريفنا به: "لسوف تبقيان مسؤولين عن هذه القضية حتى ظهيرة الغد. ولو لم تتوصلا إلى الجاني بحلول ذلك السوقت، فسوف تعفيان من هذه المهمة. إلا أنكما ستتعاونان مع المباحث الفيدر الية تعاونا استشارياً".

"فهمث"،

"لقد بدأ تـشكيل فريق خاص في أطلانطا لأجل هذه القضية، يتكون من رجال المباحث الفيدرالية، ومكتب المدعي العام ومكتب المدعي العسكري العام، والضباط الكبار في إدارة التحقيقات العسكرية في فولز تشيرش".

"آمل إذن أن يجرب هؤلاء المكوث في استراحة الضباط".

تكلف الكولونيل فاولر ابتسامة على محياه وهو يرد: "نحن لا نرغب في هذا، كما أنسي أرى أنكما بدوركما لا ترغبان في هذا، إلا أنه سيكون أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف".

قالت سينثيا: "سيدي الكولونيل. إن جرائم قتل الضباط لا تحدث كل يوم، إلا أن ما يستم من إجراءات يبين الأمر كما لو أننا نواجه سفاحاً، كما أنه يبدو حرصاً على الصورة العامة للجيش أكثر منه مراعياً لأصول التحقيق الجنائي".

"لقد أثيرت هذه النقطة. على أن واقع الأمر هو أنها كانت ضابطاً أنثى، وأنها قد اغتصبت، كما أنها كانت ابنة الجنرال كامبيل... إن العدالة متاحة للجميع، إلا أن هناك من يحق له الاستفادة منها بدرجة أكبر".

قلت: "أدرك أن لا علاقة لك باتخاذ هذا القرار سيدي الكولونيل، إلا أن عليك أن تتناقش مع الجنرال كامبيل لأجل أن يعكس هذا القرار أو أن يعدل منه على الأقل".

"لقد فعلت. وهو ما أدى بنا إلى هذا الحل الوسط، حيث كان القرار المبدأي أن يتم إعفاءكما من هذه المهمة في الساعة 23:00 ليلة أمس، إلا أن الجنرال كامبيل والكولونيل هيلمان قد نجحا في أن يوفرا لكما بعض الوقت الإضافي. فهما يريان أنكما على وشك أن تلقيا القيض على الجاني، ولكونكما قد توصلتما إلى أدلة قوية وشكوك راسخة تجاه الكولونيل مور، فإنكما على وشك إلقاء القبض عليه. ولكما مطلق الحرية في هذا إن قررتماه".

أخذت أقلب الأمور للحظات. يبدو لي أن الكولونيل مور هو المرشح الأوفر حظاً للعب دور كبش الفداء. وما المانع؟ فبصرف النظر عن توافر الأدلة، فهو الضابط الغريب الأطدوار الذي يجري تجارب سرية لا علم لأحد بها، كما أن سمعته كعسكري موضع اتهام، والجنرال كامبيل يمقت – كما قال لي كينت – ما كان بينه وبين ابنته من علاقة، وهدو بدلا شهرة عسكرية أو حياة ملئها الأوسمة والنياشين. فحتى ذلك العريف بالشرطة العسكرية كسان يكرهه. فهو يسير إلى الهاوية من دون أن يدرك ذلك. قلت الكولونيل فاولر: "ليس أمامي سوى أن أقبل بهذا الحل، خاصةً وهو يوفر لي ثلاثين ساعة".

بدت خيبة أمل على وجهه، إلا أنه سرعان ما أخفاها وهو يسألني: "ما الذي يمنعكما من استغلال ما لديكما من أدلة؟".

"إنها ليست كافية سيدى الكولونيل".

"تبدو لى كافية".

"هل أخبرك الكولونيل كينت بها؟".

"بليى. كما أنكما قد أشرتما إلى أن الأدلة الجنائية توضح أن الكولونيل مور هو من كان بمسرح الجريمة".

"هذا صحيح. إلا أن هناك ما يتعلق بالتوقيتات وبالدافع وطبيعة الجرم نفسه. فلديً ما يدفعني إلى الاعتقاد بأن الكولونيل مور متورط بشكل ما فيما حدث، إلا أنني لا أستطيع أن أجزم بأنه كان هو المتورط الوحيد، أو أنه متهم بجريمة قتل من الدرجة الأولى. فأرى بيأن علي أن أستكمل جوانب التهمة الموجهة إليه، بدلاً من أن أكتفي بإلقاء القبض عليه وتحويل القضية إلى المحكمة".

"هل تعتقد بأن من الممكن أن يعترف؟".

"هذا أمر لن نتيقن منه إلا بسؤاله هو".

ومتى ستسأله؟".

"في العادة ما أقوم بهذا حينما أكون أنا والمتهم على استعداد للدخول في حوار كهذا. وقد أنتظر في حالتنا هذه حتى اللحظة الأخيرة".

"حسنا. هل تحتاج إلى مساعدة من إدارة التحقيقات العسكرية هنا؟".

"لقد عامت بأن الميجور بويس كان من بين عشاق القتيلة".

"مجرد إشاعة".

"صحيح. ولكنني لو سألته... لا، لو سألته أنت سيدي الكولونيل على أن يقسم على رده بشرفه العسكري، فريما قال لك الحقيقة. وعلى أية حال - وبما أننا لن نتيقن أبداً من الحقيقة - فيان عليه أن يبين براءته من هذه الشائعة. وأنا لا أود أن أتعامل مع أحد من مرؤوسيه أيضاً".

"إنني حساس تجاه هذه الأمور يا سيد برينير، إلا أن التهمة التي على عواهنها - حتى ولسو وصل الأمر إلى اعتراف بوجود علاقة جنسية بالقتيلة - لن تنأى بالميجور بويس عن مجريات التحقيق".

"أعــتقد أن اعترافه سيكون كافياً. وأرى أنه سيكون عندها في الفئة الثانية أو الثالثة من بين المشتبه بهم حتى أستمع إلى حجة غيابه عن مسرح الجريمة أو افتقاره إلى الدافع. وبهــذا الخصوص - سيدي الكولونيل - فهل يمكنني أن أطرح عليك بعض الأسئلة، هذا إن كنت قد انتهيت من كلامك".

صبباً الكولونيل فاولر لنفسه قدحاً آخر من القهوة بيد ثابتة. كانت الشمس قد علت في السماء لتضفي بعض الضياء على هذا الركن الزجاجي من المنبزل. وكانت معدتي قد ببدأت تعانبي من عدم تناول أي شيء سوى القهوة، كما لم يكن عقلي على صفائه المعهود. رمقت سينثيا فرأيت أنها أفضل حالاً مني، إلا أن هذا الموعد النهائي الجديد لم يكن ليعني شيئاً سوى الاختيار ما بين النوم وممارسة الجنس والطعام والعمل. أي ليس أمامي سوى الخطة البديلة.

سألني الكولونيل فاولر: "هل لي أن أدعوكما إلى الإفطار؟".

"كلا، شكر أسيدي الكولونيل".

فنظر إلى مباشرة وقال: "ابدأ أسئلتك إذن".

"هل كنت على علقة جنسية بآن كامبيل؟".

"كلا".

"هل تعرف أحداً كان على علاقة جنسية بها؟".

"لقد أخبرني الكولونيل كينت بأنه كان على علاقة بها. ولنا أذكر أية أسماء أخرى حتى لا تدرجها في قائمة المشتبه بهم".

"حسناً. هل تعرف أحداً ممن تراه لديه الدافع لقتلها؟".

"كلا".

"وهل تعرف أن كبير مساعدي الجنرال كامبيل - الملازم إيلبي - كان متيماً بها؟".

"بلى. وهو ليس بالأمر المستغرب، كما أن من الطبيعي أن يبدي اهتماماً بابنة القائد. فكلاهما أعرب وجذاب، كما أن كليهما برتبة ضابط. ومن المعتاد أن تتطور مثل هذه العلاقة إلى الزواج... فأنا أثق بذلك الرجل لكي يبادر إلى مثل هذه علاقة".

"وأنا كذلك. ولكن هل كانت هي تبادله نفس الاهتمام؟".

فكر الكولونيل فاولر للحظات، ثم قال: "لم تكن تبادل أحداً نفس الاهتمام الذي كان يبديه تجاهها، بل هي من كانت تثير الاهتمام بها، كما كانت تنهي هذا حسب ما يتراءى لها".

"يبدو لي هذا تقريراً مدهشاً منك أنت سيدي الكولونيل".

"أوه.. أرجوك يا سيد برينير، فأنت تعلم كل هذه المعلومات قبلاً. وأنا لا أحاول أن أدافع عن سمعتها. فلقد كانت... يا إلهي، كم أرغب في أن أجد الكلمة المناسبة لوصفها... لقد كانت تستثير الغواية، ولم تكن هي التي تسعى إلى هذا... فهي ليست بالعاهرة". نظر إلى سينثيا ثم قال: "هل لديك كلمة تصفيها بها".

ردت سينثيا: "لا أعمتقد أن لديمنا الكلمة التي نصف بها ما كانت عليه، ربما كان الوصف هو أنها كانت تسعى للثأر".

"تسعى للثأر؟".

تابعت كلامها: "لم تكن ضحية للشائعات - كما أوحيت أنت في البداية - كما أنها لم تكن حياتها مهرجلة بالمعنى المعتاد للكلمة، كما أنها لم تكن تعاني من شبق جنسي. بل كانست في الواقع تسستغل سسحرها الجسدي لكي تحقق ثأرها، أنت تعلم قصدي أيها الكولونيل".

لسم يسبدُ لي أن الكولونيل كان سعيداً بهذا التقييم. وأصبحت أشك في أن الكولونيل كينت لم يبح له سوى بقليل مما أخبرنا به ولم يخبره بحقيقة أن سلوك آن كامبيل الجنسي كان عن قصد، وأن الغرض منه كان أن تسيء إلى سمعة والدها. قال الكولونيل فاولر لسينيا: "لقد كانت تمقت الجيش".

ردت بقولها: "بل كانت تمقت والدها".

بدا عدم الارتساح - للمرة الأولى - على محيا فاولر. فلقد كان الرجل بارد الأعصاب، محنكاً يعرف ما يبديه وما لا يبديه من تعبيرات على وجهه، لكن سينثيا كانت تبين له للتو أن دفاعه قد انكشف. فقال: "لقد كان الجنرال يحب ابنته جداً. أرجو أن تؤمنا بهذا. إلا أنها قد أبدت تجاهه نفوراً لا سبب له. والحقيقة أنني قد حادثت خبيراً نفسياً لا يعرفها عن هذه الحالة، وأبدى لي صعوبة أن يقوم بتحليل نفسيتها من على البعد، إلا أنه قال بأنها قد تكون تعاني من اضطراب في طريقة تحديد الفواصل بين شخصيتها والشخصيات من حولها".

علقت سينثيا بالقول: "لا يبدو الأمر كذلك، مما توصلت إليه حتى الآن".

"وكيف لـنا أن نتيقن من قصد ذلك الخبير؟ فأنا لم أستطع أن أفهم كل ما قاله، إلا أنه يتلخص في حقيقة أن أطفال الرجال الأقوياء الشخصية وأصحاب السلطة، والذين يحاولون أن يتتسبعوا نفس مسار أبيهم في الحياة، عادة ما يصابون بالإحباط، وبعدها يمرون بفترة شك في قيمتهم الذاتية، ومن ثم يحاولون التوصل إلى شيء يمكن أن يحسنوا القيام به، لأجل أن يحافظ على كرامتهم، شيء مغاير تماماً عما يقوم به الأب، إلا أنه في نفس الوقت مهم في نظر المجتمع. لذا، فهو يرى أن العديد منهم ينخرط في العمل الاجتماعي، أو كمعلمين، أو ممرضات أو غير هذا من مهن تقوم على الاعتناء بالغير... بما في ذلك الطب النفسي".

علقت قائلاً: "لا يمكن أن نربط بين الحرب النفسية ومفهوم العناية بالغير".

"كلا. وهو ما يجعل هذا التحليل يحيد عما هو معتاد. فلقد أخبرني هذا الخبير النفسي بأنه حينما يجد الابن أو الابنة أنه لا يزال واقعاً تحت سيطرة الأب برغم كل هذا، فإن هذا

يكون نتاج رغبة في اللاوعي لإلحاق الأذى بالأب. فهم لا يستطيعون منافسته، كما أنهم لا يستطيعون أن ينفصلوا عنه، وهكذا يبقون على قرب من مصدر هذا الغضب فينخرطون فسيما يصل إلى نوع من حروب العصابات، التي تتراوح ما بين تمثيل مصدر ضئيل من الإزعاج وحتى إلحاق التدمير الهائل بحياته".

سكت لحظة، ثم تابع كلامه: "يقومون بذلك لكونها الوسيلة الوحيدة لنيل الثأر - فكما قلت من قبل يا آنسة صنهيل فإنهم يحققون ثأرهم مما يتخيلونه ظلماً وقع عليهم أو أياً كان السبب. وفي حالة النقيب كامبيل نجد أنها في موقع متميز يمكنها من القيام بهذا. فوالدها لا يستطيع أن يقيلها من منصبها، كما أنها قد نمت قوتها في مجالها، وكثير من الذين يمتلكون تلك المشاعر تجاه آبائهم يسلكون نفس هذا المسلك، وهذا ما قاله الخبير، فتجدهم يدمنون الشراب والمقامرة وغير هذا من السلوكيات التي يرفضها المجتمع، مما يدركون أنها ستسبب الحرج لسلطة آبائهم. وربما كانت النقيب كامبيل - نتيجة لخبرتها في مجال علم النفس - قد بالغت في سلوكياتها، ومن الواضح أنها تعمدت إغواء الرجال ممن هم حول أبيها"،

ثم مال الكولونيل فاولر تجاهنا عبر الطاولة بيننا، وقال: "آمل أن تفهما من أن سلوك آن لـم يكـن عقلانياً، وأن الأمر ليس له علاقة بسلوك أبيها تجاهها. فلدينا جميعاً أعداء وهميون، وحينما يطفو هذا على السطح، فلن يتمكن أي قدر من الحب الأبوي أو الرعاية مـن التغلب على ذلك الغضب في عقل الطفل. فقد كانت امرأة مضطربة تحتاج إلى من يساعدها، ولم تجد من يمد لها يد العون. والحقيقة أن هذا الوغد مور كان يعمل على إيقاد نيـران الغـضب لديها لأجل أغراض مريضة لديه. واعتقد أنه كان يريد أن يتعرف على المدى الذي يمكنه أن يوصل هذه الحالة إليه وإلى أي درجة يمكن أن يسيطر عليها".

خسيم الصمت لدقيقة، ثم سألته سينثيا: "وما الذي منع الجنرال من اتخاذ تصرف حاسم يحل المشكلة من أساسها؟ ألم يكن هو الرجل الذي قاد قواتنا المدرعة إلى نهر الفرات؟".

رد الكولونسيل فاولر: "كان من السهل عليه أن يفعل هذا وقتها. أما التعامل مع آن كامبيل فلم يكن هيناً. والحقيقة أنه قد فكر في مثل هذا منذ عام. ولكن ما كنت أتلقاه من استشارة الخبير كان يظهر أن أي قرار من الجنرال بنقل الكولونيل مور مثلاً، أو إخضاع آن للعلاج النفسي - وهو مما هو متاح حسب سلطاته - قد يسهم في جعل الأمر أشد سوءاً. لذا فقد استمع الجنرال للنصيحة ولم يرد التدخل في مجريات تلك الأحداث".

قلت: "كما أن قرارات كهذه قد تسىء إلى سمعة الجنرال كقائد".

رد الكولونيل فاولر: "كان الموقف حساساً. فقد رأت السيدة كامبيل... والدة آن.. أن الوضع سيتحسن إذا ما أتيح لآن أن تفرغ غضبها الذي لا سبب له. وهكذا كان الموقف.

لكن الجنرال قد قرر أن يتخذ تصرفاً ما، منذ أسبوع مضى، إلا أنه كان قراراً متأخراً جداً". سألته: "ما الذي قرره الجنرال؟".

سكت الكولونيل للحظة، ثم قال: "لا أعتقد أن إخبارك بذلك سيفيد القضية".

"قل لي وأنا الذي سأقرر هذا".

حسناً... لقد قام الجنرال منذ عدة أيام مضت بتوجيه إنذار لابنته. كما قدم لها عدة خيارات. أولها أن تستقيل من منصبها. والثاني أن تتوقف عن عملها بتلك المدرسة وأن توافق على الخضوع إلى العلاج الذي يراه الجنرال سواة رضيت به أم لم ترض. أما الخيار الثالث فكان هو - إن رفضت الخيارين السابقين - أن يقوم المدعي العسكري العام بالتحقيق في سلوكياتها المسيئة وأن يوجه إليها التهم التي يراها".

شعرت بأن هذا الإنذار - إن كان صحيحاً - كان له دور مباشر في ما جرى بساحة الرماية رقم ستة. فسألت الكولونيل فاولر: "وماذا كان رد فعلها على هذا الإنذار؟".

"قالت بأنها ستبلغه بقرارها في غضون يومين، إلا أنها لقت مصرعها".

- "ربما كان هذا هو ردها".

اندهش الكولونيل فاولر من تعليقي هذا: "ما الذي تقصده بهذا؟".

"فكر في الأمر سيدي الكولونيل".

"أتعني بأنها قد طلبت من الكولونيل مور أن يساعدها في إتمام انتحارها بطريقة غريبة الأطوار؟".

"ربما... ولكن ألا توجد أية واقعة في الماضي تفسر لنا سبب غضب النقيب آن كامبيل من والدها؟".

"مثل ماذا؟".

"مثل... منافسة أمها على حب أبيها مثلاً.. هذا النوع من الأمور".

تأملني الكولونيل فاولر وكأني أصبحت على وشك أن أتخطى ذلك الخط الفاصل بين مسا هـو مقـبول كتحقيق في جريمة قتل وما هو عير معقول كنبش في خبايا السلوكيات الأخلاقية. إلا أنه رد في برود: "لا علم لي بما تحاول الوصول إليه يا سيد برينير، كما أود ألا تحاول حتى أن توضع لي مقصدك".

"حسناً سيدي".

"أهذا كل شيء؟".

"أخشى أننا لم ننته بعد. بل أن الأمر يزداد الغازا سيدي الكولونيل. فلقد قلت بأنك لم تكن على علاقة جنسية بها. فما الذي منعك من هذا؟".

"ما الذي تقصده بهذا السؤال؟".

"أقصد أن أتساءل عما منعها عن أن تحاول إغواءك، وإن كانت قد فعلت فهل رفضت؟".

ألقى نظرة تجاه الباب لثانية، وكأنما يتأكد من عدم وجود السيدة فاولمر. ثم قال: "إنها لم تعمد إلى هذا أبداً معى".

"فهمت. أيعود هذا ألا كونك أسود البشرة أم لعلمها أن المحاولة معك لن تجدي؟".

"أعــتقد... أنها... لقد كانت تواعد بعضاً من الضباط السود البشرة... ليس هنا في هادلي، ولكن في الماضي، فأرى أن السبب ليس هذا. فأعتقد أنها قد علمت..." ابتسم للمرة الأولــي شم تابــع"... علمت أنني غير قابل للانجرار في هذا المستنقع الفاسد... أو أنها وجدتني قبيح المنظر".

قالت سينثيا: "أنت است كذلك سيدي الكولونيل، وحتى لو كنت كذلك، فإن هذا لم يكن ليهم أن كامبيل. وأنا أعتقد أنها قد حاولت معك، وأنك رفضت بدافع الإخلاص ليزوجتك، ولقائدك، أو بسبب حسك الأخلاقي. ومن هنا أصبحت العدو رقم اثنين بالنسبة لأن كامبيل".

كان صدر فاولر قد نفد، فبادر بالقول: "لا أعتقد بأني تعرضت لمحاورة مثل هذه طيلة حياتي".

قلت: "ربما لأنك لم تخضع لاستجواب حول قضية قتل من قبل".

"بالفعل، ولكنكما لو ألقيتما القبض على الجاني لانتهى هذا التحقيق".

"الحقسيقة أنه سيتواصل حتى مع وجود محاكمة. وأنا لا أرتكب الكثير من الأخطاء سيدي الكولونيل، ولكن حينما أرى أنني قد ارتكبت خطأ فإنني لن أمانع في أن أعمل على توضيح أخطائي هذه".

"أقدر لك هذا سيد برينير. ولكن ربما أزال الكولونيل مور عنك كل هذه الشكوك".

"بوسسعه أن يحاول، ولكن ربما وجدنا لديه منظور مغاير لكل ما جرى من أحداث. وأنا أميل إلى معرفة منظور كل شخص حتى أستطيع الوصول إلى تقييم أفضل للموقف".

"كما تحب".

سألته سينثيا: "هل لدى النقيب كامبيل أية أشقاء أو شقيقات؟".

"هذاك أخ لها".

"ما الذي يمكن أن تخبرنا من معلومات عنه؟".

"إنه يعيش في الساحل الغربي. في بلدة ذات اسم إسباني لا أذكره".

"أليس عسكرياً؟".

"كلا. فقد انخرط في العديد من المهن".

"هل التقيت به من قبل؟".

"أجل. فهو يأتي إلى منزل العائلة في معظم الأعياد".

"هل الحظت أنه يعانى من نفس المشكلات التي ترى أن أخته تعانى منها؟".

"لدرجة ما... إلا أنه قرر أن يبعد نفسه عن الأسرة. وهكذا تعامل مع الأمر. فكان خلال حرب الخليج مثلاً يتهرب من أي طلب يتلقاه لإجراء محاورات مع قنوات كاليفورنيا التلفزيونية".

سألته سينثيا: "هل يمكن أن تعتبره منعز لا عن أبويه؟".

"كلا. ليس بهذا المعنى... هو بعيداً عنهما فقط. فهما يسعدان لقدومه إلى المنزل، ويأسفان حينما تحين ساعة رحيله".

"وكيف كانت العلاقة بين الأخ وأخته؟".

"جيدة جداً، هذا مما كنت أشاهده. فقد كان يبدى ارتياحاً تجاه آن كامبيل".

"بالمناسبة... كيف كان أسلوب حياة... ما اسمه.. نقصد ميوله؟".

"اسمه هو جون كامبيل... لقد كان شاذا جنسياً".

"هل كان الجنر ال كامبيل يقبل بهذا؟".

سكت فاولر للحظة، ثم قال: "أعتقد أنه لم يعترض على هذا، حيث إن جون لم يكن يصطحب رفيقاً السي المنزل كما أن ملابسه لم تخرج عن النطاق العادي. وأرى أن سلوك ابنة الجنرال قد أسهم في ألا يبالي الجنرال بشيء من سلوكيات ابنه هو الآخر. ولكن جون – لو قارناه بآن – كان مواطناً صالحاً".

قالت سينثيا: "أفهم هذا. فهل تعتقد أن الجنرال قد دفع ابنته إلى أن تتخذ مسلكاً رجولياً يعوضه عن ابنه - أقصد أن تلتحق بويست بوينت ومن ثم الجيش - كنوع من حفظ ماء الوجه؟".

"هـذا ما يقوله الجميع. ولكن الأمر ليس على هذا الوجه. فالحقيقة أنها كانت شديدة الحماس أثناء دراستها في ويست بوينت. فقد كانت هذه رغبتها وكان أداؤها متميزاً. وبعد أربع سنوات من الدراسة بقيت في نفس السلك العسكري. لذا أعتقد أن الجنرال لم يجبرها على أن تنخرط في العسكرية، أو أنها لم تكن تود أن تسلك هذا المسار. فلقد كانت آن كامبيل - كما أتذكرها وقت دراستها الثانوية - شديدة الطموح، وكانت مرشحة جداً لأن تتفوق في المجال العسكري. فلقد كان جدها ضابطاً بالجيش هو الآخر".

فكرت سينثيا فيما قاله للحظات، ثم ذكرته قائلةً: "لقد قلت من قبل أنها قد كرهت الحياة العسكرية".

"أجل... لقد قلت هذا، لكن أباها هو من كانت تكره".

"إذن فقد كنت مخطئاً حينما قلت هذا؟".

"في الواقع...".

دوماً ما تكمن الإثارة في إلقاء الضوء على كذبة ما - حتى ولو كانت صغيرة - خلال استجواب رسمى، حيث إن هذا يضع المتهم أو الشاهد في موضع دفاعي، كما هو مفترض.

حاول الكولونيل فاولر أن يصحح كلامه فقال لسينثيا: "لقد كانت من الأصل شغوفة بالحياة العسسكرية. إلا أنه لا يسعني أن أتيقن من شعورها في الآونة الأخيرة. فلقد كان ينتابها الغضب الشديد، ولكن كان لديها دوافعها لتبقى في مهنتها هذه".

"أعتقد أن الصورة قد اتضحت الآن... هل يمكن أن تعطينا فكرة عن العلاقة بين آن كامبيل وأمها؟".

تأمل فاولر السؤال لحظات، ثم أجاب: "كانت علاقتهما طيبة. فالسيدة كامبيل – على النقيض مما قد يراه البعض – سيدة قوية، إلا أنها اختيرت كي تفعل ما فيه صالح زوجها، وحياته العسكرية التي اقتضت أن يخدم في مناطق عديدة عبر العالم، بما فيها تلك التي لم تستطع هي أن تكون بجانبه خلالها، وأن تبدي قبولاً وترحيباً بمن قد لا تهتم هي شخصياً بهسم. وقسد أكسدت على كلمة اختيرت لأن هذا ما هو حاصل بالفعل. فهي من المدرسة القديمة، وحيث إنها التزمت بعلاقة زوجية، فلسوف تبقى على إخلاصها لها، أو أن تتفصل على المدرسة عبده الأراء. فلن تظل نتذمر أو تشكو كما تفعل زوجات هذه الأيام، اللاتي يردن كل شيء من دون تعب، بل وأن يستفدن منه أيضاً".

رمـق سينثيا، ثم قال: "فهي لم تكن لتمثل عاراً لزوجها، ومستعدة لأن تتحمل ما هو حـسن مع ما هو سيئ، موقنة من دورها كزوجة وشريكة حياة، ولن تسعى لأن تكون لها وظيفتها المستقلة لمجرد أن تثبت استقلالها الذاتي عنه. فهي لا ترتدي نجوم الجنرال، إلا أنها مقتنعة بأنها من الأسباب التي أوصلته إلى هذه المكانة، بما بذلته من ولاء وإخلاص عبر الـسنين، لقد سألتني عن علاقة آن بوالدتها، وقد أخبرتك برأيي في السيدة كامبيل. وبعلاقتها بزوجها، فبوسعكما الآن أن تفهما الإجابة عن سؤالكما".

أومات برأسي منفهما "بلي. وهل حاولت أن أن تغير من سلوك والدتها أو فلسفتها هذه؟".

"أعتقد أنها قد حاولت في البداية، لكن السيدة كامبيل أخبرتها بالأساس بألا تتدخل في حياتها أو في علاقتها بزوجها". و تابعت سينثيا: "أرى أنها نصيحة جيدة. ولكن هل وتر ذلك من علاقتهما؟".

"لـست مطلعاً بشكل جيد على خبايا علاقة الأم بابنتها. فلم يكن بعائلتي سوى أربع صـبية، كمـا أن لـديَّ ثلاثة أبناء، فلست على تلك المعرفة بكيفية تعامل الأم مع ابنتها. ولكنني أعلـم بأنهما لـم يشتركا في أي عمل، كالتسوق أو ممارسة الرياضة أو إقامة الحفـلات. إلا أنهما قـد يتناولان العشاء معاً، بل ووحدهما أحياناً. هل يكفيك أن تعلمي هذا؟".

"هل كانت السيدة فاولر على علاقة جيدة بأن كامبيل؟".

"كانت علاقة جيدة. في الحدود الاجتماعية".

"وبالطبع فإن السيدة فاولر كانت على علاقة بالسيدة كامبيل، فربما أمكنني أن أتحدث مع السيدة فاولر حول علاقة تلك الأم بابنتها".

تــردد الكولونــيل فاولر، ثم قال: "إن السيدة فاولر في غاية الحزن، كما قد تكونين لاحظت. فإنني أرى أن تنتظري لعدة أيام، إلا إذا كان هذا مطلباً ضرورياً".

فـسألته سـينثيا: "هـل ستكون السيدة فاولر موجودة وقتئذ؟ أم أنها على درجة من الحزن تستدعى السفر للاستجمام؟".

تطلم الكولونيل فاولر إلى سينثيا، ثم قال: "إن لها حرية الحركة كما تشاء، فهي مدنية، هذا إن كنت قد فهمت ما تقصدينه من كلامك".

"لقد فهمت قصدي، سيدي الكولونيل، لذا أود أن أتحدث معها اليوم. فليس لديّ كما ترى فرصة الانتظار لعدة أيام".

تـنهد الكولونيل فاولر. من الواضح أنه لم يقدرنا حق قدرنا، كما أنه لم يكن معتاداً على هذا النوع من الضغط الذي يفرضه عليه من هم أقل رتبة منه. وأعتقد أن ارتداءنا للري المدني قد ساعده على أن يتجاهل هذا الشعور، وأن يحتملنا حتى النهاية، ومن هنا كان سـبب اختيار المحققين العسكريين ارتداء الملابس المدنية عند التحقيق في القضايا الشائكة. في النهاية أجاب فاولر بقوله: "سأرى إن كان يمكنها أن تلتقيك هذه الظهيرة".

ردت سينشيا: "أشكرك. سيكون من الأفضل أن تتحدث معنا نحن، بدلاً من الحديث مع رجال المباحث الفيدر الية".

وصلته الرسالة بشكل مباشر.

سألته: "بالمناسبة سيدي الكولونيل، هل بوسعك أن تخبرني بمكان تواجدك ليلة مقتل النقيب كامبيل؟".

ابتسم وقال: "لقد كنت أظن أن هذا هو أول سؤال ستوجهه لي. على العموم، لنرى أين كنت.. لقد ظللت بمكتبي حتى حوالى الساعة 19:00، ثم حضرت حفل تكريم لأحد

ألصنباط المنتقلين في نادي الضباط. وبعدها انصرفت مبكراً لأعود إلى المنزل في السياعة 22:00، حيث أنهيت بعض الأوراق، وأجريت بعض المكالمات، بعدها توجهت إلى الفراش مع زوجتى في الساعة 23:00".

سيكون من الغباء أن أطلب من زوجته أن تؤمن على كلامه هذا، لذا سألته: "ولم يحدث ما هو غير معتاد في تلك الليلة؟".

"كلا".

"ومتى أيقظوك؟".

"في الساعة 6:00".

"وبعدها؟".

"بعدها أخذت حماماً، وارتديت ملابسي، حيث كنت بمكتبي في الساعة 7:30... وهو الموعد الذي كان من المفترض أن أكون في مكتبى عنده اليوم".

"وقد هاتفت منزل النقيب كامبيل في حوالى الساعة 8:00، ثم تركت رسالة على جهاز الرد الآلى".

"هذا صحيح. فقد هاتفني الجنرال من منرله وطلب مني أن أفعل هذا".

"ألم يرغب في أن يهاتفها بنفسه؟".

"لقد كان غاضباً، وكان يعلم أن السيد كامبيل كانت حزينة بدورها، لذا طلب مني أن أجرى المحادثة".

"على أننا كنا في منسزلها قبل الساعة 8:00، وحينما كنا بالداخل وجدنا أن الرسالة موجودة بالفعل".

خيمت ما يمكن أن تسميها دقيقة من صمت، فقد كان الكولونيل فاولر يحاول أن يتبين ما إذا كان هذا فخا يوشك أن يقع فيه أم لا - وهو بالطبع ما لم أكن أهدف إليه - أو أن لديه قصمة أفضل. ثم حدق في وهو يقول: "فقد أخطأت التوقيت إذن. فلا بد من أن المكالمة كانت في وقت أبكر من هذا. ما الوقت الذي كنتما خلالها في المنزل؟".

"سيكون عليَّ أن أراجع مفكرتي. ولكن هل لي أن أفترض بأنك لم تجرِ المحادثة قبل الساعة 7:00؟ أي لنقل أنها كانت قد تأخرت عن موعد الإفطار عند الساعة 7:00؟".

"هـذا فـرض منطقي يا سيد برينير، إلا أنني كثيراً ما كنت أتصل بها قبل مثل هذا الموعد حتى أذكر ها".

"ولكنك قلت في مكالمتك المسجلة: آن... كان يفترض أن تمري على منزل الجنسرال هذا الصباح ثم قلت شيئاً ما عن إفطار، بعدها قلت: ربما تكونين نائمة الآن.

وهكذا فلو أنها عادت من الخدمة في الساعة 7:00 مثلاً، وهاتفتها أنت لنقل في الساعة 7:30، فإن من الممكن أن تكون قد وصلت للتو في المنزل، دعك من كونها نائمة".

"هـذا صحيح... وأعتقد بأني لم أكن صافي الفكر وقتها. فربما أكون قد نسيت أنها كانت بالخدمة، واعتقدت أنها لم تكن قد استيقظت بعد".

"ولكنك ذكرت أمر الخدمة هذا في كلماتك، فالجملة ككل هي: .. كان يفترض أن تمري على منزل الجنرال هذا الصباح بعد عودتك من الخدمة".

"هل قلت أنا هذا؟".

"أجل".

"حسناً، لنعتبرها نوعاً من الخطأ في التوقيت، فربما أكون قد هاتفتها قبل الساعة 7:30. أنسا أعلم أنسي قد اتصلت بها بعد أن هاتفني الجنرال مباشرة. ومن الواضح أن النقسيب كامبيل قد وافقت على لقاء أبويها عند الساعة 7:00، ورأيت أن من الطبيعي ألا تغادر مقر الخدمة حتى مجيء الضابط المناوب في الساعة 7:00، فليس من غير الطبيعي أن تغادر مقرها تاركة الرقيب وحده... هل لديك مشكلة في هذه الجزئية يا سيد برينير؟".

لا مسشكلة لسدي". لسيس بالنسبة لي؛ لكنها مشكلة كبرى بالنسبة لك أنت. سألته: "بالنظر إلى أن العلاقة كانت سيئة بين النقيب كامبيل وأبيها، فما هو سبب قبولها لتناول الإفطار معه؟".

"إنهما يتناولان الطعام معاً من وقت لآخر. فلقد أخبرتكما بأنها تلتقي والدتها كثيراً". "أليس هذا اللقاء على الإفطار لأجل أن ترد آن كامبيل على إنذار والدها؟".

فكر فاولر للحظة ثم قال: "أجل، قد يكون الأمر كذلك".

"ألم يثر فضولك أنها قبل أن ترد على هذا الإنذار بساعات كانت قد لقيت مصرعها؟ ألا تجد صلة بين الأمرين؟".

"كلا. بل أعتقد أنها مصادفة".

"وأنا لا أعتقد في المصادفات، دعني أسألك هذا السؤال سيدي الكولونيل: أهناك خيار آخر طلبه الجنرال من ابنته في هذا الإنذار؟".

"مثل ماذا؟".

"كأن يكون قد طلب منها أسماء من هي على علاقة بهم من بين ضباط هذه القاعدة. هل كان الجنرال ينوي التخلص من الجميع؟".

سكت الكولونيل فاولر للحظات، ثم أجاب: "هذا محال تماماً. إلا أن آن كامبيل لم تكن ستهتم بعدم ذكر تلك الأسماء، بل سيسعدها أن تخبر بها أباها".

"إلا أن الـضباط المتزوجين الذين تورطوا في علاقة معها ما كانوا سيسعدون بأمر كهذا".

"أنا مستأكد مسن أن هذا كان ليمثل مصدر قلق لهم. إلا أن معظمهم - إن لم يكن جميعهم - كان يعلم بأنها قد تفعل هذا في أي وقت... تعلم يا سيد برينير أن معظم الرجال المتسزوجين لديهم مشاعر متناقضة تجاه مثل هذه العلاقات الجنسية". نظر إلى سينثيا ثم تابسع: "فهم من ناحية مرتاعون من أن تكتشف زوجاتهم تلك العلاقات، أو أن تعرف بها العائلة أو الأصدقاء أو رؤساؤهم. ومن ناحية أخرى فإنهم يتفاخرون بمثل هذه العلاقات ويسستغلونها إلى أقصى حد. وحينما يكون الطرف الآخر هو الابنة الجميلة لقائدهم، فإنهم لا يستطيعون كبح جماح الرغبة، مهما كانت المخاطرة. صدقني، فجميعنا قد مر بهذا".

ابتسمت وقلت: "بالفعل. إلا أن هناك فارقاً بين مجرد الكلام وبين وجود صور وقدوائم واعترافات بأسماء وغير ذلك. ما أريد الوصول إليه هو أن بعض من عشاقها قد علم - ربما من آن كامبيل نفسها - أن الكيل قد طفح بالجنرال وأنه قد طلب من ابنته أن تقدم له أسماء كل من كانوا على علاقة بها. فقرر أحدهم أن الوقت قد حان للتخلص منها وبالتالى من الدليل".

هــز رأسه وقال: "لقد خطرت لي هذه الفكرة. والحقيقة أنني كنت أرى أن من قتلها كــان علـــى معرفة بها. ولكن كيف تفسر لي السبب في أن يعمد من خطط لقتلها إلى هذه الوسيلة، فيلفت النظر إلى الطبيعة الجنسية لتلك الفعلة؟".

ســوال وجــيه. فأجبــته: "ربما كان هذا غطاءً يخفي به طبيعة الجريمة. فلقد كان المجانــي محتاجاً إلى أن يقتلها ولكنه أضاف الاغتصاب إلى جريمته حتى يربك المحققين. فلقــد حققــت من قبل في قضيتين لزوجين قتلا زوجتيهما بهذا الأسلوب، حتى يبدو الأمر كما لو كان الجاني غريباً عن المجني عليها".

"هـذه خبـرتك أنت وليست خبرتي أنا. وأنا أفهم مقصدك، ولكن كيف يتسنى لعدة رجال أن يقتلوا امرأة واحدة لمجرد أن يسكتوها؟ فمواجهة محكمة عسكرية بتهمة الإساءة إلى الرتبة العسكرية أهون بكثير من مواجهتها متهما بالقتل".

"أتفق معك سيدي الكولونيل، ولكننا عقلانيون وهذه أمور لا تحدث إلا في عالم مثالب عقلانسي. أما في عالم الجريمة فنجد أن من بين أهم دوافع جرائم القتل هو تفادي العار والمهانة. وهذا ما تعلمناه".

"أقولها مرة أخرى.. هذه خبرتك أنت وليست خبرتي أنا".

"ولكن علينا أن نفكر في من يمكنه أن يخطط لقتلها - من بين عشاقها - بدافع تفادي العار، أو الطلاق، أو المحاكمة العسكرية، وبالتالي العزل من منصبه وتجريده من رتبته".

"أقول لك يا سيد برينير أن المشتبه به الرئيسي لديك - الكولونيل مور - لم يكن من بين المتورطين في علاقة معها، هذا حسبما فهمت. لذا فلم يكن لديه سبب واضح يدفعه لإسكاتها، إلا أن لديه العديد من الأسباب التي تدفعه إلى اغتصابها ومن ثم قتلها. فعليك أن تركز في دوافعه هو إن كان هذا هو كل ما يمنعك من إلقاء القبض عليه".

"من المؤكد أنني أعمل على هذا سيدي الكولونيل. فأنا أميل إلى أن أقوم بمهام التحقيق بأسلوب أشبه بذلك الذي يتبعه قادة أسلحة المشاة والمدرعات – أي فتح عدة جبهات مقدماً – ومن بعد ذلك القيام بهجوم استفزازي، يليه انسحاب مدروس، ومن ثم اختراق ومحاصرة العدو، ومن ثم إجباره على الاستسلام".

ابتسم في شيء من السخرية، كما كنت أعلم أنه سيفعل، ثم قال: "هذا أسلوب يبدد طاقتك ويفقدك زمام المبادرة. فعليك أن تقتل العدو مباشرة يا سيد بيرنير، وأن تترك تلك الخطط لمن يدرسونها".

"قد تكون على حق سيدي الكولونيل. هل حدث أن قابلت الرقيب المناوب ساينت جون حينما ذهبت إلى مكتبك ذلك الصباح؟".

"كلا. إلا أننسي سمعت فيما بعد بأن عريفاً من الحرس كان هو من يدير القاعدة - إذا صح القول - حينما حضر أول ضابط. وقد ذكر العريف أن الرقيب المناوب قد غادر موقعه قسبل ذلك بساعات ولم يعد، ولم يكن لديه علم بمكان الرقيب أو أين كان الضابط المناوب. إلا أنني لم أعلم بهذا لأن أحداً لم يذكره لي. ولقد كان الميجور ساندرز - ضابط أركان الحرب - هسو مسن اتخذ القرار باستدعاء أفراد الشرطة العسكرية، حيث أبلغوه بأن الرقيب المناوب - ساينت جون - كان تحت حراستهم، إلا أنهم لم يخبروه بالسبب. وقد عرفت بكل هذا في حوالي الساعة 9:00 ومن ثم أبلغته للجنرال كامبيل، والذي أمرني بأن أتابع الموقف".

"ولم يخطر ببال أحد أن يسأل عن مكان اختفاء النقيب آن كامبيل؟".

"كسلا... وبالنظر لتلك الأمور الآن نجد أنها ترتبط كلها ببعضها البعض. إلا أنه قد بسدا لي ذلك الصباح أن النقيب كامبيل قد غادرت مبكراً، ووضعت الرقيب المناوب في موقعها، ومن ثم وضع هو العريف في موقعه وانتهز الفرصة ليغادر المكان – كأن يعود للمنسزل ليفاجئ زوجته، أو شيء من هذا القبيل – حيث إن الفرد المناوب تنتابه دوما السشكوك في زوجته، وبالتالي بتسلل من نوبة خدمته لكي يتفقد أحوال منسزله. وهي مشكلة من مشاكل الحياة العسكرية".

"أجل، فقد صادفت جريمتي قتل وجريمة إحداث عاهة مستديمة من هذا القبيل".

"فأنت تفهمني إذن. هذا ما قد خطر لي من بين خواطر أخرى. إلا أن ما أعرفه هو أن ساينت جون قد غافل الشرطة العسكرية ولم يعد أبداً إلى مقر القيادة. ولم أبحث كثيراً

في الأمر حيث إن من الواضح أن المغادرة المبكرة للنقيب كامبيل هي ما حدت بساينت جون إلى أن يفعل ما فعل، وكنت على يقين بأن ما يتم اتخاذه في مثل هذه الحالات سيتخذ مساره السليم. لكن آخر ما خطر بالبال أن يكون لإلقاء القبض على ساينت جون صلة بما اكتشفناه فيما بعد".

بدا كلامه منطقياً في نظري. إلا أن به بعض التغرات. فذكرته قائلاً: "لقد ذكرت بأنك قد عملت لساعة متأخرة في مقر القيادة في الأمسية السابقة".

"أجل".

"هل رأيت النقيب كامبيل حينما حضرت لتسلم الخدمة مساءً؟".

"كــلا، حــيث إن مكتبــي بالطابق الأول، إلى جوار مكتب الجنرال. بينما يستخدم المنابط المـناوب ورقيــبه تلك المساحة المخصصة للموظفين في الطابق الثاني، حيث يتوليان دفتر اليومية وتدوين أية أو امر من الضابط، وبعدها يرتاحون إلى أي مكتب طيلة اللــيلة. وأنــا فــي العادة لا أرى أي ضابط يأتي لتسلم الخدمة... هل يكفيك هذا يا سيد برينير؟".

"هــذا معقــول يا سيدي. ولن أتأكد من كلامك إلا حينما أتحقق منه. فهذا هو عملي سيدي الكولونيل، ولا يسعني أن أقوم به بطريقة أخرى".

"أنا متأكد من أن لديك بعضاً من مساحة الحركة يا سيد برينير".

"القليل منها. مساحة ضيقة جداً. فأنا بين فكي رئيسي الكولونيل هيلمان، والذي لا يتردد في الفتك بالضباط المساعدين الذين يخشون أن يوجهوا الأسئلة إلى من يعلونهم رتبة".

"حقاً؟".

"أجل سيدى".

"سأخبره إذن بأنك قد أبليت بلاءً حسناً ولم يكن لديك أي خوف من أي نوع".

"أشكرك سيدي الكولونيل".

"هل تستمتع بعملك هذا؟".

"لقد اعتدت أن أستمتع به في السابق. أما الآن فقد أصبح مجرد عمل".

"فلدينا شيء مشترك إذن".

"آمل هذا".

جلسنا جميعاً في صمت لدقيقة. كانت القهوة قد بردت، إلا أنني لم اهتم بهذا. ثم سألته في النهاية: "هل بوسعك يا سيدي الكولونيل أن تحدد موعداً مع السيدة كامبيل هذا اليوم؟".

"سأفعل ما بوسعى".

قلت له: "لو أنها كما وصفتها لنا فسوف تتفهم الداعي الملح لهذه المقابلة... كما أننا نود أن نلتقي الجنرال كامبيل هذا اليوم أيضاً".

"سوف أرتب لهذا، كيف يمكنني أن أتصل بكما؟".

"أخــشى أننا سننتقل عبر أرجاء القاعدة طيلة هذا اليوم. عليك فقط أن تترك رسالة في مقر القيادة. وأين يمكنني الاتصال بك؟".

"في مقر القيادة كذلك".

"هل تمت ترتيبات الجنازة؟".

"أجل. سوف يكون الجثمان في كنيسة القاعدة هذا المساء، وحتى صباح الغد، لأجل من يريد أن يلقي النظرة الأخيرة عليه. ومع تمام الساعة 11:00 غداً، سوف يقام قداس، وبعدها سيتم نقل الجثمان إلى جوردان فيلد لإتمام طقوس الجنازة، ومن ثم ينقل جواً إلى ميتشيغان حيث مدافن عائلة كامبيل".

كنت أعرف أن بملف كل ضابط بالجيش وصيته، وغالباً ما تحوي الوصية تعليمات بمقر الدفن حال الوفاة، لذا سألت الكولونيل فاولر: "هل هذه هي رغبة المتوفاة؟".

"هل لهذا السؤال علاقة بتحقيقك في القضية؟".

"أعتقد أن تاريخ كتابة الوصية وتاريخ تعليمات الدفن مرتبطان بها".

"لقد تم تحديث الوصية وتعليمات الدفن قبل أسبوع من مغادرة النقيب كامبيل للمشاركة في حرب الخليج، وهو أمر عادي. ولعلمك فقد كان طلبها هو أن تدفن في مقابر العائلة، وكان المستقيد الوحيد من وصيتها هو أخوها جون".

قلست له بعد هذه الملحوظة الأخيرة: "أشكرك.. لقد أبديت تعاوناً كبيراً معنا سيدي الكولونيل، ونحن نقدر لك هذا". هذا بخلاف محاولتك تضليلنا بين الحين والآخر.

من المعتاد أن ينهض أو لا الأعلى رتبة، لذا انتظرته حتى يدرك أن مهمتي انتهت، ومن ثم يقف، إلا أنه سألني عوضاً عن هذا: "هل وجدتما بمنزلها أي شيء يسيء لها أو لأي من الضباط بالقاعدة؟".

جاء دوري لأكون مراوغا، فبادرته بقولي: "مثل ماذا؟".

"أشياء من قبيل... مذكرات، خطابات، صور، أسماء عشاقها، أي من هذا كما تعلم".

"يمكسن لخالتي أن تقضي أسبوعاً وحدها تنقب في منسزل النقيب كامبيل عن مثل هذا، ولكنها لن تجد شيئاً يمكنها أن تنتقده، بما في ذلك أسطوانات الموسيقى". كان كلامي صسحيح، حيث إن تلك الخالة – شديدة الفضول – تفتقر إلى الإدراك الحسي بالمكان و لا يمكنها أن تعثر على غرفة خفية بالقبو كما عثرنا عليها.

نهص الكولونيل فاولر، فنهضنا بدورنا. وقال لي: "لقد فاتكم شيئاً ما إذن، حيث إن المعسروف عسن آن كامبيل أنها تقوم بتوثيق كل شيء. فقد كان هذا جزءاً من تدريبها كخبيرة نفسية، كما قد يمثل هذا رغبة لديها حال فكرت في إفساد كل من يحيط بها، فلم يكن لها أن تعتمد على الذاكرة في مثل هذه الأمور. فعليكما أن تبحثا بشكل أكثر جدية".

"حاضر سيدي". علي أن أقر بأني لم أعد أستسيغ أن أستمع إلى هذه النوعية من الملاحظات حول آن كامبيل من كينت أو فاولر، فيبدو لي أن آن كامبيل قد أصبحت تمثل ليي أكثر من مجرد مجني عليها في جريمة قتل. قد ألقي القبض على القاتل، إلا أن على أحد أن يبين لنا السبب في ذلك السلوك الذي سلكته، وعلى أحد أن يفسر الأمر لأناس من أمتال فاولر وكينت وغيرهما. فلم تكن حياة آن كامبيل بحاجة إلى من يعتذر عنها، أو يشفق لها؛ بل إلى تفسير عقلاني، وربما إلى تبرير لمسارها.

رافقان الكولونسيل فاولسر حتى الباب، وربما كان يتمنى لو أنه لم يكن يتحدث في الهاتف حتى يصحبنا هو إلى الداخل بدلاً من أن تعرف زوجته بوجودنا. تصافحنا لدى السباب، وقلست لسه: "بالمناسبة، إننا لم نعثر حتى الآن على خاتم أكاديمية ويست بوينت الخاص بآن كامبيل. هل كانت تعتاد ارتداءه؟".

أخذ يفكر للحظات، ثم قال: "لم ألحظ ذلك أبداً".

"لكن كان هناك في إصبعها أثر يدل على أنها ترتديه نفترة طويلة".

"فقد كانت ترتديه إذن".

أود أن أقول لك يا سيدي أنني لو كنت جنر الا لما ترددت في أن أعينك مساعداً لي".

"ولو كنت أنت الجنرال يا سيد برينير، لكنت ستحتاجني لأكون مساعدك. طاب صباحكما". وأغلق الباب الأخضر من خلفنا، حيث سرنا عبر الممشى إلى الشارع.

قالـت لي سينثيا: "كدنا نقترب أكثر من عتبات السر الدفين بين آن ووالدها، إلا أننا وصلنا إلى طريق مسدود".

"هذا صحيح" وقلت بالرغم من الصورة المجازية التي تقصدها هنا: "إلا أننا أصبحنا على يقين من وجود سر ما، ونعلم الآن أن خلفيات من قبيل ما كانت تتصوره من عدالة مفقودة وغضب لا مبرر تجاه والدها أمور لا أساس لها. بالنسبة لى على الأقل".

فتحت سينثيا باب السيارة وهي تقول: "وبالنسبة لي أيضاً".

دلفت إلى جوارها قائلاً: "ألاحظت تلك النظرة في عيني زوجة الكولونيل فاولر؟". "بلي".

"بالإضافة إلى كون أن الكولونيل فاولر بحاجة إلى ساعة مضبوطة فيما يبدو". "بالفعل".

## الغمل الثاني والعشرين

سألتنى سينثيا: "هل نتناول الفطور أم نتجه إلى مدرسة الحرب النفسية؟".

"بل إلى مدرسة الحرب النفسية، وسوف نعتبر أن الكولونيل مور هو فطورنا".

لكل منزل في بيثاني هيل لافتة بيضاء موضوعة على الطريق عليها أحرف سيوداء تشير إلى صاحب المنزل، وعلى بعد خمسة منازل من منزل الكولونيل فاولر رأيت لافتة تشير إلى "منزل الكولونيل كينت وحرمه"، فأشرت إليها وأنا أقول لسينثيا: "أتساءل عن المكان الذي سيعيش فيه كينت الشهر القادم".

"أمل ألا يكون ليفينورث في كنساس. وإلا سوف أشعر بالأسي عليه".

"إن الناس هم من يصنعون حظهم التعس".

"عليك أن تتحلى ببعض الرحمة يا بول".

"بالنظر إلى كم الفساد القائم هذا، فسوف يكون هذاك كم كبير من الاستقالات، والستقاعدات، والانستقالات، بل وبعض من حالات الطلاق، مع إمكانية تجنب عقد محاكم عسكرية للنظر في تلك الأفعال التي تسيء إلى العسكرية... وعندها سيحتاجون إلى بناية كاملة في سجن ليفينورث، يسمونها بناية عشاق آن كامبيل. هل يمكنك أن تتصوري هذا الأمر؟ قرابة العشرين ضابطاً سابقاً متجاورين في زنازينهم...".

"أعتقد أنك خرجت عن نطاق الرحمة تماماً".

"معك حق. أنا آسف".

غادرنا بيثانسي هيل لندخل وسط السيارات المنطقة في الصباح الباكر عبر القاعدة - سيارات الجيب وناقلات الجنود، حافلات المدارس وناقلات المؤن، سيارات مدرعة وسيارات الضباط، بالإضافة إلى الجنود المتنقلين أو الذين يركضون في تشكيلات منتظمة؛ آلاف الرجال والنساء في حال حركة مستمرة، بشكل لا يختلف من الظاهر عن أية بلدة أميركية في الساعة الثامنة صباحاً. وقد تبدو الحياة مملة في القاعدة خلال أوقات السلم، إلا أن مكان مثل فورت هادلي يكون أفضل بأي حال من الأحوال من الجبهة في وقت الحرب.

علقت سينثيا قائلة: "لدى البعض مشكلة في تحديد الوقت بدقة. لقد أوشكت على أن أقتنع بما ذكره الكولونيل فاولر من تسلسل زمني للأحداث، لولا ما اكتشفته من تناقض في التوقيتات".

"أعتقد أنه قد أجرى المكالمة في وقت أبكر من هذا بكثير".

"أتعلم معنى ما تقوله يا بول".

"أقول بأنه كان يعلم بأنها قد لقت مصرعها، ولكن كان عليه أن يجري المكالمة حتى يرسخ في أذهاننا أنه كان يعتقد أنها حية وأنها فقط قد تأخرت عن موعدها. إلا أنه لم يكن يعلم بأننا سنكون في منزل المجني عليها في ذلك الوقت المبكر".

"هذا أحد التفسيرات، ولكن كيف علم بأنها قد لقيت مصرعها؟".

"لــيس هناك سوى ثلاثة سبل: أن أحدهم أخبره بهذا، أو أنه قد اكتشف الجثة بشكل ما، أو أنه هو من قتلها".

"إنه لم يقتلها".

فرمقتها وأنا أقول في سخرية: "لقد أعجبك الرجل إذن".

"إنه يعجبني بالفعل. ولكنه بخلاف ذلك ليس هو بالذي يقتل".

"كلنا قتلة يا سينثيا".

"هذا ليس صنحيحاً"،

"ولكن الدافع متوافر لديه".

"بليى. فدافعيه هيو أن يحمي الجنرال وأن يتخلص من أحد مصادر الفساد في القاعدة".

أومسأت مسوافقاً وقلت: "فهذا من نوعية الدوافع التي تحقق منفعة للغير، وهذا كاف بالنسبة لرجل بشخصية الكولونيل فاولر لأن يرتكب جريمة قتل. إلا أن من المؤكد كذلك أن لديه دافعاً شخصياً".

"ربما". انعطفت سينثيا بالسيارة في الطريق المؤدي إلى مدرسة الحرب النفسية.

قلت: "لو لم ننل من الكولونيل مور ذي الشعر الأجعد هذا، فلسوف يكون الكولونيل فاولر في مقدمة القائمة والسبب هو تلك المكالمة الهاتفية وحدها، ويمكن أن نضيف تلك النظرة التي كانت على وجه زوجته".

"قد تكون محقاً... إلى أي مدى سنتعامل مع مور؟".

الن نكشف جميع الأوراق".

"ألا ترى أن الوقت مناسب لأن نكشف له ما لدينا من أدلة تتمثل في شعره وبصماته وآثار إطارات سيارته؟".

"لــيس بالــضرورة. فلقد بذلنا جهداً لأجل التوصل إلى تلك الأدلة ومن ثم فلا داعي لأن نطلعه عليها. فأنا أريد أن يحفر لنفسه وبلسانه الهاوية التي سيستقر فيها".

اجتازت سينثيا لافتة تقول: "غير مصرح بالدخول لغير من يسمح لهم". لم تكن هناك نقطة خاصة بالشرطة العسكرية، إلا أن سيارتهم الجيب كانت تلوح من على البعد.

أوقف نا السيارة عند مقر المدرسة. وكانت اللافتة أمام البناية تقول: "موقف خاص بالعاملين"، ورايست هناك السيارة الفورد فيرلين الرمادية والتي يفترض أنها تخص الكولونيل مور.

دلفنا إلى المبنى، حيث كان هناك رقيب يجلس إلى مكتب في الردهة الخالية للمبنى. فوقف قائلاً: "هل يمكنني مساعدتكما؟".

أظهرت له بطاقة الهوية وقلت: "نرجو أن تصحبنا إلى مكتب الكولونيل مور".

"سوف أتصل به سيدي القائد" كان يستخدم النداء الرسمي لمخاطبة ضابط برتبة مساعد. وأنا لا أميل إلى هذا النداء. فقلت له: "أعتقد أنك لم تسمعني أيها الرقيب. قدنا إلى حيث مكتبه".

"حاضر سيدي. اتبعاني".

اجتـزنا الممـر الطـويل ذي الجـدران الخرسانية، والمطلية بدرجة من الأخضر الجيري. لم تكن الأرضية مبلطة، بل مسواة بالملاط الإسمنتي الرمادي اللون. الأبواب من الـصلب، وجمـيعها مفتوح، موزعة بحيث تكون المسافة بين كل منها قرابة الاثني عشر قـدماً (3.50 متـر)، وأمكنني أن أرى المكاتب الصغيرة للملازمين والنقباء، ربما كانوا جميعاً خبراء نفسيين. قلت لسينثيا: "أرجو أن تنسي نيتشه. فهذه منطقة مقتصرة على أتباع كافكا".

رمقني الرقيب، إلا أنه لم يعقب.

سألته: "هل حضر الكولونيل منذ مدة؟".

منذ عشر دقائق فقط".

"أهي سيارته الفورد الرمادية تلك التي بالخارج؟".

"نعم، سيدي. هل تتعلق الزيارة بجريمة قتل كامبيل؟".

"ليست لأجل مخالفة سير على الأقل".

"حسناً سيدى".

"أين مكتب النقيب كامبيل؟".

"إلى اليمين من مكتب الكولونيل مور ... إنه خال الآن".

كــنا قد وصلنا إلى نهاية الممر والذي ينتهي بباب مغلق، عليه لافتة تبين أنه "مكتب الكولونيل مور".

سألنا الرقيب قائلاً: "هل يتوجب أن أعلمه بوجودكما مسبقاً؟".

"كلا. نشكرك أيها الرقيب".

تردد ثم قال: "أنا...".

"ماذا؟".

"أنا أدعو الله أن تجدا القاتل". ثم استدار على عقبيه عائداً عبر الممر الطويل.

كسان آخر باب إلى اليمين مغلق بدوره، وتبينا من اللافتة أنه مكتب النقيب كامبيل. فتحت سينثيا الباب ودلفنا إلى الداخل.

كـــان المكتب خالياً بالفعل، إلا من باقة زهور وضعت على الأرض. ولم تكن عليها أية بطاقة.

غادرنا المكتب وقطعنا الخطوات القليلة إلى باب الكولونيل مور. دققت الباب، وسمعت مور ينادي من الداخل: "أدخل... أدخل".

دخلت أنا وسينثيا. كان الكولونيل مور منكباً إلى مكتب ولم يرفع عينيه إلينا. المكتب كبير، إلا أنسه قميء كبقية المكاتب التي مررنا بها. خزانة الملفات عند الجدار الأيمن، طاولة الجستماعات مستغيرة بالقرب من الجدار الأيسر، وخزانة معدنية مفتوحة بركن المكتب، حيث علق الكولونيل مور سترته. كانت هناك مروحة تبعث الهواء عبر أرجاء المكتب، متلاعبة بالأوراق المعلقة إلى لوح الجدار، وإلى جوار مكتب مور قبعت رمز الحكومة المطلق: آلة تقطيع الأوراق.

تطلع الكولونيل مور إلينا. "ما... ما هذا...؟ أوه..." كان يتطلع فيما حوله، وكأنما يحاول أن يعرف الطريقة التي وصلنا بها إلى هنا.

قلت لده "تأسف لدخولنا بهذه الطريقة، سيدي الكولونيل، إلى أننا كنا بالقرب من المكان. هل لنا أن نجلس".

"تفضلا". أشار إلى المقعدين أمام مكتبه. "ولو أني سأكون ممتناً لو أنكما حددتما موعداً قبل المجيء إلى مكتبي في المرة القادمة".

"أجل سيدي، ففي المرة القادمة سنحدد موعداً معك كي تأتينا في مبنى القيادة".

"عرفوني بالموعد مسبقاً".

مسئله مثل جميع الأكاديميين، فقد كانت اللهجة الغامضة في عبارتي السابقة قد فاتت الكولونسيل مسور. ولا أعستقد أنه كان سيفهم مقصدي حتى لو قلت له صراحة: "ستكون مقابلتنا القادمة في مقر الشرطة".

"هل من خدمة أقدمها لكما؟".

"في الحقيقة أود أن أطمئن مرة أخرى من أنك كنت بالمنزل مساء الحادث".

"حسسناً.. لقد كسنت بالمنسزل من الساعة 19:00 وحتى غادرته إلى المكتب في حوالي الساعة 7:30".

وهو تقريباً نفس وقت ذهابي مع سينثيا إلى فيكتوري جاردينسز. سألته: "هل تعيش وحدك؟".

ابلي".

"هل لأحد أن يشهد بأنك كنت بالمنسز ل؟".

."Y"

"لقد أجريت مكالمة مع مقر قيادة القاعدة في الساعة 23:00، حيث تحدثت مع النقيب كامبيل. أهذا صحيح؟".

"صنحيح"،

"هل كان للمحادثة علاقة بالعمل؟".

"أجلّ".

"ثم هاتفتها ثانية عند الظهر، حيث تركت لها رسالة على جهاز الرد الآلي".

"أجل".

"إلا أنك كنت تحاول أن تهاتفها منذ وقت أبكر من هذا، وكان هاتفها لا يستجيب".

"صىديح".

"ما هو الداعي إلى مهاتفتها؟".

"هـو مـا ذكـرته فـي تلك الرسالة... حيث إن أفراد الشرطة العسكرية قد جاؤوا وأفـرغوا مكتبها من محتوياته. وقد تجادلت معهم لأن هناك ملفات مصنفة بطريقة معينة، إلا أنهـم لـم يستمعوا إليّ... إن الجيش يدار كدولة بوليسية. هل تدرك أنهم لا يحتاجون حتى إلى تصريح بالتفتيش قبل أن يقوموا به؟".

"سيدي الكولونيل، ليو أن هذا هو مقر شركة آي بي إم، فستجد أن أفراد الأمن سيقومون بالشيء نفسه وفقاً لأمر صدر من رئيسهم. فالكل من أشياء ومن بشر ملك للعم سيام. ولديك حقوق دستورية خاصة بالتحقيقات الجنائية، إلا أنني لا أنصح بأن تحاول أن تستخدمها ما لم أقم بتكبيل يديك الآن واقتيادك إلى السجن. وعندها سيعمل الجميع - بمن فيهم أنا - على حماية حقوقك. فهل أنت على استعداد لأن تتعاون معنا هذا الصباح سيدي الكولونيل؟".

"كلا. إلا أنني سأتعاون معك وفقاً لشروطي".

"جيد". تطلعت عبر أرجاء الحجرة، على الرف العلوي للخزانة الحديدية مجموعة أدوات عناية شخصية، والتي أفترض أن الفرشاة التي أخذناها كانت من بينها، وعندها تساءلت عما إذا كان مور قد انتبه لعدم وجودها.

نظرت إلى وعاء آلة تقطيع الأوراق، إلا أنه كان فارغاً، وهذه علامة جيدة. فلم يكن مـور بهذا الغباء أو تشتت العقل الذي يميز أمثاله؛ بل كان ذكياً في واقع الأمر. إلا أنه لم يكـن مـن الـنوع الحريص، لدرجة أنني لن أندهش لو وجدت على سطح مكتبه مطرقة وأوتاداً.

"سيد برينير؟ أود أن أعرفك بأنى مشغول جداً هذا الصباح".

"بالطبع. فقد قلت لنا أنك ستساعدنا ببعض الأفكار السيكولوجية حول شخصية النقيب كامبيل".

"ما الذي تودان أن تعرفاه؟".

"ما السبب الذي دفعها إلى أن تكره أباها؟".

حدق فييّ لبرهة، ثم قال: "أرى أنكما قد عرفتما بعض الأشياء منذ آخر حوار لنا معاً".

"أجل سيدي، حيث أجريت مع الآنسة صنهيل الكثير من التحقيقات وقابلنا عدد من الأشخاص، حيث أخبرنا كلاً منهم ببعض الأشياء، ومن ثم قررنا أن نعاود مقابلة البعض، حيث حددنا بعدها ما علينا أن نعرفه ومن يتوجب أن نلتقيه، وفي النهاية سنلقي القبض على الجاني، إن عملنا بسيط مقارنة بعمليات الحرب النفسية".

"أنت متواضع جداً".

الماذا كانت تكره أباها؟".

تنهد، وعدد بظهره إلى الوراء، ثم قال: "لنقل في البداية بأني أعتقد أن الجنرال كامبيل يعاني مما نسميه حب مرضي للتملك. أي أنه متمحور حول نفسه، محب للسيطرة، ولا يتسامح مع أي نقد يوجه له، كما أنه يميل إلى الكمال، ومن الصعب أن يظهر حقيقة عواطفه، رغم أنه شديد الكفاءة".

"أنت بهذا تصف قرابة التسعين بالمائة من جنر الات الجيش. وما علاقة هذا بسؤ الي؟".

"في الحقيقة أن آن كامبيل لم تكن تختلف عنه كثيراً، وهو أمر عادي بالنظر إلى السملة بينهما. وهكذا نجد أن هناك شخصيتين متشابهتين ينضجان في نفس المنزل، أحدهما رجل كبير، وأب، أما الآخر فهي أنثى أصغر منه، ابنته. فبذور بداية المشكلة متوافرة".

"المشكلة تعود إذن إلى طفولة تعسة".

"ليس بالضبط. فقد كانت العلاقة جيدة في البداية. فقد كانت آن تعتبر والدها قدوتها، كما أن والدها رأى فيها تحقيقاً لآماله. فالحقيقة أن آن كانت تصف لي السعادة التي كانت تعيشها خلال طفولتها وعلاقتها القوية بوالدها".

"بعدها ساءت الأمور؟".

"أجل. وكان هذا متوقعاً. فحينما كانت طفلة، عملت على أن تنال رضا والدها. ولم يجد الأب فيها تهديداً لسيادته معتبراً إياها جزءاً من العالم الذي يسيطر عليه. ولكن مع نصحجها بدأ الطرفان يريان في بعضهما البعض خصالاً تنفر كل منهما من الآخر. والمفارقة هي أن تلك الخصال كانت أسوأ ما فيهما، إلا أن البشر غير موضوعيين عند تحديد الخصال السيئة لديهم. كما أن كل منهما بدأ يعمد إلى تحقيق سيادته على عالمه، وبالتالي أخذا في انتقاد بعضهما البعض. وحيث إن كلاً منهما بطبعه رافض للنقد، وحيث إن كليهما كان في الواقع يتصف بالكفاءة، فكان من المنطقي أن يصلا إلى ما وصلا إليه".

"هل حديثك هذا عام، أم بالتحديد عن الجنرال والنقيب كامبيل، الأب وابنته؟".

تردد للحظة، ربما لاعتباده هذا قبل أن يبوح بمعلومة هامة. ثم قال: "قد أتحدث في العموميات، إلا أن هذه هي الاستنتاجات التي لا بد من أن تصل أنت إليها".

"حسسناً.. لـو كنت أنا والآنسة صنهيل نسأل أسئلة محددة، بينما تقدم أنت إجابات عامة، فستكون النتيجة هي تضليلنا".

"لا أعتقد هذا، ولا تحاولا أن تقنعاني بأنكما لم تفهما مقصدي".

"لـنعد إلى موضوعنا... لقد قيل لنا أن آن قد شعرت أنها في حالة تنافس مع أبيها، وأدركت أن لـيس بوسعها أن تنافسه في عالمه هذا، وبدلاً من أن تحاول الانسحاب من المنافسة، قررت أن تدمر سمعته".

"من أخبرك بذلك؟".

القد ذكره لي شخص قام باستشارة خبير نفسي".

"هــذا الخبيـر النفسي مخطئ، حيث إن الشخصية المحبة للتملك والسيطرة دوماً ما تؤمن بقدرتها على المنافسة وسوف تصر على البقاء في حلبتها مع خصمها رأساً برأس".

"فليس هذا إذن هو السبب الحقيقي لكراهية آن لأبيها... فهما لم يجدا غضاضة في منافسة بعضهما البعض".

"هذا صحيح.. حيث إن السبب الحقيقي لمقتها لأبيها كان الخيانة".

"الخيانة؟".

"أجل. فلم تكن آن كامبيل لتكتسب مقتاً لا سبب له تجاه والدها بسبب التنافس أو الغيرة أو الشعور بعدم التكافؤ. فبصرف النظر عن القدر المتنامي من التنافس فيما بينهما وهو أمر ليس سيئاً بالضرورة - فإنها كانت تحب والدها حباً جماً حتى اللحظة التي خانها فيها، ولقد كانت تلك الخيانة من الدرجة التي سببت لها ألماً ودماراً نفسياً. فالرجل الذي أحبته وأعجبت به ووثقت فيه أكثر من أي شخص آخر خانها وكسر قلبها... هل يعد ما قلته محدداً الآن؟".

بعد بضع لحظات من الصمت، مالت سينثيا إلى الأمام وهي تسأله: "كيف خانها؟". لم يجبها مور، واكتفى بالنظر إلينا.

فسألته سينثيا: "هل اغتصبها؟".

هز مور رأسه نافياً ذلك.

"فكيف إنن؟".

"لا تهم الكيفية التي خانها بها. فما يهم هو أن الخيانة كانت من النوع الذي لا يغتفر". قلت له: "أرجو ألا تحاول التلاعب بنا أيها الكولونيل. ما الذي فعله بها؟".

تفاجـاً مـور بأسـلوبي هذا، لكنه سرعان ما استعاد رباطة جأشه وهو يقول: "لا أعرف".

فعلقت سينثيا قائلة: "لكنك تعلم بأن الأمر لم يكن اغتصاباً أو ممارسة للجنس مع النته".

"أجلى. أعلم هذا لأنها أخبرتني بأن الأمر لم يكن كذلك. فعندما تناقشنا في الأمر لم ترغب سوى في وصف الأمر بأنه خيانة وحسب".

فقلت له ساخراً: "ربما نسي أن يقدم لها هدية عيد ميلادها إذن".

بدا الكولونيل مور حانقاً من تعليقي، وهو الأمر الذي تعمدته من سخريتي. فقال: "كلا يا سيد برينير، فعادةً ما لا تكون الأمور بهذه التفاهة. لكنني آمل أن تفهم أنه عندما يحب المرء شخصاً ويثق به، ويقوم ذلك الشخص بخيانته بشكل مفاجئ ومؤلم – أي ليس بصورة يمكن الصفح عنها كما اقترحت، ولكن بشكل شخصي عميق لا يغتفر – فعندها لا يمكن أن تغفسر لذلك الشخص... ومن أمثلة ذلك تلك الزوجة المحبة التي تقدس زوجها ومن ثم تكتشف أنه على علاقة غرامية بامرأة أخرى".

فكرت في الأمر أنا وسينثيا للحظات، وأعتقد أن نفس الأفكار الشخصية قد مرت بعقلينا، والتزم كلانا الصمت.

وفي الأخير قال مور: "وهاكما مثال آخر: أن تحب شابة ناضجة والدها وتقدس كل أفعاله. وذات اليوم يصل إلى سمعها كلامه مع صديق أو زميل عمل، ويقول الأب عن

ابناته: "إن جين فتاة غريبة الأطوار، فهي تفضل البقاء في المنزل، وتسرح بخيالها في الشباب الذين لن تتمكن من مواعدتهم لأنها غير لبقة وشديدة الصراحة. كم آمل أن تخرج من المنزل بين الحين والآخر، أو أن تنفصل بحياتها عنا". نظر إلينا، ثم تابع كلامه: "ألسيس هذا كافياً لأن يحبط فتاةً تجد في والدها مثلاً أعلى؟ أليس كافياً بأن يحطم كل آمالها؟".

لا شك في ذلك. فلقد أشفقت أنا نفسي عليها، أنا الذي لا أعد نفسي من بين مرهفي المشاعر. فقلت له: "أتعتقد أن الأمر يتعلق بشيء من هذا القبيل؟".

"ربما".

"إلا أنك لا تعلم يقيناً حقيقة تلك الخيانة. فما السبب في عدم إخبارها لك بحقيقة الأمر؟".

"في الغالب ما يكون من الصعب أن تناقش مثل هذا الأمر، لأن هذا سيستدعي من الخبير النفسي أن يسبدي رأيه أو تقييمه للأمر، وهو ما لا يحتمله المريض، حيث إن المسريض يعلم أن الخيانة قد لا تبدو على هذا القدر من القسوة في نظر من يستمع إلى الموضوع بشكل محايد. على أن الخيانة أحياناً ما تكون قاسية وفقاً لأية معايير – ومن ذلك زنى المحارم. لم يكن الأمر كذلك، لكنى أعتقد أنها كانت خيانة مروعة".

أومات وكأنما أتابع كل ما يقوله، وهو ما أفترض أني كنت أفعله. إلا أن السؤال بقي كما هو، فسألته: "هل تستطيع أن تخمن نوعية تلك الخيانة؟".

"كلا، كما أن ليس عليّ أن أعلم ما قد يكون والدها اقترفه في حقها. كل ما عليّ أن أعلمه هو أنه قد خانها، وأن تلك الخيانة مؤلمة. مما أدى لانعدام كامل للثقة، بحيث لم تعد العلاقة أبداً كما كانت بينهما".

حاولت أن أطبق معايير الخاصة على كلامه هذا، إلا أنني فشلت. فيتوجب عليك في عملي هـذا أن تعرف الإجابة على ستة أسئلة: من، ما، أين، متى، كيف، ولماذا. وربما كـان مـور يعـرف الإجابـة على "متى" على الأقل، لذا سألته: "متى؟ متى حدثت تلك الخيانة؟".

"منذ عشر سنوات".

القد كانت في أكاديمية ويست بوينت وقتئذٍ".

"هذا صحيح. كانت في السنة الثانية من در استها".

"فهمت".

سألته سينثيا: "ومتى بدأت تحاول الثأر منه؟ أعتقد أن هذا لم يحدث فوراً".

"كلا, ليس على الفور، فقد مرت بما هو متوقع من مراحل الصدمة والإنكار ومن ثم الاكتئاب، وفي النهاية الغضب. فقد قررت منذ ست سنوات مضت أن تثأر لنفسها بدلاً من

أن تستسلم للأمر. وقد أصبحت غير مستقرة نفسياً نوعاً ما، وبعدها أصبحت أسيرة لفكرة أن الثأر وحده هو الذي سيصحح لها مسار حياتها".

سألته: "ومن هو الذي وضعها على طريق الانتقام؟ أنت أم نيتشه؟".

"أنـــا أرفض أن أتحمل مسؤولية ما قامت به تجاه والدها يا سيد برينير. أما بوصفي خبيراً نفسياً، فإنبي قد أديت واجبي بالإنصات لها فقط".

فعلقت سينثيا: "كان من الأفضل لها إذن أن تبوح بما في نفسها لأي طائر طالما لم تسدى لها أنت بنصيحة، ألم تتبهها إلى أن ما تقوم به سيدمرها؟".

"بالطبع. فهي من الناحية الطبية ترتكب فعلاً خاطئاً، وقد نبهتها إلى هذا. إلا أنني لم أقم أبداً بالتخطيط لها، كما يوحى السيد برينير".

قلت: "لـو كانت حملة الثأر هذه موجهة اليك أنت، فمن المؤكد أنك لم تكن لتكتفي بهذا الحياد المهنى".

حدق في وقال: "أرجوك أن تفهمني، أحياناً ما لا يرغب المريض في أن يبدأ العلاج بأسلوب استشفائي، بل يرغب في أن يسوي الأمر بطريقته هو، وعادة بما يكون هذا بمفهوم العين بالعين، أي أنك قد خنتني، فسوف أخونك بدوري. أنت أغويت زوجتي، إذن فلسوف أغوي زوجتك. وعادة ما لا يكون من الواقعي أو الممكن أن تحاول أن تنتقم بنفس الطريقة التي وقع عليك بها الفعل. إلا أنه قد يتحقق أحياناً. فعلم النفس التطبيقي يقول بأن هذا الأسلوب غير صحي نفسياً، إلا أن الشخص العادي يعلم بالفعل أن الانتقام تصرف مريض. فالمشكلة هي أن الانتقام يتخذ منحي ذهنياً، ويصبح المنتقم أداة تنفيذ ليس إلا".

فقلت له: "أفهم ما تقوله، كولونيل مور، على أني أتساءل عن السبب في أنك تصر على المنحدث بأسلوب تخصصي وبشكل تعميمي. هل هذه وسيلة تحاول بها أن تنأى بنفسك عن المأساة؟ أو تفادي تحمل أية مسؤولية شخصية؟".

لم يعجبه كلامي، فقال: "إنني نادم لكوني عجزت عن أن أساعدها، أو أنني قد أكون شجعتها على القيام بما قامت به".

"سواءً أكنت نادماً أم لا، فيبدو لي أن هناك كثيراً من الشكوك حولك".

"إنني لم المق أي تقدير في هذه القاعدة على عملي هنا أو على ما تقوم به هذه المدرسة أو في علاقتي مع أن كامبيل، كما لم يفهمني أحد".

"أستطيع أن أتفهم هذا. فلقد شاهدت بعض من محاضرات كامبيل المسجلة بالفيديو، وأرى أنكم تقومون بمهام حيوية. ولكن قد يكون توجهك هو الذي يثير أعصاب الآخرين".

"إن كل ما نقوم به هنا معتمد من قبل القيادة العليا".

"أنا ساعيد لمعرفتي بهذا. إلا أنني أعتقد أن آن كامبيل قد طبقت بعضاً مما تعلمته عند محاولتها الثار".

لم يرد مور على هذا التعليق.

فسألته: "هل تعلم السبب الذي دفع آن كامبيل إلى الاحتفاظ بملفات الجلسات العلاجية للمجرمين؟ ومن ارتكبوا جرائم جنسية؟".

فكر للحظات، ثم أجاب: "أنا لم أكن أعلم بهذا. ولكن لو أنها فعلت، فربما كان لسبب يخصصها. فمن المعتاد أن تجد لكل خبير نفسي هنا مشروعه وبحثه الخاص. وعادة ما يكون هذا لأجل نيل درجة الدكتوراه".

"يبدو هذا منطقياً".

سألته سينثيا: "ما هو شعورك تجاه علاقاتها الجنسية مع العديد من الرجال؟".

لم يجبها في البداية، ولكنه قال: "في الحقيقة... من أخبرك بهذه المعلومات؟".

"الجميع ما عداك أنت".

"أنت لم تسأليني أبداً عن ذلك".

"ها أنسا أسالك الآن. ما هو شعورك شخصياً تجاه علاقاتها الجنسية مع الرجال، والتي كان دافعها الوحيد هو النيل من سمعة أبيها؟".

سعل في كفه، ثم أجاب: "كنت أرى أنه تصرف غير حكيم، خاصة للدوافع التي من أجلها أقامت تلك العلاقات..".

"أشعرت بالغيرة؟".

"بالطبع لا.. فأنا...".

"هل شعرت بأنها قد خانتك؟".

"بالطبع لا. فعلاقتنا معاً علاقة جيدة، دافعها فكري فقط، كما أنها قامت على الثقة المتبادلة".

وددت أن أسأله عما إذا كانت تلك العلاقة تتضمن أن يقيدها إلى الأرض عارية، إلا أنني كنت أريد أن أعرف أولاً السبب الذي دفعه إلى ذلك. وأظن أنني بدأت أعلم السبب الآن. وبخلاف البحث عن القاتل، فإني بدأت أرى أن حياة آن كامبيل - طبقاً حول ما قاله مور حتى الآن - وتعاستها موضوع يستحق أن نفهمه.

قــررت أن أجــرب حظي معه، فقلت: "أفهم أنك تقدمت أثناء وجودك أنت وأن في الخليج ببرنامج التدريبات على الحرب النفسية".

الى الحق في ألا أتحدث عن هذا الموضوع".

"لقد كان لدى النقيب كامبيل إيمان قوي في سطوة الجنس كوسيلة لتحقيق أهدافاً قد لا يكون ليس لها صلة مباشرة به. أهذا صحيح؟".

"آ آ... أجل. كانت ترى هذا".

"وكما قلت. فقد شاهدت سلسلة محاضراتها المسجلة، ويمكنني أن أتبين المنهج الذي تتباده. وأنا لا يمكن أن أنكر سطوة الجنس، فأنا أراه قوة تدفع للخير، بوصفه تعبيراً عن الحب والحنان. إلا أن آن كامبيل قد حولته بشكل ما إلى المسار الخطأ. هل تتفق معي في هذا؟".

قد يكون متفقاً معي، إلا أنه أجاب: "ليس الجنس خيراً أو شراً في حد ذاته. إلا أنني مستفق معك في أن البعض - وأغلبهم من النساء - يستغله كأداة، سلاح لتحقيق أغراض ما".

فالتفت إلى سينثيا قائلاً: "هل توافقينه على هذا الكلام؟".

بدا عليها بعض الامتعاض، إلا أنني لم أكن متيقناً من مصدر هذا الامتعاض، هل كان هو أم أنا على أنها ردت بقولها: "أتفق معكما على أن بعض النساء يستخدمن الجنس الحسياناً - كسلاح، على أن من المفهوم أن هذا سلوك غير مقبول. وبالنسبة لحالة آن كامبيل فقيد تكون رأت في الجنس سلاحها الوحيد ضد ما شعرت به من ظلم، أو ضد شيعورها بافيتقاد القوة. وأعتقد، كولونيل مور، أنك لو عرفت بأنها كانت تفعل هذا، فإن واجبك الأخلاقي - ولن نتحدث عن كونك قائدها المباشر - كان يحتم عليك أن توقفها عند حدها".

حدق الكولونيل مور في سينئيا بعينيه الضيقتين، وقال: "لم يكن من سلطاتي أن أمنعها".

فبادرته: "وما السبب؟ ألست ضابطاً؟ ألم تكن صديقها؟ ومن المؤكد - بما أنك لم تقع في غرامها - أنه كان بوسعك أن تتحدث معها بشكل عقلاني. أم أنك وجدت في تجاربها الجنسية هذه ما يشبع فضولك العلمي؟ أم أنك كنت تتلذذ بمراقبتك لمغامرتها الجنسية مع العديد من الرجال؟".

فنظر مرور إلى قائلاً: "إنني أرفض الإجابة على هذه الأسئلة، أو الكلام مع هذه السيدة".

"لا يمكنك أن تبدي رفضك للأسئلة، ما لم نقرأ عليك حقوقك كمتهم، وهو ما لا أنوي أن أفعله هذه المرة. أعلم أن الأسئلة تثير حنقك، إلا أنني أعدك بأن تتوخى الآنسة صنهيل كلماتها وتصيغ هذه الأسئلة بصورة تمكنك من الإجابة عنها".

بدا لي أن الكولونيل مور لم يجد أية ميزة في أن يتبع هذا الأسلوب، لذا فقد هز رأسه متفهماً وعاد بظهره إلى الوراء. وكمأنما يقول "إنني أستسلم لأسئلتكما". استعادت سينثيا هدوءها، وسألته بلهجة مجايدة: "متى رأت آن كامبيل أنها قد حققت انتقامها؟".

لـم ينظر مور إلى أي منا، ولكنه أجاب بلهجة محايدة بدوره: "من المؤسف أنها لم تكـن لتصل إلى نقطة تجد فيها أن ما فعلته بوالدها أمر كاف. فالجنرال كامبيل كان يمثل جانباً من جوانب هذه المشكلة". ثم ابتسم قليلاً وهو يتابع "فهو جنرال لن يقر بأن هناك أي ضـرر قـد لحق به، دعك من أن يقر بهزيمته وأن يرفع الراية البيضاء. وهو لم يحاول علـى حد علمي أن يطلب هدنة من هذا القتال الشرس، بل ولم يطلب كذلك أية محادثات سـلام، هـذا إن كـنا سنستخدم التعبيرات العسكرية. فقد شعر بأن أياً مما قد كان اقترفه تجاهها قد أصبح بلا أهمية بعد الذي فعلته به".

قالت سينثيا: "بمعنى آخر، أنهما كانا على قدر من العناد الذي يمنعهما من التفاوض. فهو لم يعتذر أبداً عن خيانته لها".

"بـل فعل في الواقع، إلا أن من الممكن أن تتخيلا نوعية الاعتذار الذي قد يبدر من مثل هذا الرجل".

فعلقت سينثيا: "من السيئ أن هناك الكثير من الأبرياء الذين تأذت سمعتهم بسبب هذه الحرب الشرسة بينهما".

رد مور بأسلوب عاقل مفاجئ: "هذه هي الحياة، وهذه حرب. فما الذي اختلف؟".

قلت لنفسى، تمامأ كما قال أفلاطون: "الأموات فقط هم من عرفوا نهاية للحروب".

سالته سينثيا: "حينما غادرت المنزل صباح الجريمة، ألم تلاحظ أن سيارة آن كامبيل لم تكن أمام منزلها؟".

فكر للحظة، ثم قال: "قد أكون لاحظت هذا. بشكل لا واع".

"أليس من المعتاد أن تلاحظ وجود سيارتها؟".

"کلا".

"فأنت لم تعلم أبدأ ما إذا كانت مرؤوستك، وجارتك، وصديقتك ما تزال في المنزل، أو أنها في الطريق إلى المكتب".

"أعتقد أنني أعلم بهذا في أغلب الأيام".

"هل حدث أن ذهبتما إلى العمل معا في سيارتها؟".

"أحياناً".

"ألا تعلم بأنسه قد كان من المفترض أن تتوجه النقيب كامبيل لتناول الإفطار مع أبويها ذلك الصباح؟".

"كلا... ولكن بما أنكما تعرفان بالأمر، فإنى أقول بأنها قد أخبرتني بهذا".

"ما كان الغرض من لقاء الإفطار هذا؟".

"الغرض منه؟".

"هل من المعتاد أن تجتمع أفراد ثلك العائلة معاً؟".

"أعتقد أنه لم يكن شيئاً معتاداً".

"لقد علمت، سيدي الكولونيل، أن الجنرال كامبيل قد أنذر ابنته بخصوص سلوكها هذا وطلب منها أن تختار خياراً من بين عدة خيارات، وأن رد آن كامبيل على ذلك كان سيتم أثناء ذلك الإفطار. أهذا صحيح؟".

بدا الاضطراب للمرة الأولى على وجه الكولونيل مور، فربما كان يتساءل عن قدر ما لدينا من معلومات وعن مصادر تلك المعلومات.

"أهذا صحيح؟".

"لقد... لقد أخبرتنى بأن أباها يريد أن يسوي المسألة".

بادرت سينثيا بحدة: "سيدي الكولونيل، إما أنها قد أخبرتك بكل شيء أو أنها لم تخبرك بحشيء. إما أن تكون قد ذكرت لك أشياء من قبيل إنذار مشروط، ومحاكمة عسكرية، وعلاج نفسي، واستقالة من الخدمة العسكرية أو أنها لم تخبرك بشيء. فهل كانت تثق بك أم لا، وهل طلبت نصيحتك أم لا؟".

من الواضح أن الغضب قد انتاب الكولونيل مور مجدداً بسبب أسلوب سينثيا، إلا أنه كان مضطرباً بسبب تلك المسألة، والتي من الواضح أنها قد لامست وتراً حساساً لديه. فريما لم يكن يتصور أننا سنحصل على هذا الكم المفاجئ من المعلومات، لذا فقد أجابها: "لقد أخبرتكما بكل ما أعرفه. وهي لم تخبرني بما قدمه لها من خيارات، كما أنها لم تطلب نصيحتي أبداً. فقد أخبرتكما بأنني أكتفي بالإنصات لها بوصفي معالجها النفسي، وكنت أحد من قدر أسئلتي لها، ولا أتطوع بالنصيحة إلا حينما تطلبها هي".

فردت سينثيا بالقول: "لا أصدق أن هناك رجلاً قادراً على التحلي بكل رباطة الجأش هذه تجاه امرأة يعرفها منذ ست سنوات".

"فأنت لم تفهمي طبيعة العلاج النفسي إذن. فمن المؤكد أنني كنت أقدم لها النصيحة فيما يستعلق بعملها العسكري والمهمات التي تناط بها، وغير هذا، بل وحتى النصائح الشخصية التي تتعلق بالحياة والعطلات، وهذا القبيل. أما مشكلاتها العائلية فلم تكن تناقش سوى خلال جلسات العلاج – وهي جلسات ننفصل بها عن بقية جوانب حياتنا. وهو الأمر الذي كنا نتفهمه ولم نحد عنه أبداً. فتجدين أن الأطباء مثلاً لا يبدون قبولاً للاصدقاء الذين يطلبون منهم تشخيص مرض ما بينما يكونون داخل ملعب الجولف مثلاً، وكذلك المحامى

الــذي له دور تقديم المشورة القانونية داخل المحاكم فقط. ونحن لا نختلف في شيء عن هؤ لاء".

"أشكرك على هذه المعلومة، سيدي الكولونيل، أرى أن منطقك قوي. فهل لي أن أفترض إذن أن الفرصة لم تتح للقتيلة أن ترتب لموعد جلسة كي تناقش معك أمر هذا الإنذار؟".

"هذا صحيح".

"أتعني أنه بعد كل هذه السنوات من المعاناة والتعاسة والغضب، وبعد أن أصبحت الأمرور على وشك أن تتم تسويتها، أصبحتما فجأة على درجة من الانشغال تمنعكما من مناقشة هذا".

"لقد كانت آن هي من قرر ألا تناقش هذا الأمر معي. على أننا قررنا أن نلتقي بعد أن تتحدث مع أبيها. وفي الحقيقة فقد كان من المقرر أن نلتقي ظهيرة اليوم التالي".

قالت سينثيا: "لا أصدقك أيها الكولونيل. فأنا أعتقد أن هناك صلة بين إنذار الجنرال . وبين ما حدث لها، وأنت تعلم طبيعة تلك الصلة".

هنا نهض الكولونيل مور قائلاً: "لن أسمح لك بأن تتعتيني بالكنب".

نهضت سينثيا بدورها لتنظر إليه في تحد مماثل. "نحن نعلم بالفعل أنك كاذب".

كان هذا صحيحاً. فنحن نعلم بأن مور كان بساحة الرماية رقم سنة مع آن كامبيل، وأعتقد أن مور قد أيقن الآن من أننا نعلم هذا. فكيف لنا من دون هذه الخلفية أن نعمد إلى الإساءة إلى من كان بمثل رتبته؟ أصبحنا الآن عند عتبة إلقاء القبض عليه، وأنا لا أرغب في هذا الآن. لذا نهضت بدوري قائلاً: "نشكرك على وقتك أيها الكولونيل. نرجو ألا تهتم بعقديم شكوى إلى الكولونيل كينت... سوف أطلب من أحد أفراد الشرطة العسكرية أن يقسف لدى باب مكتبك يا سيدي، ولو أنك حاولت تمزيق أية ورقة أو أن تحمل أي شيء مما هو هنا إلى الخارج، فلسوف تكون قيد الاحتجاز".

كان يرتجف الآن، إلا أنني لا أعلم إن كان هذا غضباً أم خوفاً، كما أنني لم أهتم بأن أعرف من الأصل. قال: "لسوف أوجه إليكم اتهامات رسمية".

"لـو كـنت مكانك لما فعلت هذا. فنحن نمثل آخر أمل لك في تفادي الفضيحة - أم سيصل الأمر إلى كتيبة الإعدام؟ لا أدري. فمن النادر أن أتسبب في إعدام أحد. فعليك ألا تثير غضبي، وأنت تعلم مقصدي. طاب يومك أيها الكولونيل".

تركنا مكتبه وهو لا يزال في مكانه واقفاً، يفكر في ما هو متاح أمامه من خيارات، ومن المؤكد أنها لا تشمل أي مما قد يثير غضبي.

## المصل الثالث والعشرون

ركنت سينثيا سيارتها في الموقف الخاص بقيادة الشرطة العسكرية، على بعد بسيط من سيارتي البليزر، وبينما ترجلنا متجهين نحو المبنى، رأينا ثلاث عربات فان خاصة بمحطات إخبارية ومجموعة من المحتشدين عند بوابة المبنى، كان من الواضح أنهم صحفيون. شاهدونا قادمين، ولا بد من أن هناك من دلهم على أوصافنا، لأنهم هرعوا نحونا كسرب من الجراد. كما كنت قد نكرت من قبل، فإن هادلي قاعدة مفتوحة، وبالتالي فمن الصعب أن تبعد عنها المدنيين، الذين يحق لهم أن يعرفوا كل شيء، حيث إنهم هم من يدفع الضرائب، إلا أن هذا كان آخر شيء أود أن ألاقيه الأن.

اقترب منا صحفي مهندم الملابس والشعر، ومعه ميكروفون، بينما لحق به من يحملون الأوراق والأقلام. وكنت قد لاحظت أن الكاميرات قد تحولت ناحيتنا. سألني: "هل أنت الضابط المساعد برينير؟" ثم قرب الميكروفون إلى فمي حتى لامس أنفي.

"كلا سيدي.. أنا هنا لأجل صيانة آلة تقديم الكولا". بقينا متجهين ناحية المبنى، إلا أن هذا الحشد ظل يحيط بنا حتى وصلنا إلى البوابة.

سألت إحدى الصحفيات سينثيا: "هل أنت الضابط المساعد صنهيل؟".

"كلا سيدتى، أنا مساعدة عامل صيانة آلة الكولا".

لـم يـصدقا ذلك بالطبع، وانهمرت الأسئلة علينا من هذا الحشد، إلى أن وصلنا في المنهاية إلى عتبات المبنسي، حيث كان يقف فردان ضخما الجثة من أفراد الشرطة العسكرية، مسلحان ببندقيتين من طراز إم 16. صعدت الدرج سريعاً، ثم التفت إلى ذلك الحشد الذي كان قد توقف، وقلت: "صباح الخير".

هـنا هدأ حشد الصحفيين، وأمكنني أن أرى ثلاث كاميرات وقرابة عشرة مصورين يلان تقطون السصور، قلست لهسم: "إن التحقيق في قضية مقتل النقيب آن كامبيل لا يزال متواصللاً. لديسنا عدة خيوط، ولكن لم نصل إلى مشتبه بهم بعد. على أننا نستغل جميع إمكانسيات قاعسدة فورت هادلي وإدارة التحقيقات العسكرية، إضافة إلى الشرطة المدنية المحلية. ولسوف نحدد موعد مؤتمر صحفي في القريب العاجل".

وفجاة انهمرت على الأسئلة، وأمكنني أن أسمع بعضها: "أحقاً تعرضت للاغتماب؟".. "همل وجدتموها مقيدة وعارية؟"... "هل قتلت خنقاً؟".. "من تعتقد أنه

الفاعل؟"... "أليست هذه جريمة الاغتصاب الثانية هنا وفي غضون أسبوع واحد؟"... ومن بين الأسئلة المثيرة للاهتمام كان هذا السؤال: "هل حققتم مع صديقها، ابن قائد الشرطة؟".

كررت قولي السابق: "سوف تتم الإجابة على جميع أسئلتكم خلال المؤتمر الصحفي".

دلفت مع سينتيا إلى داخل المبنى، حيث وجدنا أنفسنا أمام الكولونيل كينت، الذي بدا غير سعيد. قال لنا: "لم أستطع أن أصرفهم من هنة".

"لا يحق لك هذا. وهذا هو الجميل في هذه البلاد".

"لكنهم سينت شرون عبر أرجاء القاعدة، بما في ذلك بيومونت، فعلي أن أرسل إلى هناك كثير من أفراد الشرطة العسكرية. وإن يكون مسموحاً لهم الذهاب إلى ساحات الرماية أو إلى جوردان فيلد - فقد وضعت نقاطاً للشرطة العسكرية على الطريق. إلا أنهم سيبقون يتشممون الأخبار عبر جميع أرجاء هذا المكان اللعين".

"ربما كانوا أوفر حظاً منا".

"لا أحب أسلوبك هذا... هل لديك من جديد؟".

"لقد تحدث مع الكولونيل فاولر والكولونيل مور. وأريد منك أن ترسل اثنين من أفراد الشرطة العسكرية لحراسة مكتب الكولونيل مور في أسرع وقت ممكن، كما عليهما أن يسراقباه كظله. ويحرصا على ألا يستخدم آلة تقطيع الأوراق، أو أن ينقل أي شيء من مكتبه".

"سأفعل. هل ستلقيان القبض على مور؟".

"لا زلنا نحاول أن نحصل على توصيف نفسى للقتيلة منه".

"من هو الذي يهتم بمثل هذا؟".

"أنا والآنسة صنهيل".

"لماذا؟ وما علاقة هذا بالكولونيل مور؟".

"فسي الحقيقة أننا كلما توصلنا إلى معلومات، كلما وجدنا أن الدافع لدى الكولونيل موركي يقتل أن ضعيف. كما أنني أصبحت أرى أن هناك من لديهم دوافع أقوى".

بدا السخط على كينت وهو يقول: "اسمع يا بول، إنني أفهم ما تحاول القيام به حتى هـذه اللحظــة، وكذلك يفهمه الجميع. إلا أنك قد تجاوزت الحد، ولو لم تلقي القبض على مــور الآن ومــن ثــم تبــين فيما بعد أنه القاتل، وتم إلقاء القبض عليه من قبل المباحث الفيدر الية، فلسوف تكون في أسوأ موقف".

"أعلم همذا يا بيل. إلا أنني لو ألقيت القبض عليه الآن وتبين لي فيما بعد أنه ليس القاتل، فسوف أكون في موقف أسوأ".

"يا لك من مدعي". "تعاً لك".

"ماذا تقول؟! أنت تتحدث إلى قائدك هنا".

"إذن.. تـباً لـك يا سيدي". انصرفت متوجها إلى مكتبي. وتبعتني سينثيا، أما كينت فلا.

وجدنا في مكتبنا مجموعة من الرسائل الهاتفية المدونة في استمارات بيضاء، وكم مدن التقارير الخاصة بالبحث الجنائي والطب الشرعي، وغير ذلك من الأوراق المتوجب قراءتها، لكن نصفها لا يخصني. إن الجيش يهدر مرتبك، ويشتتك عبر أرجاء العالم، ولا يعترف برصديدك من الإجازات ولكن إن كانت هناك مهمة ستوكل إليك فسرعان ما يحصبح مكانسك معروفاً لتلقي كل هذه المراسلات، حتى ولو كنت متخفياً في شخصية أخرى، مستعيراً لمكتب لا يخصك.

علقت سينثيا بقولها: "لم يكن هذا الذي حصل ينم عن ذكاء".

"تقصدين نعته لي بالمدعى؟ بالفعل، معك حق".

"هذا أيضاً لم يكن من الذكاء، لكنى قصدت سبك له".

"لا تقلقى". أخذت أقلب في مجموعة الرسائل الهاتفية.

بقيت سينثيا صامتة، ثم قالت: "لكنه قد أخطأ. أليس كذلك؟".

"هو يعلم هذا أيضاً".

"ومع هذا فلم يكن عليك أن تثير حنقه. فنحن بحاجة إليه، حتى ولو لم تكن له فائدة". رفعت عيني ناحيتها وقلت لها: "ليس عليّ أن أرفق بضابط أفقدني الثقة فيه".

"فيما عدا أن يكون اسمها آن كامبيل".

لم أرغب في الرد عليها.

"ما رأيك في تناول بعض الكعك المحلى مع القهوة؟".

"لا مانع عندي".

ضغطت سينثياً على زر الاستدعاء وطلبت من بيكر أن تحضر.

جلست وفتحت الملف الطبي لآن كامبيل، والذي كان سميكاً مقارنة بسنوات خدمتها القليلة، مما حداني إلى الاعتقاد بأنها قد لجأت إلى أطباء مدنيين، فها هو تقريسر من طبيب أمراض النساء يعود إلى فترة التحاقها بويست بوينت، وقد دون طبيب ملحوظة تقول: "لا تهتك في الغشاء". أريت الملاحظة لسينثيا، وقلت لها: "أهذا يعنى سلامة غشاء البكارة؟".

"بلى، سلامته من دون أي فتحة به. إلا أن هذا لا يمثل دليلاً مطلقاً على كونها كانت عذراء وقتها، إلا أن من غير المحتمل أن يكون قد دخل شيء كبير حتى تلك المنطقة".

"و هكذا يمكن أن نستبعد احتمال أن يكون والدها قد اغتصبها وهي صغيرة".

"بالفعل، إلا أن من غير الممكن أن نستبعد أية أنواع أخرى من الاعتداء الجنسي... إلا أنه يبدو لي أن الكولونيل مور كان صادقاً نوعاً ما في بعض ما قاله. فأياً كان ما فعله والسدها بها، فقد كان فقط في السنة الثانية من دراستها بالأكاديمية، وأنا أشك في أن يكون بوسعه أن يغتصب ابنته التي تبلغ من العمر اثنتين وعشرين عاماً في ويست بوينت... إلا أن من المهم أن نعلم بأنها كانت عذراء حتى التحاقها بالأكاديمية. هل هناك من تقارير أخرى في هذا المجال؟".

نظرت فلم أجد شيئاً. وقلت: "إنها مفقودة فيما يبدو، وهذا غريب. وأنا أعتقد أنها كانت تتعامل مع أطباء خصوصيين ما أمكنها هذا".

"معك حق. فمن الصعب ألا تكون قد زارت أطباء أمراض نساء طيلة كل هذه الفترة". تأملت الأمر للحظات، ثم تابعت: "ما الذي يجعلني أعتقد أن ما حدث لها في ويست بوينت كان له علاقة بالجنس؟".

"لأنه أمر منطقى. أمر له علاقة بمبدأ العين بالعين".

"تعلم أن للأمر صلة بأبيها... ربما أجبرها على إقامة علاقة مع ضابط يعلوه رتبة، أو ربما...".

"أنست على حق. فنحن نقترب من هدفنا. لكن دعينا ننتظر حتى نعرف المزيد من المعلومات". أعطيتها الملف الطبي، "اقرأي تقرير الطبيب النفسي في آخر الملف".

حضرت بيكر فقدمتها إلى سينثيا. إلا أنني وجدت أنهما كانا يعرفان بعضهما البعض من قبل. فقلت لبيكر: "ما رأيك؟".

"سيدي؟".

"من فعلها؟".

هزّت كتفيها ولم تجبني.

فرفعت سينثيا عينيها عن الملف وقالت لبيكر: "هل فعلها صديق لها أم غريب عنها؟".

فكرت للحظة، ثم قالت: "بل صديق... إلا أن لديها الكثير من الأصدقاء".

"حقاً.. هل طلب منك أحد هنا أو أي شخص من خارج المكان أن تعطيه معلومات عن القضية؟".

"بلی، سیدي".

"من؟"،

"لقد كنت أتلقى المكالمات التي تأتيكما طيلة الأمس وصباح اليوم، وكان الجميع يسمأل عنكما بإلحاح. هناك الكولونيل مور – قائد المجني عليها – والكولونيل فاولر – مساعد قائد القاعدة – والميجور بويس – قائد إدارة التحقيقات العسكرية – ورئيس شرطة ميدلاند ياردلي، وكثير من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم الصحفيون. ولقد دونت لكما جميع الرسائل".

وهل كانوا يبدون فضولاً لمعرفة معلومات؟".

"أجل سيدي، إلا أننى كنت أطلب منهم أن يأخذو ها منكم شخصياً".

"حسناً. أخبريني، هل تحدث أحد بمكتب القائد هنا معك بشيء مما يتوجب أن نعرفه؟".

فهمت المغزى من السؤال، وفكرت فيه، وفي النهاية قالت: "هناك الكثير من الكلام الذي يدور هنا، والكثير من الشائعات وأشياء قد تكون أو لا تكون صحيحة".

"هذا صحيح. لقد اكتشفت هذا بالفعل يا بيكر. وهذه معلومة قيمة، ولسوف أضمن لك ألا أذكر اسمك كما أن يتم نقلك إلى أي مكان تودين الذهاب إليه، سواء أكان هاواي، اليابان، ألمانيا، كاليفورنيا. ما تختارينه أنت. اتفقنا؟".

"أجل سيدي...".

"أخبريني أولاً عن الكولونيل كينت. ما الذي يدور حوله من كلام؟".

تنصنحت ثم قالت: "في الحقيقة أن هناك... دوماً شائعات حول أن الكولونيل كينت والنقيب كامبيل.. كانا..".

· "على علاقة جنسية... هذه نعرفها، أهناك شيء آخر؟".

"... هذا كل شيء".

"كم لكِ من مدة في هذه القاعدة؟".

"بضعة أشهر فقط".

"أتعتقدين أنه كان يحبها؟".

هـزّت كتفيها: "لسم يقل أحد هذا. أقصد، إن من الصعب أن تحدد هذا لأنهما كانا يبديان الكثير من الانسجام بينهما. يمكن أن تحدس فقط أن بينهما شيء ما".

"هل كانت تحضر هنا إلى مكتبه؟".

"أحسياناً، ويكون هذا عادةً أثناء النهار. أما في الليل فكان هو من يذهب إلى مكتبها. فقد كانست دوريات الشرطة العسكرية ترى سيارته متجهة نحو مدرسة الحرب النفسية،

وكانسوا يُعلمون بقية الدوريات بما يجري عبر الراديو وبكلمات مشفرة تعارفوا عليها. لقد تحسول الأمر إلى نوع من الدعابة في أنحاء القاعدة، بل أن الكولونيل كينت كان كثيراً ما يلتقط تلك الرسائل الساخرة المشفرة التي يرسلها رجال الشرطة العسكرية فيما بينهم، ويسدرك أنهم يقصدونهما، إلا أنهم كانوا دوماً ما يغيرون من أصواتهم أو لا يعرقون أنفسهم، وبالتالي فلم يسعه أن يفعل لهم أي شيء. وأنا أرى أنه لم يكن ليتخذ أي إجراء صدهم علسى أية حال، فهو أمر كفيل بتحويل الشائعات إلى حقائق يذيع أمرها عبر أرجاء القاعدة... ومن الصعب أن تكتم الأسرار داخل قاعدة صغيرة، والشرطة العسكرية شاهد على الكثير من تلك الأمور، إلا أنهم لا يتدخلون طالما لم يكن الأمر مخالفاً للقانون أو النظم، خاصةً إن كان الأمر يتعلق برتب كبيرة.. بل ويتعلق بقائد الشرطة العسكرية نفسه".

كنت سعيداً لأني طرحت عليها هذا السؤال. فطرحت سؤالاً آخر عليها. "هل تعرفين يا بيكر أن النقيب كامبيل كانت الضابط المناوب في الليلة التي لقيت خلالها مصرعها؟".

"بلي".

"هل كان من عادة الكولونيل كينت أن يعمل لوقت متأخر في تلك الليالي التي تناوب فيها النقيب كامبيل؟".

"في الحقيقة هذا مما كنت أسمعه يقال".

"هــل يمكـن أن تعرفي ما إذا كان الكولونيل كينت موجوداً هنا في الليلة التي لقيت خلالها مصر عها؟".

"لقد كان هنا. وأنا لم أكن هنا، إلا أنه يقال بأنه قد غادر مكتبه في حوالى الساعة 18:00 ولكنه عاد في الساعة 21:00، ثم ظل بالمكتب حتى منتصف الليل، بعدها غادر. ولقد قال من كان بالخدمة أنه قد شاهده داخل سيارة للجيش يمر بالقرب من مبنى القيادة، ثم اتجه إلى بيثاني هيل حيث يعيش".

"هل كان معروفاً أن السيدة كينت كانت مسافرة خارج البلدة؟".

"أجل سيدي".

"وأنــا أفترض أن هناك دورية واحدة على الأقل للشرطة العسكرية تمر ببيثاني هيل كل مساء".

"أجل سيدي، واحدة على الأقل".

"وهل سجلت الدوريات أي مقابلة لهما تلك الليلة؟".

كادت تبتسم وهي تقول: "في الحقيقة لا... لم ير أحد سيارته العسكرية وهي تتجه إلى هناك، لكنه قد يكون غادر في سيارته الجيب الخاصة دون أن يلحظه أحد".

أو قد يكون استخدم سيارة زوجته، مع أنني لم أر أية سيارة عند منزله حينما مررنا به هذا الصباح. إلا أن هناك مرآباً. قلت لبيكر: "هل تفهمين السبب وراء أسئلتي هذه؟".

"أوه... بالطبع".

"لا يفترض بأحد أن يعرف بكلامنا هذا".

"بالطبع سيدي".

"حسسنا، أشكرك. اطلبي من أحدهم أن يأتي لنا بالقهوة وبعض الكعك المحلى أو أي شيء غيره".

"حاضر سيدى". ثم استدارت على عقبيها وانصرفت.

مكثت مع سينثيا في صمت، إلى أن قالت: "كانت لمحة جيدة منك".

"أشكرك، إلا أننى لا أثق كثيراً في من ينقلون الكلام بين الناس".

الكننا داخل مقر الشرطة العسكرية نفسه".

"صحيح. أرأيت السبب في غضبي من كينت. لقد أصبح ذلك الوغد أضحوكة بين مرؤوسيه".

"لقد أدركت هذا".

"أقصد أن على المرء أن يكون ملتزماً داخل المكان الذي يعمل به، حتى لا يفقد احترام الآخرين".

"أعتقد أنهم يسخرون منا الآن في بروكسل وفي فولز تشيرش".

من المؤكد أنهم كذلك".

"إنه لأمر محرج".

"معك حق. وأتمنى أن تكونى قد وعبتى الدرس".

ابتسسمت ونظرت إلي: "ما الذي تحاول أن تفعله مع بيكر؟ أن تجعلها تتيقن من أن كينت بالفعل أضموكة؟".

اكتفيت بالصمت.

"لقد خطر لي ذلك. كما أن من الممكن القيادة من بيومونت حتى الساحة رقم ستة في أقل من عشر دقائق، لو أسرع قائد السيارة قليلاً".

"هذه حقائق لا بد من أن نضعها في الاعتبار". دققت النظر في الملف الطبي أمامها قائلةً: "ما الذي تستنتجه من تقرير الطبيب النفسي هذا؟".

"كانــت أن كامبــيل تعاني من صدمة ما، لم ترد أن تطلع الآخرين عليه. وما رأيك أنت؟".

"الـشيء نفسه. فالتقريسر لا يحوي على الكثير من المعلومات، إلا أنني أخمن أن المشكلة لا ترجع إلى التوتر أو الإنهاك البدني، بل إلى حدث واحد سبب لها صدمة، وأدى بشكل ما إلى أن يخونها أبوها. بمعنى أن الأب لم يكن إلى جوارها ساعة أن حدث أياً كان ما حدث لها. هل هذا الكلام متسق؟".

"يبدو لي كذلك". ثم فكرت للحظات، وقلت: "لا أستطيع أن أبعد ذهني عن التفكير في أن ما حدث لها له صلة بالجنس، وله صلة بشخص يفوق والدها رتبة، وأن والدها قد جبن ولم يقف إلى جانبها ويأخذ لها حقها، بل وأقنع ابنته أن تتخذ المنحى نفسه".

"قد يكون شيئاً من هذا القبيل بالفعل".

"فعليــنا أن نحــصل على ملفها بالأكاديمية، إلا أنني لن أدهش إذا ما وجدنا أنه لا يحوى شيئاً ذا صلة بما قاله مور".

أتتنا القهوة ومعها الكعك المحلى. فالتهمته مع سينثيا التهاماً ونحن نثرثر في مواضيع عدة.

كان جرس الهاتف يرن بشكل مستمر، إلا أن بيكر أو شخص غيرها قد رد على المكالمة. وسرعان ما رن جرس الاستدعاء الداخلي، وسمعنا صوت بيكر تقول: "إنه الكولونيل هيلمان".

"حولي المكالمة". ضغطت زر المحادثة الجماعية حتى تتمكن سينثيا من الاستماع والتحدث، وقلت: "هذا برينير وصنهيل يا سيدي".

"وهل هناك غيركما؟".

بدت السخرية في نبرة صوته، مما أربكني قليلاً. فأجبته: "هل الأمر كذلك؟".

"بلي. هل أنتما بخير؟".

ردت سينثيا: "على خير ما يرام سيدي الكولونيل".

"جيد. فلقد تلقيت بعض الشكاوى من تصرفاتكما".

قلت: "إذا فأنت تعلم بأننا نقوم بعملنا".

"أعلم أنكما بدأتما في إزعاج الجميع، وهو ما يدل على أنكما تقومان بالمهمة على أكمل وجه. إلا أنني اتصلت لأرى إن كنتما تعلمان بأن القضية سوف تتحول إلى جهة أخرى".

"أجَل سيدي، نعلم هذا".

"لقد بذلت مسا في وسعي لأجل أن يبقى الأمر في حدود إدارتنا، إلا أن المباحث الفيدر الية كان لها تأثير أقوى من تأثيري".

قد نستطيع إغلاق ملف القضية في وقت قريب على أية حال".

"حقاً؟ فأنا أتمنى أن تفعلا هذا في غضون الخمس عشرة دقيقة التالية حيث إن فريق المباحث الفيدر الية قد وصل بالفعل إلى فورت هادلي".

"إنهم لن يتدخلوا في عملنا حتى الساعة 12:00 غداً".

"هذا صحيح، إلا أنكما ستعانيان منهم طيلة تلك الفترة".

الديُّ انطباع بأنك مرتاح لتدخل المباحث الفيدر الية في الأمر".

"ما الذي دعاك إلى هذا القول يا سيد برينير؟".

"تبرة صوتك يا سيدي. تبدو لي سعيداً".

خيم الصمت للحظة، ثم قال: "عليك أنت أيضاً أن تسعد لهذا. فلا خير في تلك القضية، سواء بالنسبة لك أو بالنسبة الإدارتنا".

"ليس هذا ما أبني عليه اختياري للقضية". والحقيقة أني أتوخى هذا أحياناً. ولكن المرء أحياناً ما يقبل بقضية لأنه يشعر أن من واجبه أن يفعل هذا، أو لشعوره بميل شخصي تجاهها، أو لمجرد أنه يرغب في أن يكون هو من يلقي القبض على الجاني فيها. قلت لكارل: "لسوف أحل لغز هذه القضية، لنفتخر جميعاً بما حققناه".

"أنـــا أحترم هذا فيك يا بول. ولكن احتمالات جلب العار لنا أكبر من كل هذا... لقد كسبت المباحث الفيدرالية جولة منا".

ولكنا لا زلنا من يتولى التحقيق حتى الآن".

غير كارل الموضوع قائلاً: "يخبرني رجال البحث الجنائي بأن لديك مشتبه به. اسمه الكولونيل مور".

"بل لدينا شخص كان متواجداً في مسرح الجريمة. وهو بالفعل مشتبه به".

"لكنك لم تلق القبض عليه".

"كلا سيدى".

"إنهم يرغبون أن تقوم بإلقاء القبض عليه".

"من هم هؤ لاء؟"،

"أنت تعلم مقصدي، عليك أن تفعل ما تراه أنت مناسباً، لن أتدخل في عملك أبداً".

"لم يسبق لك أن فعلت".

"هل هناك المزيد من المشتبه بهم؟".

"كلا يا سيدي، لكني كنت على وشك الاتصال بخدمة توصيل المتهمين إلى المنازل قبيل اتصالك هذا".

خيم الصمت على الطرف الآخر، ثم قطعه هو قائلاً: "آنسة صنهيل، لقد ذكرت في تقريسرك أن واقعة الاغتصاب قد تكون في الحقيقة تمت برضا من المجني عليها".

"أجل سيدى".

"ألا يشير هذا إلى أن الجاني كان صديقاً للمجني عليها؟".

"بلی سیدی".

"إلا أنه اليس قائدها المباشر، أقصد الكولونيل مور، الذي كان كما تقولان متواجداً في مسرح الجريمة، أليس كذلك؟".

· نظرت سينثيا إلي ثم أجابته: "لقد تعقدت الأمور سيدي الكولونيل.. فلدى النقيب آن كامبيل العديد من العشاق".

"أجسل، فقد علمت هذا". ثم تابع في لحظة نادرة من لحظات الوعي "أعتقد أن الأمر معقد جداً لديكما".

"أجل سيدي".

"بول، ألم تتصل بعد بالميجور بويس؟".

"كلا سيدي. فقد يكون الميجور بويس جزءاً من المشكلة هنا. وهذا مجرد شائعة، إلا أننى أرى أن تستدعيه إلى فولز تشيرش لتناقشه في ذلك".

"فهمت... إلا أن الإدارة لا تحتاج إلى هذا".

"بالفعل".

"هل أنت مشترك في مهمة التقليل من خسائر هذا الحادث؟".

"كـــلا، فهذه ليست مهمتي". ثم أضفت ببعض الارتياح "أعتقد أني قد ذكرت لك بأن هذه القضية بالغة الحساسية".

جاوبني الصمت، قبل أن يقول: "لا تهمني سوى سمعة الضباط الذين يعملون تحت إمرتي".

"فعليك إذاً أن تبعد بويس من هنا".

"حسناً.. هل يمكنك أن ترسل لي تقريراً بالفاكس قبل الساعة 18:00 ؟".

"كلا سيدي الكولونيل، لن أرسل تقارير أخرى. فنحن في غاية الانشغال لأجل أن نصمع يدنا على الجاني. ولسوف نقدم لك تقريرنا النهائي بشكل شخصي حالما يطردوننا من هنا".

"حسناً. هل هناك من شيء يمكن أن نقدمه لكما؟".

أجابته سينثيا: "أجل سيدي. فلدينا بعض المعلومات التي تبين أن النقيب آن كامبيل وأباها كانا على خلاف عميق عندما كانت في السنة الثانية من دراستها في ويست بوينت. وأعتقد أن أياً كان ما حدث وقتها فإنه على ارتباط قوي بهذه القضية. وربما كان ما حدث أمراً معلوماً داخل الجيش، أو على الأقل داخل تلك الأكاديمية، أو ربما في المجتمع المدنى حول الأكاديمية".

"حسناً، سوف آمر فريق بالبحث في هذا الأمر على الفور. سنبحث في سجلات الأكاديمية والسصحف المحلية وكل من كانوا متواجدين في الأكاديمية في ذلك الوقت، وسوف أتصل بأرشيف سجلات المباحث الجنائية في بالتيمور. هل هذا جيد؟".

نبهته سينثيا: "أجل سيدي. كما أن السرعة عامل هام".

قلت له: "نحن ندور حول مجموعة من الجوانب الحساسة للقضية، يا كارل، ولكن علينا في نهاية الأمر أن نتجه مباشرة إلى لب المشكلة. أنا أقصد الجنرال نفسه بذلك".

"فهمتك. افعل ما تراه مناسباً. وأنا أساندك".

"بالفعل. ما رأيك في أن أساندك أنا؟".

خيم الصمت قبل أن يجيب: "بمكنني أن آتي إليك إن كنت ترغب في هذا".

نظرت وسينثيا كلانا إلى بعضنا البعض، ثم قلت له: "نحن نقدر عرضك هذا يا كارل، ولكننا سنكون أسعد حالاً لو تمكنت من الصمود أمام رغبات رجال البنتاغون".

"سأبذل ما في وسعي".

انشكرك".

"هل تتعاونان سوياً في هذه القضية؟".

لم يجب أيا منا على الفور، إلا أنها قالت له: "بشكل جيد جداً".

"حسناً. إن حرارة الجو كفيلة بأن تكون منكما فريق عمل متميزاً".

قلت لـسينثيا بـصوت يسمعه كارل: "أخبريه بأنكِ قد اعتذرت لي عما حدث في بروكسل، وأن الخطأ كان خطأك أنت".

ابتسمت، ثم قالت بالقرب من سماعة الهاتف: "هذا صحيح سيدي الكولونيل".

"سلوف أعود اليكما في أسرع وقت ممكن بالمعلومات التي أتمنى أن نحصل عليها من ويست بوينت".

"جيد".

"كما أود أن أقول لك بأني لم أكن سعيداً للطريقة التي تعاملت بها مع قضية صفقة السلاح".

"عليك أن تحولها إذن إلى المباحث الفيدر الية".

سكت هـو للحظة، ثم قال: "ليس أمامي ملفك الشخصي يا بول، إلا أنني أعلم أنك معنا منذ عشرين عاماً".

"أرجوك، إنسي لا أستطيع أن أعيش بكامل مرتبكم هذا، فكيف تنوي أن تجعلني أعيش بنصف مرتب؟".

"إننىي مهتم بك، ولا أود أن أخسر كفاءة مثلك، إلا أنني أشعر بأنك قد وصلت إلى درجة من التعب والملل. هل تود أن تتولى منصباً إدارياً هنا في فولز تشيرش؟".

"أتعنى أن أكون معك في نفس المبنى؟".

"عليك أن تفكر في ما هو أمامك من خيارات. وأنا موجود لو أنك تود أن نتحدث. حظ طيب". أغلق الخط وأغلقت أنا زر الاستماع، وقلت لسينثيا: "يبدو لي أكثر إنسانية هذه المرة".

"بل هو قلق يا بول".

"أعتقد أن عليه أن يكون قلقاً بالفعل".

## الغمل الرابع والمشرون

قضينا الساعة التالية نقلب في تلك الأوراق على المكتب، ونتلقى المكالمات الهاتفية ونجريها، بما في ذلك محاولة التأكيد على الكولونيل فاولر بخصوص المواعيد مع زوجته والسيدة كامبيل والجنرال كامبيل.

هاتفت جريس ديكسون - خبيرة الكومبيوتر بإدارتنا - والتي وصلت إلى جوردان في لله بالطائرة، في محاولة لأن نستخرج ما في جهاز آن كامبيل من ملفات. "كيف تجري الأمور يا جريس؟".

"على ما يرام حتى الآن. بعض الملفات مشفر، ولقد نجدنا في التوصل إلى قائمة الكلمات السر كانت موجودة بمكتبها - داخل كتاب للطهو - وأنا أحاول معها الآن".

فأشررت لمسينثيا أن تلتقط السماعة الأخرى وأنا أقول لجريس: "ما هي نوعية هذه المنفات؟".

"بعصضها عبارة عن خطابات شخصية، وقائمة بأسماء أشخاص وأرقام هواتفهم، إلا أن أهم ملف كان عبارة عن مذكرات، وهي مثيرة جداً يا بول، حيث تحوي أسماء وتواريخ وأماكن وتوصيفات لممارسات جنسية. أعتقد أن هذا ما كنت تبحث عنه".

"أعتقد هذا. هل يمكن أن تقرأي لى بعض الأسماء يا جريس".

"حسناً... انتظر... المسلازم بيتر إيلبي.. الكولونيل ويليام كينت... الميجور تيد بويس..." واصلت قراءة الأسماء، ليصل عددها إلى قرابة العشرين اسماً، بعضها أعرفه، ومنهم الكولونييل مايكل ويمز، المدعي العام، والنقيب فرانك سفيك، المسؤول الطبي، والمسيجور أرنولد إيمز، كبير القساوسة هنا؛ وبعضها لا أعرفه، إلا أن جميعهم من العسكريين وجميعهم يتلقون أو امر مباشرة من الجنرال بشكل أو بآخر. لكنني سمعتها تقرأ: "ويس ياردلي، بيرت ياردلي..".

"بيرت؟".

"أجل. أعتقد أنها كانت معجبة بالعائلة".

نظرت إلى سينثيا التي كانت تنظر بدورها إليَّ. فقلت لجريس: "حسناً... ألم تصادف اسم فاولر؟".

"ليس بعد".

"أو تشارلز مور؟".

"بليى. إلا أنه يظهر كشخص أعتقد أنها تتلقى جلسات علاجية على يده. أعتقد أنه طبيب نفسي. إن التواريخ في هذه المذكرات يعود إلى عامين، وأول سطور فيها تقول تقرير بفترة الخدمة داخل قاعدة والدي. بدأت عملية "حصان طروادة" ثم أضافت "هذا جنون يا بول".

"أعطني مثالاً لهذا الجنون لديك".

"حسسناً ساقراً لك هذا... وهو آخر ما كتبته.. إنني أقراً الآن ما هو مكتوب على السشاشة: 14 آب/أغسطس.. قمت بدعوة ضابط العمليات الجديد لدى والدي، اسمه الكولونيل سام دافيز، لأن يتناول الشراب بمنزلي. سام في الخمسين من عمره، بدين نسوعاً ما إلا أنه وسيم، متزوج ولديه أو لاد كبار، أحدهم لا يزال يعيش معه في بيثاني هيل. ويبدو لي أنه مخلص لعائلته، كما أن زوجته سارة – والتي كنت قد التقيتها أثناء حفل الترحيب بالضباط الجدد – جميلة جداً. وصل سام إلى منزلي عند الساعة 19:00، حيث تناولنا بعض المشروبات الخفيفة في غرفة المعيشة، بعدها أدرت أسطوانة موسيقي هادئة وطلبت منه أن يساعدني على أن أتدرب على خطوات رقصة جديدة. كان متوتراً، هادئة وطلبت منه أن يساعدني على أن أتدرب على خطوات رقصة جديدة. كان متوتراً، إلا أنسه كان قدراً من الشراب يمنحه الشجاعة. كان يرتدي الزي العسكري السعيفي الأخضر، إلا أنني كنت أرتدي قميصاً أبيض خفيفاً، وحمالة صدر، وكنت حافية القدمين، احتضنني وكان ما كان".

"جريس؟".

"آها". كانت جريس ديكسون سيدة متوسطة العمر، وهي أم تعمل معنا بصفتها المدنية مع احتفاظها بحياة أسرية سعيدة، وجميع عملها يتم من خلال وحدة التعاقدات في إدارتنا، فكل عملها يتعلق بخبايا الكومبيوتر. وقد تكون هذه صفة جيدة فيها. "استمري في القراءة".

"حسناً... إلى أين وصلت؟".

"كان ما كان".

"حسناً... ولقد حرصت على أن أتفحصه بأصابعي، إلى أن قام في النهاية بنزع حمالة الصدر عن كتفي، وأخذنا نرقص، وأنا لا أرتدي سوى سروالي الداخلي، كان سام واقعاً في منطقة بين النشوة والذعر، إلى أنني قدته من يده إلى القبو. لم يستغرق الأمر سوى عشرين دقيقة، بما في ذلك تناول الشراب. قدته إلى غرفتي بالقبو وخلعت سروالي الداخلي...".

"لا زلت معك يا جريس".

"حسناً... با إلهي... هل هذا حقيقة أم خيال؟".

"أعتقد أن سام قد بدأ الأمر كمغامرة، إلا أن المطاف انتهى به في أرض الخيال".

"إنها تقود كل هؤلاء الرجال إلى القبو. يبدو أن لديها غرفة ما هناك، بها أدوات جنسية".

"حقاً؟ استمري في القراءة إذن".

"أوه... لنسرى.. أدرت الموسيقى في أرجاء الغرفة، ثم جثوت على ركبتيّ. كان الرجل قد وصل إلى قمة الإثارة. طلبت منه أن يجلدني بالسوط وأن يفعل أيا مما يحلو لسه، إلا أنهسا كانست المرة الأولى، ولم يكن متفهما لاحتياجاتي. وفي النهاية اكتفى بوضسعي في الفراش، وفي غضون ثانيتين انتهى الأمر... هل أثرتك بقراءتي هذه أم ماذا؟".

قلت لها ساخراً: "بل هي أنفاس سينثيا... هل هذه هي نهاية ما هو مكتوب؟".

"كلا.. فهسي تستطرد لتقول: ثم ذهبا ليستحما، وأنه اعتذر منها لانقضاء الأمر بهدذه السسرعة. إلا أنها جعلته يتمدد عارياً في الفراش، ووضعت على وجهه قناع كاريكاتيسري لخنسزيسر، بعدها التقطت له صورتين فوريتين، وأعطيته واحدة، أخذنا نسخر من الصورة، وكان أدبه يمنعه من أن يطلب مني الصورة الثانية، إلا أنني كنت أدرك أنه كان متوتراً بسبب كل ما حدث. فأخبرته بأني أرغب في أن التقيه من جديد، وطمأنسته بأن ما حدث سيبقى سراً بيننا. فارتدى ملابسه، ورافقته إلى الأعلى ومن ثم إلسى باب المنسزل. كنت لا أز ال عارية. وكان في غاية الفزع، لدرجة أنه خشي أن يخسرج مسن المنسزل وأن يراه أحد، ومن المؤكد أنه لن يعود مباشرة إلى المنسزل وهسو علسى هذه الحالة. وفي النهاية قال لي بأنه لا يرغب في أن يراني ثانية، وأنه يرغب في أن يأخذ الصورة الثانية، وهكذا أخذت أدعي البكاء، فلم يجد أمامه سوى أن يحتصنني ويقبلني، لدرجة أنني اضطررت إلى أن أمسح آثار أحمر الشفاه عن وجهه. وغادر وأنا أراقبه من النافذة، كان يخطو في سرعة إلى سيارته وهو يتلفت وراءه. وسوف أطلب منه في المرة القادمة أن يخطو بهذه السرعة وهو يحمل تلك الزجاجات بين وعندها سسأرى كيف يمكنه أن يخطو بهذه السرعة وهو يحمل تلك الزجاجات بين

قالت لي جريس: "لا بد من أن كل هذا مختلق".

"أود أن أنبهك يا جريس بألا تنطقي بكلمة واحدة من كل هذا إلى أي شخص، وألا تطبعي أي ملف مما لديك على الجهاز. وأن تحمي كلمات السر تلك مهما كلفك الأمر. هل هذا مفهوم؟".

"بالطبع".

فكرت في الأمر للحظة، ثم قلت لها: "لكني أطلب منك أن تطبعي لي بعض مما هو مذكسور عن لقاءاتها مع بيرت ياردلي، وضعي الورقة في مظروف مغلق، وأرسليه إلي في أسرع وقت ممكن".

"مفهـوم. هـناك ما يزيد على الثلاثين شخصاً مذكورين هنا على مدار عامين. هل يمكـن لامـرأة غيـر متـزوجة أن تمارس الجنس مع ثلاثين رجلاً مختلفاً خلال أربعة وعشرين شهراً؟".

"كيف لى أن أعرف هذا؟".

"إضسافةً إلى الأسلوب الذي تصف به تلك اللقاءات... يا إلهي، لا بد من أن لديها - أو كان لديها - مشكلة مع الرجال عموماً. أقصد أنها تدفعهم دفعاً ليعذبوها، لكنها تسيطر عليهم في الوقت ذاته وتراهم مجموعة من المغفلين".

"كانــت على حق في هذه النقطة الأخيرة. ابحثي عن ما كتبته عن الكولونيل ويمز والميجور بويس وأخبريني عما إذا كان ما كتبته مثيراً".

"حسناً... انتظر... ها هو ويمز، هناك شيء مكتوب في الثلاثين من تموز /پوليو... أجل، ما كتبته عنه بالغ الإثارة. هل تريديني أن أقرأه؟".

"كلا، لا أحتمل أن أستمع إلى المزيد من هذا. وماذا عن بويس؟".

"هذاك شيء مكتوب عنه في الرابع من آب/أغسطس، هذا العام... واو .. هذا الرجل غريب الأطوار . من هو هذا الشخص؟".

"إنه ممثلنا في هذه القاعدة؟".

"أوه... لا".

"بل هو كذلك. سوف أتحدث معك فيما بعد يا جريس".

وأغلقت الخط.

جلسنا في صمت لدقيقة، قبل أن أقول: "حسناً... لو كنت كولونيلاً متزوجاً، وفي منصب ضابط العمليات التابع للجنرال، ودعتني ابنة الجنرال لأتناول الشراب..".

"وبعد؟".

"لكنت ركضت ركضاً".

"في أي اتجاه؟".

ابتسمت، وقلت: "ألم يستطع أن يصمد لأكثر من عشرين دقيقة؟".

"أتعلم يسا بول، إنني قد تعلمت من خبرتي في قضايا الاغتصاب أن بعض الرجال

يجدون صعوبة في التحكم في شهوتهم. فعليكم أيها الرجال أن تستخدموا عقولكم بشكل أكبر من هذا".

"ليس للشهوة عقل يا سينثيا.. وفي حالة كحالة سام ديفز لا بد من ألا نلوم الضحية".

"أنــت محــق.. إلا أنني أعتقد أنها كانت ضحية هي الأخرى. فلم يكن الأمر يتعلق بالجنس".

"بالطبع. فهي عملية تديرها وتسميها حصان طروادة... يمكننا أن نفترض إذن أن بيرت ياردلي يعرف مكان تلك الغرفة بالقبو".

وافقتني سينثيا قائلةً: "ربما... إلا أنني أشك في أن تكون قد قادت ويس ياردلي إلى نلك الغرفة".

"هـذا صـحبح. فقـد كـان هو من تحب. وليس بيده سلطة حقيقية داخل أو خارج القاعـدة، كمـا أنه غير متزوج، وبالتالي فلا يمكن لها أن تبتزه. إلا أنني أتساءل عما إذا كان ويس يعلم شيئاً عن علاقتها المشينة بأبيه العجوز الذي أغرقته في بحر عسلها".

الديك تعبيرات عجيبة يا بول".

أتتنا بيكر لتقول: "قائد الشرطة ياردلي ومعه ضابط الشرطة ياردلي موجودان من أجل مقابلتكما".

قلت لها: "سأتصل بك كي تدخليهما".

"أجل سيدي".

"سوف يصلك شخص من بعثة التحقيقات العسكرية في جوردان فيلد ومعه مظروف. عليكِ أن تحضري إليّ المظروف ما أن يصلك".

"تعم، سيدي" ثم انصرفت.

قلت اسينثيا: "علينا أن نعمل على الفصل بين بيرت وويس في لحظة ما".

"مفهوم"،

نه ضنت وأنا أقول: "سأذهب لأقابل صديقي الذي بالزنازانة". غادرت المكتب مستوجها عبر عدد من الممرات إلى أن وصلت إلى زنازانة الحجز، وجدت ديلبيرت إيلكيناز قابعا في نفس ركن الزنازانة الذي تركته فيه. كان مستلقياً على الفراش السصغير، يطالع مجلة عن رياضة الصيد. لم يحضروا له زياً بعد، فكان لا يزال في قميصه القطني وسرواله القصير، والصندل. قلت له: "مرحباً ديلبيرت".

نظر إليَّ من فوق المجلة، ثم سرعان ما نهض واقفاً." أو ه... مرحباً".

"هل أحسنوا معاملتك هنا؟".

"بلي".

"تقصد أجل سيدي".

"أجل سيدي".

"هل قمت بكتابة الاعتراف؟".

أوما براسه أي أنه فعل. بدا لي أقل خوفاً الآن، كما كان أكثر تبرماً. من المعتاد بين ضياط التحقيقات العسكرية القيام بزيارة من تم إلقاء القبض عليهم. فعليهم أن يتأكدوا من أن أفراد الشرطة العسكرية أو حراس الزنيزانة لا يسيئون معاملتهم، وهو الأمر الني يحدث للأسف في السجون العسكرية بين الحين والآخر. كما علينا أن نيتأكد مسن أن عائلاتهم بخير، وأنه قد تم تقديم مبلغاً من المال لهم كإعانة، بالإضافة إلى توفير الورق والقلم اللازم لإرسال الخطابات، وأن تنصت لشكواهم بود. وهكذا سيالت إيلكينيز عن كل تلك الأشباء، وطمأنني بأنه يلقى معاملة حسنة، كما أن لديه كيل ميا يحيناج إليه. وسألته: "هل تود أن تبقى هنا، أم تريد أن تذهب إلى السجن الحربي؟".

"بل أن أبقى هذا".

"بوسعك أن تلعب البيسبول في السجن الحربي".

"بل سأبقى هنا".

"هل أبديت تعاوناً مع رجال التحقيق؟".

"أجل سيدي".

"هل تريد محامياً؟".

"في الحقيقة...".

"لــديك الحق في هذا، حيث يمكن أن نوكل لك محامياً من دون أن تتكلف أنت شيئاً، أو أن تقوم أنت بتوكيل محام مدني على نفقتك".

"ما رأيك أنت؟".

"أعتقد أنك لو أحضرت محامياً فإنك ستثير غضبي".

"أجل سيدي".

"هل تشعر بالندم على ما فعلت؟".

"أجل سيدي".

"لسوف تصلح من خطأك إذن".

"أجل سيدي".

"بالمناسبة، اسمي الضابط المساعد برينير. أما الرقيب وايت فقد كان الخدعة. ولو الحستجت أي شيء، أو أرادت عائلتك أن تتصل بك، فكل ما عليك هو أن تسأل عني. ولو أساء أحدهم معاملتك أخبرهم بأنك تابع لي. اتفقنا؟".

"أجل سيدي... أشكرك".

"لـن أبقــى فــى هــذه القاعدة لفترة طويلة، إلا أنني سوف أحضر لك شخصاً من التحقيقات العسكرية ليعتني بك. وسوف أحاول أن أجنبك السجن وأن نكتفي بالحبس داخل الثكــنات، إلا أننــي أقولها لك يا ديلبيرت أنك لو هربت، فلسوف آتي والقي القبض عليك ثانية، بل وساقتلك. مفهوم؟".

"أجل سيدي. وأعدك أنك لو أخرجتني من هنا فإني سوف ان أخيب ظنك في". "وأنا أعدك بأنك لو لم تسلك السلوك القويم فسوف أقتاك".

"أجل سيدي".

عدت إلى مكتبي، حيث كانت سينثيا تقرأ الملف الشخصي لأن كامبيل. هاتفت إدارة التحقيقات العسكرية بالقاعدة لأحادث نقيباً هناك اسمه آندرز. تناقشنا حول ديلبيرت إيلكينسز لفترة، وأبديت له رأيي بأن يتم حبسه في الثكنات. كان آندرز متردداً تجاه هذا القسرار، إلا أنسه وافق على شرط أن أوقع رسمياً على هذا القرار. فقلت له أن لا مانع عسندي ثم طلبت منه أن يحولني إلى الميجور بويس. كنت أفكر أثناء انتظاري في السبب الذي يجعلني أتعاطف دوماً مع من ألقي القبض عليهم لجرائم ارتكبوها. ووجدت أن علي أن أبحث عن مجال عمل آخر، يكون أقل إثارة.

وبياما كانت أكانت في عجالة القرار حضر الميجور بويس على الخط: "بويس يتحدث".

"صباح الخير، ميجور".

"من معي، برينير؟".

لـــم يـــسبق العمل أو لقاء هذا الرجل، ولا أعلم أي شيء عنه فيما عدا أنه كان قائد إدارة التحقيقات العسكرية في فورت هادلي، كما أن له باعاً في مذكرات آن كامبيل.

"برينير؟".

"أجل سيدى. أردت أن أحادثك".

"ما الذي يمكن أن أقدمه لك؟".

"أعتقد أنك غاضب بسبب طلبي أن تكون بعيداً عن هذه القضية".

"أنت على صواب يا سيد".

"فسي الحقيقة أن الكولونيل كينت هو من قرر أن يستدعي محققاً من خارج القاعدة". وربما يندم الآن على قراره هذا.

"لا يصدر الكولونيل كينت قرارات يندم عليها، كما كان عليك أن تتصل بي عندئذ كنوع من الاستئذان".

"أجل سيدي. لكنني كنت مشعولاً. كما أنه كان من الممكن أن تتصل أنت بي".

"راقب كلامك أيها الضابط".

"كيف حال السيدة بويس؟".

"ماذا؟".

"هل أنت منزوج، ميجور؟".

صمت للحظة ثم قال: "ما سبب هذا السؤال؟".

"هذا استجواب رسمي، يتعلق بالتحقيق في جريمة القتل. فأرجو أن تجيبني عليه".

صمت من جديد، ثم قال: "أجل. أنا متزوج".

"هل تعرف السيدة بويس شيئاً عن النقيب كامبيل؟".

"بحق السماء ما...؟".

انتبهت سينئيا إلى محادثتنا، فتركت ما كانت تقوم به.

قلت له: "ميجور، لديّ دليل على تورطك في علاقة جنسية مع آن كامبيل، وما يشبت أنك قد قمت بزيارتها بمنزلها وقمتما بعمل شاذ في قبو منزلها، وأنك قمت بممارسات شاذة معها تعد انتهاكاً لميثاق الشرف العسكري، إضافة إلى كونها مخالفة لقوانين ولاية جورجيا". لم أكن أعلم في واقع الأمر ما الذي يمثل مخالفة للقانون في جورجيا، ولم أكن أعرف بعد طبيعة تلك الممارسات بينهما، ولكن كل هذا لم يعد يهم الآن. فقد قررت أن أهاجم الجميع لأتركهم يحركون بأنفسهم المياه الراكدة في هذه القضية.

التقطت سينشا السماعة وأخذت تستمع إلى المحادثة. إلا أن بويس كان صامتاً. خيم الصمت لبرهة، قبل أن يقول بويس: "أرى أن علينا أن نلتقى".

"إنني مشغول للغاية، ميجور. ولسوف يتصل بك شخص من فولز تشيرش، هذا إن لم يكن قد اتصل بك فعلاً. أعد حقائبك. وداعاً".

"انتظر! علينا أن نتحدث حول هذا الأمر. من هو الذي يعلم بهذه المعلومات؟ فأعتقد أنه من الممكن أن أفسر لك هذه...".

"فسر لى تلك الصور التي وجدناها في القبو إذن".

"لا... لا يمكن أن تكون لى صوراً هناك...".

"إن القلاع لم يخف بقية جسدك، ميجور. فربما طلبت من زوجتك أن تتعرف عليك من خلال صور الأجزاء الحميمية بجسدك".

"عليك ألا تهددني".

"إنك شرطي بحق السماء. كما أنك ضابط عسكري. ماذا دهاك؟". "

أجابني بعد صمت دام خمس ثوان، "لقد تورطت بسبب لحظة طيش".

"من المؤكد أن هذا ما حدث".

"هل يمكن ألا تعلن عن هذه المعلومات؟".

"أرى أن عليك أن تتقدم باعتراف رسمي كامل وأن تترك القرار لرؤسائنا في فولز تشيرش. راوغهم، وهددهم بأن تفضح كل الأمور. وبالتالي تتوصل إلى صفقة ما، تمكنك من أن تتقاعد لتتال معاشك".

"معك حق".

"عليك أن تعلم أنني لست من كان على علاقة معها، بل أنت".

الو كنت مكانى لتورطت بدورك".

"من البديهيات أيها الميجور ألا يتورط الرجل في علاقة جنسية مع من يعمل معهم".

"هذا يعتمد على الظروف".

"أكان الأمر يستحق إذن؟".

ضحك. "بالطبع... أجل.. ولسوف أخبرك بالتفاصيل يوماً ما".

"سوف أقرأها أنا في مذكراتها. طاب يومك، ميجور".

وأغلقت الخط.

أغلقت سينثيا الخط بدورها وقالت، "ما سبب أسلوبك هذا معه؟ إن هؤلاء لم يرتكبوا جريمة حقيقية يا بول".

"أجل، إلا أنهم حمقى. وقد مللت التعامل مع الحمقى".

"أعتقد أنك قد أصبحت غيوراً".

"احتفظى بآرائك لنفسك".

"نعم، سيدي".

حككت خدى، "أنا آسف. لكنني متعب".

"هل تود أن تقابل عائلة ياردلي الآن؟".

"كــلا. تباً لهما. دعيهما حتى نستدعيهما نحن". التقطت سماعة الهاتف واتصلت بمكــتب المدعي العام العسكري طالباً التحدث مع الكولونيل ويمز. رد علي سكرتيره السذي كان يريد أن يتعرف على شخصيتي. فقلت له: "أخبره بأن للأمر علاقة بقضية القتل".

"أجل سيدى".

رفعت سينئيا سماعتها وهي تقول لي: "كن لطيفاً معه".

جاء الكولونيل ويمز إلى الخط وسألني: "هل أنت الضابط الذي يتولى مهمة التحقيق؟".

"أجل سيدي".

"جـــيد. لقــد طلــب مني أن أعد صحيفة اتهام موجهة إلى الكولونيل تشارلز مور، فأحتاج إلى بعض المعلومات".

"حسسناً، أول معلومة أقولها لك هي أنه ليست هناك أية صحيفة اتهام ضد الكولونيل تشارلز مور، حتى أقول أنا بذلك".

"المعذرة سيد برينير، لكنني تلقيت تلك التعليمات من البنتاغون".

"لا يهمني حتى أن تتلقاها من شبح دوغلاس ماك آرثر نفسه". من الممكن ألا يتوخى لهجىتك وأنىت تتحدث إلى العاملين بالقانون في الجيش حتى ولو كان برتبة كولونيل – فهم مثل أطباء الجيش وخبرائه النفسيين وغير ذلك، فالرتبة هنا لتحديد المرتب بالأساس، وهم يعلمون بأن عليهم ألا يأخذوها مأخذ الجد. والحقيقة أن من المفروض ألا يتجاوزوا جميعاً رتبة مساعد – مثلي أنا – وعندها كان الجميع سيكون سعيداً، بما في ذلك هم أنفسهم. فقلت له: "لقد تورط اسمك في هذه القضية".

"معذرةً؟".

"هل أنت متزوج، كولونيل؟".

تعم".

"هل تريد أن تبقى متزوجاً؟".

"ما الذي تتحدث عنه بحق الجحيم؟".

"لديً معلومات تقول بتورطك في علاقة جنسية مع المجني عليها، وأنك قد خالفت ميئاق الـشرف العسكري، وتحديداً المادة رقم 125 والمتعلقة بالممارسات الجنسية غير الطبيعية، والمادة رقم 133 والمتعلقة بالسلوك غير اللائق لضابط عسكري ولرجل مهذب، والمادة رقم 134 والمتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتجاهل الأخلاق، والسلوك ذو الطبيعة المسيئة بسمعة القوات المسلحة... ما رأيك سيدى المستشار؟".

"هذا غير صحيح".

"هل تعرف كيف تتيقن من كذب المحامى؟ إن هذا عندما يبدأ في الكلام".

لــم تعجــبه الدعابة فيما يبدو، فقال: "من الأفضل لك أن يكون هذاك دليل على هذا الكلام الذي تقول".

أجده يتحدث كمحام حقيقي، قلت له: "هل تعلم ما الذي يطلقونه على ثلاثمائة محام في قاع المحيط؟ ... أنهم بداية جيدة".

"سيد برينير ....".

"هــل نسبت ما كان يحدث في تلك الغرفة بالقبو؟ أود أن أعرفك بأني قد وجدت كل شيء، وأنت قد تم تصويرك بالفيديو". هذه لست متيقناً منها.

"لم يحدث أبدأ أن...".

وبالصور الفورية".

"أنا…".

"وفي مذكراتها".

"أو ه...".

"اسمع، كولونيل، أنا لا يهمني شيء، ولكن من غير المقبول أن تتورط في مثل هذه القصية. فسلا تضخم المشكلة. كل ما عليك هو أن تتصل بالمدعي العام، أو الأفضل أن تطير إلى واشنطن وتطلب إعفاءك من منصبك. أو أن تدون صحيفة اتهام تجاه نفسك. أي أن عليك أن تترك منصبك لمن لا يمكن أن يتورط في فضيحة جنسية كهذه. وما رأيك أن تتركه للسيدة التي تليك رتبة في إدارتك أياً كانت؟ ما اسمها؟".

"أوه... الميجور جودوين...".

"إنها المسؤولة منذ الأن عن قضية كامبيل".

"لا يمكنك أن تلقى على الأو امر".

"علسيك أن تعلم أيها الكولونيل أنك بحلول الشهر القادم سوف يكون عليك أن تبحث عسن عمل في شركة صغيرة، أو قد تكون المدعي العام داخل زنسزانة في ليفينورث. فعلسيك ألا تدعي العناد. وحاول أن تصل إلى صفقة ما تحفظ ماء وجهك. وقد تعد شاهداً في هذه القضية".

"أشهد على ماذا؟".

"دعنى أفكر في هذا. طاب يومك". وأغلقت الخط.

أغلقت سينتيا السماعة وسألتني: "ألا يكفيك ما سببته من تعاسات حتى الآن؟".

القد تمنيت لكل منهم يوماً طيباً في نهاية كلامي".

"لقد بالغت قليلاً يا بول. أعلم أن بطاقات اللعبة قد أصبحت في يدك و...".

"لقد توصلت إلى ما مكنني من النيل منهم جميعاً".

"هذا صحيح. إلا أنك تتجاوز سلطتك".

"ولكني لم أتجاوز قدراتي".

تمهل قليلاً. فالأمر ليس شخصى بينك وبينهم".

"حسناً... إنني غاضب فقط. أقصد بسبب ما أحدثوه بميثاق الشرف العسكري. لقد أقسمنا على أن نؤدي مهامنا، وأن نتمسك بأعلى معايير الأخلاق، والنراهة، والسلوك القويم، وآمنا بأن كلمتنا ميثاق شرف وحده. وها نحن نجد أن هناك قرابة الثلاثين شخصاً يضربون بكل ذلك عرض الحائط، ومن أجل ماذا؟".

اليلة معها".

لم يسعني سوى أن أضدك، "أجل. ليلة معها. إلا أنها ليلة في الجحيم".

ونحن لسنا أطهار أيضاً".

"إلا أننا لم نسيء إلى العسكرية".

"هذه جريمة قتل، وليست بحثاً في الأخلاق. علينا أن نهتم بالأهم".

"معك حق. أرسلي في طلب هذين المهرجان".

هاتفت سينثيا بيكر وقالت: "أدخلي الــ... السادة المدنيين".

"نعم، سيدتي".

قالت لي سينثيا: "أرجو أن تهدأ الآن".

"إننى لست غاضباً من هذين الأبلهين، فهما مدنيان".

فتح الباب، وأعلمتنا بيكر: "السيد ياردلي قائد الشرطة والضابط ياردلي".

نهضت وسينثيا بينما دلف آل ياردلي، مرتديان زيهما الرسمي، إلى المكتب، إلا أن ياردلي قال: "إنني أسجل غضبي لأجل انتظارنا كل هذه الفترة، إلا أنني أكتفي بهذا". وتطلع في أرجاء الغرفة الصغيرة معلقاً "ما هذا... إن لدي ونازتي حجز أكبر وأحسن حالاً من هذا المكتب".

قلت له: "ونحن كذلك... وسوف أريك واحدة فيما بعد".

ضحك وقال: "أقدم لكما ابني ويس. أقدم لك يا ويس كلاً من الآنسة صنهيل والسيد برينير".

كان ويس ياردلي رجلاً طويلاً بادي الرشاقة، يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، شعره أسود طويل، من الطراز الذي لا يمكن لأية قوة شرطة أن تسمح له بأن يبقيه، فيما عدا بالطبع تلك التي يعمل بها الآن. لم نتصافح، إلا أنه لمس طرف قبعة الكاوبوي محيياً سينثيا.

في العادة فإن الرجل الجنوبي لا يخلع عنه قبعته داخل مكان مغلق حينما يكون بصحبة غرباء أو أقران له، حيث إن إمساكه القبعة بيده يعد إقراراً منه بأنه في جلسة مع من هنو يفوقه مكانة. وهي عادة تعود إلى عصر السادة والعبيد. وأنا لم أتفهم الغرض منها، إلا أن الجيش لدينه هو الآخر قواعده الخاصة بالقبعات، لذا فأنا أحترم العادات المحلية.

كــان عـدد المقاعد لا يكفي، فبقينا جميعاً واقفين. قال لي بيرت: "لقد احتفظت بكل أغراضك بشكل لائق في مكتبي. عليك أن تأتي لتستعيدها في الوقت الذي يناسبك".

"هذه لفتة طبية منك".

كـنت أتمنى لو أمكنني أن أوجه له لكمة بقبضتي. فلقد كان شديد التململ، حتى بدا أن جسده لا يسكن أبداً.

قلت لبيرت: "هل جلبت معك الأشياء الخاصة بالحكومة؟".

"بالتأكيد. فأنا لست بحاجة إلى مشاكل معها. ولقد سلمتها لفتاتك التي بالخارج. وأنا أعتبر هذه هدية سلام يا بول. أيمكن أن أناديك باسمك مجرداً".

"بالتأكيد، بيرت".

"جيد، كما أنني أفكر في أن أسمح لك بالدخول إلى منسزل الفقيدة".

"يسعدني هذا يا بيرت".

"أنت تريد أن تتحدث مع ولدى بخصوص القضية؟".

ثم نظر إلى ويس وقال: "أخبر هما عن كل شيء تعرفه عن تلك الفتاة".

قالت سينثيا: "لقد كانت سيدة ناضجة، ضابط في جيش الولايات المتحدة الأميركية. كما أن بيكر التي بالخارج سيدة أيضاً، مجندة في نفس الجيش".

أحنى بيرت رأسه قليلاً ملامساً لحافة القبعة: "آسف، سيدتى".

كدت أخرج مسدسي لأفرغه في هذين المتحذلقين، لأصبغهما بلون الدم في لحظات، لولا أن الوقت المتاح أمامي لإنهاء القضية ضيق.

بدأ ويسس في القاء هرائه: "كنت ألتقي بآن فعلاً بين الحين والآخر، إلا أنني ألتقي نسساءً أخريات أيضاً، كما أنها كانت تلاقي رجالاً آخرين، ولم يجد أيّ منا غضاضةً في

هـذا. وكـنت أسـتقل دورية في شمال ميدلاند في الليلة التي لقت فيها مصرعها، خلال دوريـة تستمر من منتصف الليل حتى الثامنة صباحاً، ويشهد على كلامي الكثيرون، بما في ذلك زملائي والعاملون بمحطة وقود، وغيرهم. هذا كل ما لدي".

"أشكرك أيها الضابط ياردلى".

لم يستحدث أي مسنا لبضع ثوانٍ، ثم سألت سينثيا ويس، "هل أحزنك مصرع آن كامبيل؟".

بدا أنه يفكر في ما وراء السؤال، ثم أجاب، "أجل سيدتي".

سألته: "هل على أن أحضر لك دواء مهدئاً أو شيء من هذا القبيل؟".

ضحك بيرت وقال لولده: "تسيت أن أخبرك يا بنى أن صاحبنا هنا خفيف الدم".

فقلت لبيرت: "أود أن أتحدث معك على انفراد".

"على الرحب والسعة، ولكن يمكنك أن تتحدث في أي شيء أمام ابني".

"ليس كل شيء أيها القائد".

نظر إلى للحظة، ثم قال: "حسناً..." ووجه كلامه لابنه: "سوف أتركك وحدك مع السيدة، فعليك أن تتحلى بالذوق" وضحك متابعاً "فهى لا تعلم شيئاً عن ألاعيبك".

بعدها فارقت المكتب مع بيرت، ووجدنا غرفة خاوية لنجلس بها. جلسنا متقابلين، بينا طاولة طويلة، وقال لي بيرت: "إن هؤلاء الصحفيين الملاعين بالخارج شديدو الفضول، إنهم يسألون عن تلك الشائعات التي تقول بأن علاقات ابنة الجنرال الغرامية كثيرة. هل تفهمني؟".

لــم أتذكر أني سمعت أي سؤال من هذا القبيل من أولئك الصحفيين، لكنني قلت له: "لا يميل المحقق إلى الإفصاح عن أفكاره أمام الصحافة".

"بالطــبع. إن علاقتي جيدة بالجنرال، ولذا لم أكن أرغب في أن يتناولوا سمعة ابنته بهذه الطريقة".

الو كنت تلمح إلى شيء فأرجو أن تفصح عنه مباشرةً".

"لقد بدا لي أن التحقيقات العسكرية قد فازت بقصب السبق في هذه القضية، وأنكم حينما تلقون القبض على الجانى سوف تتجاهلون أي دور للشرطة المحلية".

هذا الأسلوب يضايقني، إلا أن بيرت ياردلي يضايقني أكثر. قلت: "عليك أن تطمئن أيها القائد من أننا سنثني على إدارتك الثناء الذي تستحقه".

فصحك، "بالطبع، وهذا كل ما أخشاه يا بني. فنحن نريد أن نشترك الآن في التحقيقات".

"عليك أن تناقش الأمر مع المباحث الفيدر الية. فسوف يتولون المهمة بدءاً من الغد". "هل أنت جاد؟".

"بالتأكيد".

"حسناً. أرجو إذن أن تكتب في تقريرك الآن شيئاً جيداً عن إدارة شرطة ميدلاند". "لماذا؟".

"لماذا؟ لأنك نقبت في ملفات العاملين لدي، فها أنت ترى هؤلاء الصحفيين يتساءلون عن مدى تورط ابني في علاقة مع القتيلة، ولأنك تصر على أن تجعلني أبدو مغفلاً لا يعلم ما يدور حوله، ولأنك بحاجة شديدة إلى سلطاتي... فعليك أن تصحح الموقف".

كان الانسازعاج بادي الوضوح على الرجل، ولم أكن لألومه على هذا. إن هناك علاقة تكافلية غريبة بين الجيش وما يحيط به من مجتمع مدني، خاصة في الجنوب الأميركسي. حتى إنها قد تبدو في أسوأ أحوالها أشبه بعلاقة جيش غاز يحتل أرضاً ليست ملكه. أما إذا أدرك الجنوبيون أن أغلب العاملين في القاعدة العسكرية من أهل الجنوب، فإنهم يحولون المكان إلى شيء أشبه بمصنع السيارات، فيتعاملون معه كيف شاؤوا. إلا أن الفسارق هو أن للجيش قواعده وقوانينه الخاصة، وهكذا نجد أن الواقع نطاق يتراوح بين الفسارق هو أن للجيش قامت متحلياً بروح التعاون: "لسوف أعرفك بمسؤول المباحث الفيدرالية ما أن أتعرف أنا عليه وسوف أحيطه علماً بمدى تعاونك معنا".

"هــذا جمــيل منك يا بول. كما أن عليك أن تكتب تقريراً بهذا أيضاً، حيث إن بيل كينت يقوم بكتابة شيء مشابه الآن. ما المانع في أن نستدعيه إلى هنا ونعقد اجتماعاً".

"ليس لديَّ وقت كاف للاجتماعات، وسوف تشترك في التحقيقات المستمرة هذه بكل ما تتيحه سلطاتك. فلا تقلق حول هذا".

"ما الذي يجعلني أشعر بأنك تخدعني يا بول؟".

"وكيف لى أن أعرف".

"سأخبرك أنا، هذا لأنك لا تعتقد أن لديّ ما أمسكه عليك، كما أنك لا يمكن أن تفعل ما أطلبه أنا من دون مقابل. والحقيقة أنني أرى أن لديّ شيئاً يمكنه أن يجعلك تغلق ملف هذه القضية".

"هل هذه حقيقة؟".

"بالتأكيد. فلقد وجدت بعض الأدلة في منــزل القتيلة مما فات عليكما التعرف عليه. على أن الأمر يتطلب تعاوناً بيننا لأجل الاستفادة منها".

"حقاً. أتعني تلك الأشياء الموجودة في غرفة القبو؟".

اتسمعت عيناه على آخرها، ولم يستطع الكلام لبرهة من الوقت، ولكنه قال: "لماذا تركتما كل تلك الأشياء وراءكما؟".

"لقد كنت أعتقد أن غباءك سيمنعك من أن تتعرف على مكانها".

ضحك ثم قال: أو الآن من تراه الغبى بيننا؟".

"إلا أننــــي لمـــم أتـــرك كـــل شيء. فلقد حملنا معناً أكيابهاً من الصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو". لم نفعل، ولكن هذا ما كان مفروضاً أن نفعله.

تأملني لدقيقة، وكان القلق قد أصبح بادياً على محياه. قال: "أنت ولد ذكي إنن".

"بالفعل".

وأين نتك الأشياء؟".

"في عربتي التي أسكنها، ولم تتوصل أنت إليها".

"لا تتلاعب بي يا ولد. لم يكن هناك شيئاً من هذا القبيل".

"وما الذي يهمك في مكانها؟".

"لأنها تخصني".

"هي لا تخصك".

تنحف شد قال: "هناك الكثيرون ممن تورطوا في الأمر، وهو ما نسعى إلى التأكد منه من خلال مضاهاة الصور والأفلام مع سماتهم".

"هذا صحيح. ومن بينهم أنت".

حدق فيَّ، فأخذت أنظر إليه في تحد. وقال: "ليس من السهل خداعي".

"اسمع أيها القائد. أنا أعرف أن العلاقة بين ويس وآن لم تكن على النحو الذي ذكره ابنك. قد لا تكون العلاقة بينهما مثالية، إلا أن عمرها عامان، ومعلوماتي تقول بأنها كانت بالغة الحميمية. وسؤالي الآن هو: أكان ابنك يعلم بأنك كنت تضاجع عشيقته؟".

كان الذهول قد بلغ مبلغه به، لذا سألته ثانيةً: "وهل كانت السيدة ياردلي على علم بأنك كانت تصاجع ابنة الجنرال؟ أنا عن نفسي لا أجد ضرورة في أن أذهب لأتناول العشاء بمنزلك الليلة يا بيرت".

كان القائد لا يزال ذاهلاً. لذا قلت له: "إنك لم تعثر على تلك الغرفة صدفة، إلا أن هذا هـ و ما أخبرت به ويس. فربما علم ويس بأن صديقته تواعد آخرين بين الحين والآخر، إلا أنه لم يكن يضاجعها سوى في غرفة نومها، لأنه لو علم بأمر تلك الغرفة، لكان قد قطع علاقته بها كتصرف طبيعي من رجل جنوبي محترم. أما أنت فكنت تعلم عنها كل شيء، إلا أنك لم تخبر ابنك أي شيء عنه، لأن آن كامبيل هددتك بألا تفعل.

فهي تميل إلى ويس. أما أنت فكنت مجرد شخص آخر تضاجعه لمجرد أن لك سلطة على ولدك. كما أن سلطتك تتيح لك أن تخرجها من أي مأزق قد تقع فيه داخل بلاتك. فلم تكن بالنسسبة لها سوى تأمين إضافي ليس إلا. فها أنت ذا تدرك أن هناك الكثير مما يربطك بابنك بخلاف كونك والده، وأن آن كامبيل قد حولت حياتك إلى جحيم مرعب، وأرى أنها قد أخبسرتك ذات يوم بأنها لن تهتم لو قمت باقتحام المكان وأخذ كل ما في تلك الغرفة، وذلك لأن لديها نسخاً منها في مكان آخر، ولم يكن من الصعب التعرف عليك وسط جميع مسن قامت بتصويرهم. لذا كان عليك أن تفكر في زوجتك، وابنك، وأبنائك الأخرين، ومكانتك في مجتمعك، وفي ثلاثين سنة قضيتها في الخدمة حتى وصلت إلى القمة، ومن هذا قصرت أن تخلص من هذه القنبلة الموقوتة". تطلعت إليه وأنا أضيف: "فهل هذا صحيح؟".

كنت أتوقع أن يشحب لون وجهه، إلا أنه ازداد احمراراً. وفي الأخير قال: "لم أكن من الغباء الذي يجعلني أتركها تصورني".

"هل أنت متأكد من هذا؟ هل أنت متأكد من أنها لم تسجل صوتك؟".

آن يكون لأي تسجيل صوتى أية أهمية".

"بل له من الأهمية ما يكفى لتشويه اسمك لدى عمدة البلدة".

مكتنا لبسرهة من الوقت في صمت، وكأننا نلعب الداما ونحاول أن نخمن الثلاثة حركات التالية. هز بيرت رأسه، ثم قال وهو ينظر إليَّ مباشرةً: "لقد فكرت مرة أو مرتين في أن أقتلها".

"هل أنت جاد؟".

ولكن من الصعب عليَّ أن أقتل امرأة لشيء اقترفته أنا".

"هذه فروسية إذن".

"يمكنك أن تقول هذا.. على أنني كنت في زيارة عمل الأطلانطا ليلة ذلك الحادث. ولديَّ الكثير من الشهود على هذا".

"سوف أستجوبهم".

"قم بهذا، وسوف تجد أنك قد أصبحت مغفلاً كبيراً".

"لست أنا من لديه دافع للقتل". وللحق فلم أكن أعتقد أن بيرت ياردلي هو القاتل، إلا أن المنهم عادةً ما يصاب بالعصبية إن قلت له بأنك ستتأكد من حجة غيابه، حيث إنه سيكون أمر محرج له أمام الجميع.

قال لي: "لتذهب دوافعك لفعل هذا إلى الجحيم. إلا أنني قد أهتم بما وجدته مما يربط بيني وبين القتيلة".

"قد تهتم؟!. حسناً، وأنا بدوري قد أمتلك صورة لك معها في الفراش". "وقد لا تملكها".

"فكيف أمكنني إذن أن أربط بين هذا الجسد البدين وتلك الغرفة؟".

"هذا هو السؤال، أليس كذلك؟" وتراجع في مقعده وكأنما يهم بالنهوض والانصراف، "إنك تحاول فقط أن تثير الشبهات من حولي. وليس لديك الوقت الكافي لهذا".

هـنا طرق أحدهم الباب، ثم فتحه. ودلفت بيكر لتسلمني ظرفاً مغلقاً ثم غادرت الحجرة. فتحت الظرف، الذي احتوى على عشرات الأوراق المطبوعة. فتناولت من بينها ورقة بشكل عشوائي، وبدأت أقرأ، "الثاني والعشرين من نيسان/أبريل... مر بي بيرت ياردلي في الساعة 02:10. كنت مشغولة بكتابة التقارير، إلا أنه كان راغباً في النـزول إلى القبو، وأحمد الله أن السرغبة لا تجتاح هذا الرجل سوى مرة في الشهر. فهبطنا إلى القبو، وأمرني بأن أخلع عني ملابـسي ليفتسنني ذاتياً. وأعتقد أنه يفتش ذاتياً وبنفسه كل أنثى تعجبه. وهكذا تجردت من ملابـسي أمامه بينما وقف واضعاً يديه عند خصره يراقبني، ثم أمرني بأن أستدير، وأن أميل بجذعـي للأمام، مباعدة بين ساقي، فعلت. ... أخبرني أنه يبحث عن مخدرات أو أية رسالة سرية. وبعدها أمرني بأن أستلقي على ظهري حتى يستطيع أن يفحص...".

"حسناً حسناً يا بني".

نظرت إليه من فوق الورقة. "هل يثير هذا ذكرى لديك، أيها القائد؟".

اليس تماماً... من أين أتيت بهذه الأوراق؟".

"من جهاز الكومبيوتر خاصتها".

"لا يبدو لي أنه دليل مقبول قانونياً".

"إلا أنه من الممكن أن يؤخذ به في حالتنا هذه".

"قد لا يعدو أن يكون مجرد خيال مريض. من قبيل تلك الروايات".

"بالفعل. لذا فسوف أحوله إلى المدعي العام العسكري وللمدعي العام لولاية جورجيا للتقييم من الناحيتين القانونية والعقلية، فربما برأت ساحتك".

"بـــرأتها مــن ماذا؟ فأنا لم أخرق القانون حتى لو كانت كل كلمة صحيحة في تلك الأوراق".

"لبست خبيراً بقوانين الممارسات الجنسية في جورجيا، إلا أنني أعتقد بأنك بتلك الأفعال قد خرقت ميثاق زواجك".

"توقف عن تلك الحيل. فأنت رجل، وعليك أن تتصرف بما يليق بالرجال وأن تفكر مثلهم. هل أنت شاذ أم ماذا؟ هل أنت متزوج؟".

تجاهلته وأنسا أقلسب في الأوراق التي بين يداي. "يا الله.. بيرت... لقد استخدمت كمشافك الضوئي لتستكشف... وهنا استخدمت هراوتك... ومسدسك؟. أنت شجاع بالفعل. فأنست إذا محسب لكل ما هو طويل وقاس كما أرى. إلا أنني لم أجد ذكراً لكونك قد قمت باستخدام الشيء الطبيعي لمثل هكذا استكشاف...".

نهسض قائلاً: "عليك أن تحذرني أيها الولد من الآن فصاعداً". اتجه نحو الباب، إلا أننسي كنت أعلم بأنه لن يجرؤ على مغادرة الحجرة، فلم ألق له بالاً. وسرعان ما عاد إلى الطاولة، وجنب المقعد الذي بجانبي وجلس عليه في وضع معاكس، ومال إلي وأنا أتساءل عسن معنسي أن يجلس على المقعد بهذه الصورة. ربما كانت وضعية يحمي بها نفسه، أو يقسصد منها التهجم علي، فأيا ما كان مقصده، إلا أني أعلم أنه أصبح في حالة شديدة من الفزع. فنهضت لأجلس على ظهر الطاولة، "حسناً يا بيرت، كل ما أريده منك هو أن تعيد إلى كل دليل وجدته في تلك الغرفة".

الن أفعل".

"عــندئذ لن يسعني سوى أن أرسل نسخة من هذه المذكرات إلى كل من ورد اسمه في دليل هاتف ميدلاند".

"عندها سأقتلك".

لقد اقتربت من هدفي الآن، لذا قلت له: "فلنتبادل الأدلة إذن".

"محال، فلديّ من الأدلة ما ينهي الحياة المهنية لأغلب كبار الضباط في هذه القاعدة. هل يسعدك أن يحدث هذا؟".

"ليس لديك سوى صور لوجوه مقنعة. أما أنا فلديَّ المذكر ات".

"لــديّ بصمات أصابع كل من دخل إلى ذلك المكان اللعين. وسوف أقدمها للمباحث الفيدر الية و الجيش".

"هل لا تزال تلك المتعلقات في الغرفة؟".

"ليس هذا من شأنك".

"حسناً.. فما رأيك في أن أشعل الأمر؟ وسأبدأ بهذه الصفحات التي تصف شطحاتك الجنسية. فهي وحدها تكفي".

سكت للحظة، ثم قال: "هل يمكنني أن أثق بك؟".

"يمكنك أن تثق في كلمة ضابط بالتأكيد".

"حقاً؟".

وهل يمكنني أنا أن أثق بك أنت؟".

"كلا، ولكنى أطلب منك ألا تخبر زوجتي وابني بهذه الأمور".

وقفت وأخذت أنظر عبر النافذة. لا بزال الصحفيون في موضعهم، إلا أن هناك كرودوناً من الشرطة العسكرية حولهم الآن، حيث أرجعوهم إلى الخلف بعيداً عن المبنى مسافة خمسين متراً، حتى لا يعطلون الدخول والخروج إلى المبنى. كنت أفكر في ما أنا على وشك الدخول فيه من صفقة مع القائد ياردلي وتدمير الأدلة كفيل بأن يتسبب في سحني. بينما لن يهمني في شيء أن يتم تدمير سمعة أولئك الأشخاص. التفت متجهاً إلى ياردلي وأنا أقول: "اتفقنا".

نهض وصافحني. قلت: "ضع كل شيء في عربة، بما في ذلك الأثاث والمفروشات والسجادة وأشرطة الفيديو والصور وكل تلك الأدوات، وأحضرها إلى محرقة القمامة في البلدة".

"متى؟".

"حينما ألقي القبض على الجاني".

ومتى سيتم هذا؟".

"قريباً".

"ألا تريد أن تخبرني عن هذا؟".

"كلا".

"أتعلم أن التعامل معك يثيرني".

"أشكرك" سلمته الأوراق المطبوعة قائلاً: "حينما نحرق تلك الأغراض سآمر بأن يتم حذف هذه الكتابات من الكومبيوتر. ويمكنك أن تحضر هذه العملية".

"الآن يمكنني أن أثق بك بعد أن قررت ألا تستغل ما وجدته ضدي، هذا لأنك ضابط ورجل. إلا أنك لو كنت تخدعني، فسوف أقتلك، وليشهد الله على هذا".

"أفهم ذلك. وأنا أقدم لك الوعد نفسه. فنم مطمئناً. فالأمر يكاد أن ينتهى".

مسشينا إلى الخارج وعبر الممرحتى عدنا إلى المكتب. وقلت له ونحن في طريقنا: "عليك أن ترسل أغراضي الشخصية إلى استراحة الضباط، اتفقنا؟".

"بالتأكيد يا بني".

كــان ســينثيا وويــس ياردلي يجلسان إلى المكتبين، وتوقفا عن الكلام ما أن دخلنا عليهما.

قال بيرت ضاحكاً: "هل جئنا في وقت غير مناسب؟". نظرت له سينثيا نظرة تقول: "يا لك من أبله".

نه حض ويس ليقف بالقرب من الباب. ونظر إلى الأوراق التي في يد والده وسأله: "ما هذا؟".

"أوه... مجرد أوراق عسكرية لا أهمية لها ولكن علي أن أقرأها". ثم نظر إلى سينثيا ملامسا قبعته." أسعدني لقاؤك سيدتي" ثم قال لي: "أخبرني بالجديد أو لا بأول" ثم انصرف هو وابنه.

سألتنى سينثيا: "هل جاءتك بيكر بالأوراق؟".

"أحل".

"هل كان بها ما تريد؟".

"لقد وجدها بيرت محرجة نوعاً ما". أخبرتها بمجريات ما حدث، وقلت لها: "سوف يتم حرق كافة المتعلقات الموجودة في غرفة القبو، وهذا أفضل لنا".

"أنا لا أحب مثل هذا التصرف الدفاعي يا بول".

"كنت لأفعل الشيء نفسه لأجل أي ضابط. سوف يكون علينا أن نلقي بشهادتنا تحت القسم يوماً ما، لذا فلنكون كاذبين وقتها".

"سـوف نناقش هذا فيما بعد. أما الآن فأود أن أخبرك بأنني وجدت أن ويس ياردلي ليس بالفظاظة التي يبدو عليها".

"جميعهم كذلك".

"هدذا صحيح. فهو شديد الحزن على أن كامبيل، وقد قاب ميدلاند رأساً على عقب محاولاً البحث عن الجاني".

"جيد. ألم يراودك شعور بأنه يعتبر أن آن كامبيل حبيبته هو وحده؟".

"نسوعاً ما. فلقد سألته عما إذا كان يسمح لها بأن تواعد رجالاً آخرين، فقال لي بأنه كان يسمح لها فقط بأن تتناول معهم الطعام أو الشراب خلال المناسبات الرسمية داخل القاعدة. ولم يكن يرغب في أن يرافقها خلال تلك الحفلات، ومن هنا كان يسمح لها بذلك ومع الحمقى من الضباط بالأخص، هذا ما قاله لى".

"كان يحبها إذن".

"بالتأكسيد. إلا أنه لم يكن يستطيع أن يراقبها طوال الوقت، فمتى كانت هناك رغبة في فعل شيء ما فإن المرء لن يعدم الوسيلة".

"معك حق. إذن فلم يكن له علم بكل ما كان يجري، ومن أنها كانت تتوسع في عملياتها بشكل غير تقليدي".

"أشك في أنه كان يعلم".

ولو أنه اكتشف أن والده متورط معها، فلا بد من أن هذا كان كفيلاً بأن يثير غضبه". "هذا أقل شيء".

"لم يحدث من قبل أن وقعت يداي على كل هذا الكم من الفضائح".

"هل ترغب في تناول شطيرة طعام؟".

"هل أنت من سيدفع؟".

"لا مانع... إنني بحاجة إلى شيء من الهواء الطلق. سأعرج إلى نادي الضباط".

"سأتناول شطيرة لحم بالجبن مع البطاطس المقلية والكولا".

"حسناً عليك بترتيب هذا المكان حتى أعود".

هاتفت بيكر لتحضر إليّ. فسلمتها ورقة بخط اليد تخص ديلبيرت إيلكينز وطلبت منها أن تكتبها على الكومبيوتر.

فقالت لى: "هل يمكن أن تأمر بنقلى للالتحاق بمدرسة التحقيقات العسكرية؟".

"هي ليست بالدراسة المشوقة التي تتخيلينها يا بيكر".

"إنني أود أن أصبح محققة جنائية".

"و السبب؟".

"إنها مهنة مشوقة".

الم لا تأخذين رأي الآنسة صنهيل حولها؟".

"لقد فعلمت، حينما كانت هنا بالأمس. وقالت لي إنها مهنة مشوقة ومثيرة، تشتمل على الكثير من الأسفار ومقابلة الأشخاص المثيرين للاهتمام".

"والقاء القبض عليهم كذلك".

"لقد أخبرتني بأنها التقت بك لأول مرة في بروكسل. وقد أحسست بشيء من الرومانسية في كلامها".

لم أجبها.

"و أخبرتني بأنها سنتوجه لتولي عمل مكتبي في قاعدة بنما حينما تنتهي من هذه القضية". "هل يمكن أن تحضري لي بعض القهوة الساخنة".

"حاضر سيدي".

"من فضلك".

وانصرفت.

إذن فهي بنما.

## الممل الخامس والعشرون

هاتفني الكولونيل فاولر في الساعة 16:45 فتلقيت الاتصال، وطلبت من سينثيا أن تستمع من السماعة الأخرى.

قال الكولونيل فاولر: "يمكنكما مقابلة زوجتي في الساعة 17:30 بالمنزل، والسيدة كامبيل في الساعة 18:00، في بيومونت، أما الجنرال فسيلقاكما بمكتبه بمبنى القيادة في الساعة 18:30 تماماً".

علقت: "هكذا تكون فترة كل مقابلة ضيقة جداً".

"في الحقيقة أن كل مقابلة ستكون قصيرة".

"هذا ما قصدته".

"إن السثلاثة أطسراف السذين تودان لقاءهما واقعان تحت ضغوط كبيرة يا سيد برينير".

"وأنا كذلك، إلا أنني أشكرك على كل حال".

"ألم تنتبه يا سيد برينير أن أسلوبك هذا يثير الغضب؟".

"بلي".

"إن الجنازة - كما كنت قد ذكرت - صباح الغد. فلماذا لا تقوم أنت والآنسة صنهيل بستقديم تقريسركما للمباحث الفيدرالية، ثم تحضران الجنازة إذا رغبتما، وبعدها ترحلان. فالتحقيقات ستسستمر بسشكل جيد من دونكما، وسوف يتم تقديم القاتل للعدالة في الوقت المطلوب. فنحن لسنا في عجالة من أمرنا هنا".

"لم أكن متعجلاً، إلا أن الأغبياء في واشنطن هم من اضطروني لذلك".

"لقد اختسرت منذ البداية يسا سيد برينير أن تتصرف هنا من دون أية مراعاة للبروتوكول أو أحاسيس الآخرين".

"هذا هو أسلوبي الذي يحقق ما أهدف إليه، سيدي الكولونيل".

"إلا أنه يثير مقت الآخرين تجاهك".

"صحيح. وأنسا أعلم مسنذ البداية أن هذه القضية سوف تسحب مني، ومن إدارة التحقيقات العسمكرية. فلقد فعمل البنتاغون والبيت الأبيض ما هو منطقي من الناحية

الـسياسية، هذا بفضل تحكم المدنيين في الجيش. إلا أنني سأستغل كل دقيقة في العشرين ساعة المتبقية أمامي".

"كما ترغب".

"وثسق أنني سوف أنهي هذه القضية بطريقة لن تشين القوات المسلحة. ولا تثق في أن المباحث الفيدر الية أو مكتب المدعى العام سيفعلان هذا".

"ليس لى تعليق على كلامك".

"هذا أفضل".

"بالمناسبة يا سيد برينير، فإن طلبك الخاص بالحجز على مكتب الكولونيل مور قد وصل إلى البنتاغون، ورفضوه لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

"سبب منطقي يا سيدي. إلا من الغريب أن يطلب مني هؤلاء أن ألقي القبض على مور بتهمة القتل، وفي ذات الوقت لا يمنحوني تصريحاً بفحص أوراقه".

"هذا ما يحدث عادة حينما نطلب منهم طلباً، وأنت تعلم هذا".

"بالطبع. وهذه هي آخر مرة أتصرف فيها بشكل رسمي".

"هــذا متروك لك. إلا أن البنتاغون كان قد ذكر أنك لو ألقيت القبض على الكولونيل مــور وقــتها، فإنهم كانوا سيرسلون شخصاً إلى هنا مخول له أن يساعدك في فحص ما تختاره من ملفات. إلا أن ذلك كان سيتم وفقاً لشروطهم هم".

"معك حق. لقد مررت بشيء من هذا قبلاً. ولو أني فقط علمت ما الذي أبحث عنه هناك، فربما لا أكون بحاجة إلى فحص تلك الملفات".

"هـذا أفـضل مـا أمكنني أن أساعدك به، كما أنني قررت أن أرسل أشخاصاً من مدرسـة الحـرب النفـسية لكـي يستعيدوا محتويات مكتب آن كامبيل. ولن توجه إليك والكولونـيل كينت تهمة نقل تلك المتعلقات من دون إذن، إلا أن هناك لفت نظر سيوضع في ملف كلاً منكما... فعليكما أن تحترما القانون مثلنا جميعاً".

"عادة ما أفعل هذا، فقط إن كنت أعلم تلك القوانين".

"أنت تعلم أنه ليس من حقك الاستيلاء على مستندات من دون تصريح رسمي".

"هذاك من يحاول أن يعيقني، سيدي الكولونيل".

"بل هناك من يحاول أن يوقع بك، ألا تعلم السبب؟".

"لا أعلم".

"هل قمت بالبحث في ملف النقيب كامبيل أثناء وجودها في ويست بوينت؟".

"هذا صحيح. هل كان هذا خطأ؟".

"هذا واضح".

نظـرت إلى سينثيا ثم سألته: "هل من الممكن أن تخبرني كل شيء عن الموضوع سيدى الكولونيل؟".

"أنا لا أعلم شيئاً عنه، فيما عدا أنهم سألوني عن سبب طلب هذا".

"من هم؟".

"ليس لي أن أذكر هذا لك. إلا أنك يجب أن تدرك أنك قد أصبت وتراً حساساً يا سيد برينير".

"أشعر أنك تحاول أن تساعدني، سيدي الكولونيل".

"هذا يعتمد على عدة اعتبارات، فأنا أرى أنك والآنسة صنهيل أنسب من يتولى هذه المهمة. إلا أنكما لن تنجحا في غلق ملف القضية في الوقت المطلوب، لذا أنصحك بأن تحمى نفسك... عليك أن تهدئ إيقاع اللعبة".

أنا والآنسة صنهيل لم نرتكب جرماً. بل نحقق في جريمة".

"لم يكن خطاب لفت النظر سوى رسالة تحذير لك. أما الرسالة التالية فستصيبك في مقتل".

"هذا صحيح، لكنني سأكون أنا من يرسلها".

"يا لك من متهور. نحن للحق بحاجة للمزيد من أمثالك... تأكد من أن زميلتك تفهم ما هي مقدمة عليه".

"لم أفهمك".

"و لا أنا أفهم نفسي، إلا أنه من المؤكد أنك قد أخطأت فيما يخص ويست بوينت. طاب يومك". ثم أغلق الخط.

نظرت إلى سينثيا قائلاً: "يا الله".

"من المؤكد أننا لم نخطئ فيما يخص ويست بوينت".

"هــذا هــو ظاهر الأمر". هاتفت جوردان فيلد طالباً جريس ديكسون، "جريس، لقد علمت للتو أن هناك أفراداً من مدرسة الحرب النفسية في طريقهم إليك لاستعادة متعلقات مكتب آن كامبيل، ومن المؤكد أن هذا سيشمل جهاز الكومبيوتر".

"أعلم هذا، فهم هنا فعلاً".

اتباً".

"لا تقلق، فبعد محادثتي معك قمت بصنع نسخة من كل شيء على أقراص مرنة. وها هم ينقلون الجهاز الآن، إلا أننى لا أعتقد أنهم سينجحون في التوصل إلى كلمات سر الملفات".

"تصرف ذكى منك يا جريس... ما هى كلمات السر؟".

"هناك ثلاث منها: واحدة للخطابات الشخصية، وثانية لقائمة أسماء وعناوين وأرقام هو اتسف عشاقها، والثالثة لمذكراتها... كلمة سر الخطابات هي ملاحظات بذيئة، والثانية أصدقاء أبى، أما الثالثة فهي حصان طروادة".

"حسناً... عليك بالاحتفاظ جيداً بذلك القرص".

"إنه قريب إلى قلبي الآن".

"جيد. لا تفارقيه إنن. سوف أتصل بك لاحقاً". بعدها هاتفت فولز تشيرش لأتحدث مع كارل. "لقد سمعت بأن طلبي الخاص بويست بوينت قد أغضب أو أرعب البعض".

"من أخبرك بذلك؟".

"سؤالى هو ما الذي وجدته هناك؟".

"لا شيء".

"أرجوك. هذا مهم".

"أنا أبذل قصارى جهدي".

"أخبرني بما قمت به".

"انتبه يا سيد برينير، إنني لا أخبرك بما أقوم به من عمل".

"هذا صحيح. إلا أنني قد طلبت منك أن تستخدم سلطاتك في الحصول على معلومة". "سأتصل بك حينما أصل اشيء".

دونــت سينثيا كلمة على ورقة وأرتني إياها: "هل المكالمة مراقبة؟". أومأت برأسي متفهماً. من المؤكد أن هذا ليس هو كارل الذي أعرفه. فسألته: "هل نالوا منك يا كارل؟".

أجابنسي بعد ثوان: "لقد أغلقوا جميع الأبواب في وجهي. عليك أن تكمل القضية من دون هذه المعلومة. فلقد تأكد لى أنك لن تحتاج إليها".

"حسناً. أشكرك للمحاولة".

"أراك هنا في الغد أو بعد غد".

"حسناً.. وبما أنك لن تنشغل بطلبي ذاك، فربما تنظر لي في طلب إجازة مدتها ثلاثين يوماً لي وللأنسة صنهيل، وأن تؤكد لنا حجزاً على رحلاتنا لأي مكان نختاره".

"هذا ما يوده البنتاغون فعلاً".

"كما أن عليك أن تنــزع ورقة لفت النظر تلك من ملفي".

ثم أغلقت الخط.

قالت لى سينتيا: "ما الذي يحدث هنا بحق السماء؟".

"أعتقد أننا قد فتحنا صندوق باندورا، والتقطنا علبة محشوة بالديدان، لنلقيها في عش الديور الكبير".

"لم أفهم منك شيئاً".

"لقد انقطع طرف الخيط... إلا أنني أعتقد أن بوسعنا الاستمرار من دونه".

"لا خيار أمامنا. إلا أنني لا زلت أريد أن أعلم ما حدث في ويست بوينتي".

"لقد أكد لنا كارل إنه أمر لا يهم قضيتنا هذه".

صمتت سينثيا للحظة، لكنها قالت: "لقد خاب ظني في كارل. فلم يخطر ببالي بأنه سيجبن عن القيام ببحث جنائي كهذا".

"و لا أنا".

أخذنا نتحاور لبضع دقائق محاولين أن نتفق على الطريق الذي نسلكه بالنسبة لويست بوينت. ثم نظرت لساعتي وقلت: "هيا بنا إلى بيثاني هيل". نهضنا لنرحل، إلا أننا سمعنا أحدهم يطرق الباب، ثم دخلت بيكر ومعها ورقة. جلست إلى مكتبي وهي نتطلع إلى الورقة.

فقلت متهكماً: "تفضلي بالجلوس يا بيكر".

تطلعت إلينا وقالت في لهجة الواثق: "في الحقيقة أن اسمي هو الضابط المساعد كايفر من التحقيقات العسكرية. ولقد جئت إلى هنا منذ شهرين في مهمة سرية طلبها مني الكولونسيل هيلمان. فأنا أحقق في تهم خاصة بالإساءة إلى الشرف العسكري في إدارة المرور هنا بالذات – أي أن الأمر لا علاقة له بالكولونيل كينت أو شيء من هذا القبيل. ولقد طلب مني الكولونيل هيلمان أن أحاول الالتحاق بكما كسكرتيرة... وهذا ما قمت به".

قالت سينثيا: "هل أنت جادة؟ هل كنت تتجسسين علينا لصالح الكولونيل هيلمان؟".

الم أكن أتجسس. بل أساعدكما. وهذا ما كنت أقوم به".

قلت: "بالفعل، إلا أنني غاضب".

قالت: "لا ألمومك على هذا. لكن هذه القضية بالغة الحساسية، والكولونيل هيلمان مهتم بها".

قلت: "لقد تخلى الكولونيل هيلمان عنا للتو".

لسم تجب على هذا التعليق، لكنها قالت: "لقد كنت هنا منذ شهرين، ولقد سمعت تلك السشائعات المتعلقة بالكولونيل كينت والنقيب كامبيل والتي أخبرتكما عنها. وهي صحيحة، إلا أننسي لم أبلغ عنه الإدارة لأني لم أعتد هذا. كما أنني لم أجد فيما فعل شيء يشين إلى واجسبه العسكري، وهي لم تخرج عن نطاق الشائعات في نهاية الأمر. إلا أنني أرى الآن أن جميع الأمور لها صلة بالقضية هذه".

ردت سينثيا: "بالفعل لها صلة، إلا أنها ليست دليلاً مادياً على أي شيء سوى غباء أطرافها".

هـزَت كَنفـيها. وسلمتني الورقة قائلة: "لقد وصلتني مكالمة من فولز تشيرش منذ بصضع دقائق تأمرني بأن أكشف عن هويتي لكما، وأن أقف عند جهاز الفاكس، حيث أرسلوا لى هذه الورقة".

نظرت إلى الورقة المرسلة، والتي كانت موجهة إلى وإلى سينثيا. وقرأت بصوت عال: "بخصوص طلبك - هاتفياً - بالبحث في ويست بوينت، فلقد وجدنا أن جميع الملفات إما مختومة أو غير موجودة، أما من سألناهم فلم يجيبونا بشيء. على أنني هاتفت أحد ضباط التحقيقات العسكرية المتقاعدين والذي كان في ويست بوينت خلال الفترة المطلوب المبحث فيها. فتحدث ذلك الشخص بشرط عدم ذكر اسمه، وأخبرني بالآتي: خلال إجازة الصيف التي تفصل بين أول وثاني عام للمستجدة كامبيل بالأكاديمية تم إخضاعها للعلاج في عيادة خاصة لبضعة أسابيع. ويبين التقرير الرسمي أنها قد تعرضت لحادث أثناء التدريبات في معسكر باكنر خلال التدريبات الليلية. ومصادري تؤكد أن الجنرال كامبيل قد جاء خصيصاً من ألمانيا في اليوم التالي للحادث. هذه هي القصة التي جمعها مصدري اعتماداً على ما شاع وقتها: ففي آب/أغسطس، وخلال التدريبات، كان على المستجدين أن يقومــوا بــدوريات ليلــية في منطقة الغابات، وسواءٌ أكان الأمر مصادفة أو عمداً، فإن المستجدة كامبيل قد انفصلت عن المجموعة الأكبر لتجد نفسها مع مجموعة مكونة من خمسة أو ستة ذكور – بينهم مستجدون وآخرون من الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جواً الذين كانوا يشرفون على التدريبات. كانوا يضعون أصباعاً للتمويه، وكانت الليلة مظلمة. ولقد قام هؤلاء بجذب المستجدة كامبيل عنوة، وقيدوها إلى الأرض بأوتاد الخيام، ثم تـناوبوا علـيها. ولم يتضح ما حدث بعد ذلك، إلا أن من الواضح أنهم قد هددوها إن هــى أبلغـت عن الواقعة، ثم فكوا قيدها وهربوا. وكان قد تم التبليغ عن اختفائها ولم يجدها أحد حتى الفجر، حينما ظهرت في منطقة التجمع، وهي في حالة هيستيرية. فتم نقلها أولاً إلى المستشفى العسكري، حيث تم علاجها من الجراح والسحجات ومن الإنهاك. ولم تشر التقارير الطبية إلى تعرضها للاغتصاب والاعتداء الجنسي. وصل الجنرال كامبيل، وتم نقلها إلى عيادة خاصة. ولم يتهم أحد في الواقعة، ولم يتخذ أي رد فعمل، وتم التستر على الواقعة من أجل سمعة الأكاديمية، وعادت الطالبة كامبيل للدر اسمة في أيلول/سبتمبر. وتقول الشائعات بأن الجنرال فرض على ابنته ألا تقوم بتصعيد الأمر - وربما كانت هناك ضغوط على الجنرال نفسه من سلطات أعلى منه. هذا هو كل شيء. عليكم بتمزيق هذه الرسالة، ومحو تسجيل الفاكس. حظ سعيد. الكولونيل هيلمان". ناولت الورقة لسينتيا، فقالت: "لقد اتضح الأمر الآن، أليس كذلك؟".

أومأت برأسي.

سألتنا كايفر: "هل عرفتما من هو القاتل؟".

قلت: "كلا. لكننا علمنا بسبب وجودها في ساحة الرماية لولتها".

وضيعت سينثيا رسالة كارل في آلة تمزيق الورق وهي تقول لكايفر: "كانت بيكر تود أن تصبح محققة عسكرية".

"أجل سيدتي. إلا أنني سوف أبقى عيني وأذني مفتوحتين".

"عليك بهذا".

قلبت لها: "أخبري الكولونيل كينت بأن السيد برينير يريد منع الكولونيل مور من مغادرة القاعدة حتى إشعار آخر".

"نعم، سيدي".

غادرت المكتب مسع سينثيا، من الباب الخلفي تفادياً للمحفيين، متجهين إلى موقف السيارات. قلت لها: "سأقرد أنا السيارة". و هكذا دلفنا إلى سيارتي أنا هذه المرة.

قلت لها ونحن نتجه إلى بيثاني هيل: "لم يكن كارل وعداً".

ابتسمت: "هل تصدق أن يفعل معنا كل هذا؟".

القد بدت لي مألوفة الملامح. كما أنني كنت أشعر أن هذاك خطأ ما".

"عليك أن تعترف يا بول. فلقد تم خداعك كما خدعت أنا. يا إلهي... إن علي أن أترك هذه المهنة بالفعل".

"وماذا عن بنما؟" رمقتها فوجدتها تنظر إليّ.

"لقد تقدمت بطلب تولى منصب إداري في القوات الخارجية، الأنني أردت أن أتفادى أن أحمل لقب المحققة السابقة".

تفكير سليم. ها قد رأينا أن ما حدث في ويست بوينت كان شيئاً بالغ الحساسية وبمثابة نقطة النحول".

"أجل. فلا يمكن أن أصدق أن يشارك أب في عملية التعمية هذه... ولو فكرت في الأمر... أقصد أن ما حدث في تلك الأكاديمية شيء لا يصدق. كما أن الجنرال أراد أن يحفظ منصبه، وربما أراد أن يحافظ على سمعة ومستقبل ابنته في الجيش ففعل ما فعل. إلا أنه لم يعلم أن ما قام به سوف يؤدي إلى نتيجة معاكسة".

"بالفعل"،

"إن المرأة التي تجبر على كتمان ما تعرضت له من اعتداء جنسي عادةً ما تدفع ثمن هذا فيما بعد".

"أو تجعل الغير يدفع ثمن هذا".

"هذا صحيح. وأحياناً ما يكون الأمران معاً. فما حدث في ساحة الرماية كان محاكاة لواقعة الاغتصاب في ويست بوينت، أليس كذلك؟".

"أخشى أن هذا صحيح".

"فيما عدا أنها قتلت هذه المرة".

"صحيح".

"هل هو والدها؟".

"علينا أن نتوصل إلى المعلومة المتبقية حتى نتمكن من إعادة تمثيل الجريمة من البداية وحتى النهاية".

بقيت صامتة لدقيقة، ثم قالت: "هل تعرفت على من قتلها؟".

"بل عرفت من لم يقتلها".

"لا أحب أن تكون على هذا الغموض يا بول".

"هل توصلتي أنتِ إلى القاتل؟".

الدي بعض ممن أشك فيهم".

"عليكِ أن تبني قضية تجاههم، ومن ثم سنحاكمهم الليلة في مقر استراحة الضياط".

"تسبدو لسي فكرة جيدة. كم أتمنى لو ألقينا القبض على الجاني قبل بزوغ صباح الغد".

## الممل السادس والمشرون

وصلنا إلى منسزل آل فاولر في بيثاني هيل حيث قرعنا الجرس.

حيت نا السيدة فاولر، وقد بدت أقل حزناً مما كانت عليه هذا الصباح. رافقتنا حتى حجرة المعيشة وعرضت علينا القهوة وغيرها، إلا أننا رفضنا شاكرين. جلست على الأريكة، بينما جلسنا على المقعدين المقابلين لها.

كـنت أنا وسينثيا قد تناقشنا فيما يجب أن نوجهه إليها من أسئلة، وقررنا أن تتولى سينثيا عملية توجيه مسار المقابلة. وهكذا أخذت تتباسط في الحديث مع السيدة فاولر حول الحـياة والجيش وفورت هادلي وغير ذلك، ثم - وبعدما ارتاحت لنا السيدة فاولر تماماً - قالـت لها سينثيا: "أرجو أن تطمئني إلى أننا لا نرغب سوى في تحقيق العدل. ولسنا هنا من أجل أن نشوه سمعة أحد. بل لنلقي القبض على القاتل، كما أننا نريد أن نتأكد من عدم تورط أبرياء في هذه القضية".

هزّت السيدة رأسها متفهمة.

تابعت سينتيا كلامها، "تعلمين أن آن كامبيل كانت على علاقة جنسية مع العديد من رجال هذه القاعدة. وأود أن أؤكد لك في البداية أن الأدلة التي جمعناها حتى الآن لا تشير إلى أية صلة بين زوجك وآن كامبيل .

هزَت رأسها مجدداً، وخيل لي أنها كانت صارمة قليلاً هذه المرة.

"نحسن نستفهم موقف الكولونيل فاولر بوصفه مساعد الجنرال كامبيل كما أنه - كما أفترض - صديق له. ولقد أبدينا امتناناً لصدق زوجك معنا واستعداده لأن يتيح لنا فرصة التحدث معك. وأنا متيقنة من أنه قد أخبرك بأن تكوني صادقة معنا كما كان هو، وكما كنا نحن معكما".

كانت الإيماءة هذه المرة متحفزة.

واصلت سينثيا كلامها، وهي تلف وتدور لأجل تخير لحظة توجيه سؤال مباشر، فلتحاول الحديث عن الأمور الإيجابية، وتبدئ تعاطفها، وشفقتها، وغير ذلك من الأحاسيس. لقد تعلمنا أن نقوم بهذا مع الشهود المدنيين، والذين لا يندرجون تحت الأمر القصائي بحتمية الخضوع لاستجواب، ووجدت أن سينثيا قد أصبحت أمهر مني في أداء هذا الدور.

إلى أن جاءت اللحظة المناسبة، وسألتها سينثيا: "هل كنتٍ في المنزل ليلة الحادثة؟".

"بلي".

"حضر زوجك من نادي الضباط حوالي الساعة العاشرة مساءً".

"هذا صحيح".

"وتوجهتما إلى الفراش في الساعة الحادية عشرة؟".

"أعتقد هذا".

"وفي وقت ما بين الساعة 2:45 و3:00 - أي الثالثة صباحاً - تقيظتما على صوت قرع جرس الباب".

لم ترد،

"فه بط زوجك إلى الدور الأرضي ليفتح الباب. ثم عاد إلى غرفة النوم ليخبرك بأن الجنر ال كان هو الطارق، وأن عليه أن يرحل لمهمة عاجلة. وارتدى زوجك ملابسه وطلب منك أن تفعلى الشيء نفسه. هل هذا صحيح؟".

لم ترد.

"وبعدها ذهبت معه... وأعتقد أنك ترتدين حذاءً مقاس سبعة".

هنا أجابتها السيدة فاولر، "أجل، لقد ارتدينا ملابسنا وغادرنا المنسزل".

صمت الجميع لبضع ثوان، ثم قالت سينثيا: "ارتديتما ملابسكما وغادرتما. وهل بقي الجنرال كامبيل في المنزل؟".

"أجل".

و هل كانت السيدة كامبيل معه؟".

"كلا، لم تكن معه".

"و هكذا فإن الجنرال بقي بالمنزل، وصاحبت أنت زوجك إلى ساحة الرماية رقم سنة، هل هذا صحيح؟".

"أجل. لقد ذكر زوجي أن الجنرال قد أخبره بأن آن كامبيل كانت عارية، وطلب مني أن أحضر معي روباً. وذكر أن آن كامبيل كانت مقيدة، لذا أخذ معه سكيناً ليقطع به الحبال".

"حسناً. قدتما السيارة عبر الطريق المؤدي إلى ساحات الرماية، وعند الميل الأخير، قمتما بقيادة السيارة من دون إضاءة مصابيحها".

"أجل، فلم يكن زوجي يريد أن يجذب انتباه أفراد الحراسة. فلقد ذكر أن هناك حراسة عبر الطريق".

"بالفعل. وتوقفتما لدى السيارة الجيب، كم كان الوقت عندند؟".

"كانت الساعة... حوالي الثالثة والنصف".

"حوالى الثالثة والنصف. ثم ترجلتما من السيارة و...".

"وأمكنني أن أرى شيئاً ما في ساحة الرماية، وطلب مني زوجي أن أذهب إلى هناك الأقطع ذلك القيد، وأن أساعدها على ارتداء الروب، وطلب مني أن أناديه إن احتجت إلى المساعدة"، ثم صمتت لحظة وبعدها أضافت، "وطلب مني أن أصفعها إن لم تتعاون معي. فلقد كان غاضباً جداً".

أمنت سينثيا على كلامها: "أنا أفهم هذا.. وهكذا اتجهت إلى الساحة".

"أجل. وقرر زوجي أن يتبعني بعد أن كنت قد قطعت قرابة نصف المسافة. فأعتقد أنه كان قلقاً من رد فعل آن. فخشى أن تتعامل معى بعنف".

واقتربت من آن كامبيل. هل قلت لها أي شيء؟".

"بلسى، فقد ناديتها باسمها، إلا أنها لم... لم تجبني. فتوجهت إلى حيث هي مباشرة. وجلست إلى جوث هي مباشرة. وجلست إلى جوارها، كانت عيناها مفتوحتين، إلا أنني.. صرخت.. فهرع زوجي إليّ..." وهنا وضعت السيدة فاولر كفيها على وجهها وأخذت تبكي. بدا لي أن سينثيا كانت متوقعة رد الفعل هذا، حيث نهضت مسرعة عن مقعدها لتجلس إلى جوارها على الأريكة، محتضنة إياها ومقدمة لها منديلاً.

وبعد دقيقة، قالت لها سينثيا: "أشكرك، ليس عليك أن تتابعي سرد الأحداث، ولسوف نستأذن الآن بالانصراف". وهكذا خرجنا.

ما أن دلفنا إلى داخل سيارتي، حتى قلت في جذل: "أحياناً ما تصيب طلقة في الظلام هدفها".

"لـــم تكن طلقة في الظلام. أعني أننا بهذا قد وضحنا الصورة، وأصبح هناك منطقاً . للأحداث، هذا وفقاً لبقية الحقائق التي لدينا، وما نعرفه عن هؤلاء الأشخاص".

"معك حق. لقد أديت دورك ببراعة".

"أشكرك. إلا أنك من مهد كل شيء ووضع هذه الخطة".

كان هذا صحيح، لذا قلت لها، "بالفعل، أنا من وضع الخطة".

"أعتقد أنني لا أميل إلى من يدعى التواضع زيفاً". •

"هذا جيد. أنت إذن داخل السيارة المناسبة، هل تعتقدين أن الكولونيل فاولر قد طلب منها أن تذكر الحقيقة، أم أنها قررت هذا من تلقاء نفسها؟".

فكرت سينثيا للحظة، ثم أجابت: "أعتقد أن الكولونيل فاولر يعلم بأننا نعلم بعض

المقدمات. فأعد لزوجته الإجابات على ما توقعه من أسئلةٌ منا، كما طلب منها أن تفرغ كل ما بداخلها، حتى ترتاح أعصابها".

"هذا صحيح. والسيدة فاولر تعد شاهدة زوجها التي سيستعين بها ليبين أن آن كامبيل كانت ميتة حينما وصلوا إليها، وأن الكولونيل فاولر لم يقتلها".

"صواب. وأنا أصدقها، كما أنني لا أصدق أنه هو الذي قتل آن".

قدت السسيارة في صمت متوجهين إلى مبنى القاعدة الرئيسي، وكنا مستغرقين في أفكارنا.

وصلنا إلى بيومونت مبكرين قليلاً، إلا أننا قررنا أن لا نتقيد بالبروتوكول هذه المرة، فتوجهنا إلى باب المنسزل مباشرة، حيث تأكد فرد الشرطة العسكرية من هوياتنا، ثم قرع لنا جرس الباب.

و لأن حظنا كان حسناً، فقد كان الملازم الشاب الوسيم إيلبي هو من فتح الباب. قال: "وصلتما قبل موعدكما بعشر دقائق".

كان الشاب يرتدي زي ضابط المشاة، ومع عدم وجود ما يدل على أنه قد خاض أية مهمــة قتالــية من أوسمة أو غيرها، إلا أنني قدرت أنه ضابط ذو مهام خاصة. قلت له: "يمكننا أن نغادر لنعود في ميعادنا، أو أن نتحدث معك لبضع دقائق".

بدا لمنا أن المسلارم إيلبي من النوع الودود، حيث رافقنا إلى الداخل. توجهنا إلى حجرة الانتظار التي كنا قد جئناها قبلاً، وقلت لسينتيا – وكنا لا نسزال واقفين -: "ألم تخبريني بأنك تودين الذهاب إلى الحمام؟".

"ماذا؟ آه... بالفعل...".

فأشار لها الملازم إيلبي قائلاً: "هذاك حمامٌ على اليسار من هذا".

"أشكرك". وغادرتنا.

قلمت له: "أيهما المملزم، لقد نما إلى علمي أنك كنت على علاقة مع النقيب آن كامبيل".

نظر إليَّ في تركيز، ثم أجاب: "هذا صحيح".

"هل تعلم بأنها كانت تواعد ويس ياردلي كذلك؟".

هــز رأسه بأن أجل، ومما بدا عليه عرفت أنه لا يزال يتألم من تلك الذكرى. وكان مــن الطبيعــي أن أفهم شعوره - فهو ضابط شاب بهي الطلعة يجد أن هناك من يشاركه ابنة رئيسه. قلت له: "هل كنت تحبها؟".

الن أجيب على هذا السؤال".

"لقد أجبت بالفعل. وهل كانت نواياك تجاهها سليمة؟".

"لماذا تسألني هذه الأسئلة؟ فأنت هنا لتقابل السيدة كامبيل".

"لقد جئنا مبكرين عن موعدنا... إذن فأنت تعرف ويس ياردلي. هل سمعت شائعات أخرى تقول بأن أن كامبيل كانت على علاقة غرامية مع الضباط المتزوجين في هذه القاعدة؟".

"ما الذي تتحدث عنه بحق الجحيم؟".

فهمت أنه لم يسمع بتلك الشائعات. كما تيقنت من أنه لا يعلم شيئاً عن تلك الغرفة بالقبو. فقلت له: "هل وافق الجنرال على علاقتك بابنته؟".

"بلى. هل عليَّ أن أجيبك على هذه الأسئلة؟".

"لـم يكسن عليك أن تجيب عنها منذ ثلاثة أيام مضت، وكان في مقدورك وقتها أن تفعل بي ما تشاء. ولكننا نفعل بي ما تشاء. ولكننا نستحدث عن هذه الأسئلة. السؤال التالي... هل كانت السيدة كامبيل راضيةً عن هذه العلاقة؟".

"بلي".

"هل تحدثت مع أن كامبيل في شأن الزواج؟".

"بالفعل".

"أرجو أن تحكى لى أكثر عن هذا الأمر".

"في الواقع... لقد عرفت أنها على علاقة بذلك الشاب ياردلي، وكنت... غاضباً... إلا أن الأمر لم يتعلق به... أقصد أنها أخبرتني... بأن عليها أن تتأكد من أن والديها مدوافقان علمي هذه الزيجة، وحينما أبدى الجنرال موافقته، أصبحنا على وشك أن نعلن خطبتنا".

"فهمت. وهل تناقشت في هذا الأمر مع الجنرال.. أعني رجلاً لرجل؟".

"بالفعل، منذ عدة أسابيع. كان سعيداً، ولكنه طلب مني مهلة شهر حتى يفكر في الأمر. قال لي بأن ابنته شديدة العناد".

"آه. ومن ثم تلقيت مؤخراً أوامر تقضي بتأدية بعض المهام في إحدى قواعدنا في الجانب الآخر من المحيط".

نظر لى مندهشاً، "أجل.، في جوام .. ".

كدت أضحك، إلا أنني منعت نفسي. فبالرغم من أنه يفوقني رتبة، إلا أنه كان في سدن صديرة مقارنة بي، فوضعت يدي على كتفه قائلاً: "أيها الملازم، أنت كنت أفضل

شيء يمكن أن ترتبط به آن كامبيل، إلا أنه لم يكن مقدراً لهذا أن يحدث. فلقد كنت ضحية صراع قوى بين الجنرال وابنته، وكانا يحركانك وفقاً لمصلحتيهما. وأعتقد أنك قد حدست هذا نوعاً ما. عليك الآن أن تهتم بحياتك وبمهنتك، أيها الملازم، وحينما تفكر في الارتباط، فكل ما عليك هو أن تعمل على تهدئة خواطرك حتى تتنحي فكرة الزواج هذه من تلقاء نفسها".

وللأسف فإن سينثيا قد عادت في تلك اللحظة التي كنت أقول له فيها تلك العبارة الأخيرة، فقابلتني بنظرة نارية.

بدا الارتباك على إيلبي، إلا أن هناك بالتأكيد كثير من الأفكار التي تتلاعب برأسه الآن. فنظر إلى ساعته قائلاً: "سوف تقابلكما السيدة كامبيل الآن".

تبعلناه السبى الردهة، حيث أشار لنا ناحية غرفة جلوس من الطراز الفيكتوري عند مقدمة المنزل.

نهضت السيدة كامبيل من مقعدها وتوجهنا إليها. كانت ترتدي رداء أسود بسيطاً، وحينما اقتربت منها لاحظت مدى الشبه الذي يربط بينها وبين ابنتها. لقد بدت السيدة كامبيل - وهي في سن الستين - وقد تحولت من الجمال إلى الجاذبية، إلا أن أمامها عشر سنوات على الأقل قبل أن تفقد تلك الجاذبية.

صافحتها سينثيا أولاً مبديةً لها تعازيها الحارة. وصافحتها بدوري مع تعزيتي لها. فقالت: "تفضلا بالجلوس". أشارت إلى أريكة صغيرة أمام النافذة الأمامية. جلسنا، وجلست هي على أريكة مماثلة تقابلنا. كانت بيننا طاولة دائرية صغيرة عليها بعض التحف الزجاجية الصغيرة والأكواب وزجاجات الشراب. كانت تحتسي الشاي قبل مجيئنا، إلا أنها سألتنا: "هل ترغبان في بعض من المشروب المفضل؟".

اندهـشت من لهجتها الجنوبية، إلا أنني سرعان ما تذكرت أنني كنت قد رأيتها ذات مرة على شاشة التلفزيون خلال حرب الخليج، وأتذكر أني قد اعتبرتها زوجة ملائمة للجنرال: فهو جنرال شديد الشجاعة من الغرب وهي سيدة مثقفة من الجنوب.

دردشت معها سينتيا قليلاً، وتباسطت معها السيدة رغم حزنها البادي. وتبين لي أن السيدة كامبيل من كارولاينا الجنوبية، وهي بدورها ابنة أحد ضباط الجيش. اسمها جيون كامبيل، وكانت تجسيداً لكل ما في الجنوب من سمات. فهي مهذبة، ساحرة، معتزة بنفسها، فتذكرت ما قاله الكولونيل فاؤلر عنها، وأضفت إلى ذلك ولاءها وما تتحلى به كسيدة من حزم.

كـنت على دراية بأن وقت المقابلة ضيق، إلا أن سينثيا لم تبدُ مستعجلة، ويبدو أنها قدرت (اعتبرت) أن من غير المقبول أن تفقدها أعصابها. وأنا لا ألومها بأي حال. ولكن

سرعان ما قالت سينثيا: "أعتقد أن الكولونيل فاولر، أو ربما السيدة فاولر قد اتصلت بكِ قبل وصولنا".

بارعة أنت يا سينثيا.

وضعت السيدة كامبيل قدح الشاي على الطاولة وأجابت بنفس هدوء نبرة حديثها، أجل، لقد كانت السيدة فاولر هي من هاتفتني، وأنا سعيدة بأن الفرصة قد أتيجت لها كي تتحدث معكما. فلقد كانت في غاية الحزن، ولقد بدت أحسن حالاً الآن".

أجابتها سينثيا: "أجل. فهذا ما يحدث دوماً. أنت تعلمين سيدتي بأنني أتولى في العادة مهمة التحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي، وبوسعي أن أخبرك بأنني حينما أبدأ في الستجواب من أعتقد أن في جعبتهم ما يقولونه، فإنني أكون مراعية لما هم فيه من حالة نفسية. فالكل مجروح بشكل أو بآخر، ولكن ما أن يتحدث أول شخص، حتى يرى الباقي الراحة في الكلام، كما هو حالنا الآن".

كان هذا هو أسلوب سينثيا حينما تود أن تبين أنه حينما ينكسر حاجز الصمت، فإن الكل يهرع لأن يكون مجرد شاهد ملك. وبالتالي يتجنب أن يكون في دائرة المشتبه بهم.

قالت لها سينثيا: "مما أخبرتني به السيدة فاولر، ومما اكتشفته مع السيد برينير، يبدو للمنا أن الجنرال كان قد تلقى مكالمة من آن في ساعات الصباح الأولى، تطلب منه أن يلاقيها عند ساحة الرماية، ربما لكي يتناقشا حول أمر ما. هل هذا صحيح؟".

تصويبة أخرى في الظلام، أو - حتى أعطى سينثيا حقها - تلاعب جيد بالحظ.

أجابت السيدة كامبيل: "لقد رن جرس الخط الساخن إلى جوار الفراش في حوالى الساعة الثانية إلا الربع صباحاً. فأجابه الجنرال على الفور، وكنت قد استيقظت بدوري. راقبته وهو يستمع إلى الطرف الآخر. لم يتلفظ بأية كلمة، فقط أغلق الخط ثم غادر الفراش وبدأ في ارتداء ملابسه. وأنا لم أعتد أبداً أن أسأله عن طبيعة تلك المكالمات، إلا أنسه دوماً ما يخبرني بوجهته ومتى يمكن أن يعود". وابتسمت وقالت: "منذ أن جئنا إلى فورت هادلي وهو لا يتلقى الكثير من المكالمات في منتصف الليل، ولكن حينما كنا في أوروبسا ويرن جرس الهاتف في منتصف الليل كان يقفز من فراشه، ليعد حقيبته، ومن ثم يطير إلى والشين أو إلى حدود ألمانيا الشرقية، أو إلى أي مكان آخر. إلا أنه كان يخبرني بوجهته دوماً... أما هذه المرة فاكتفى بقوله أنه سيعود في غضون ساعة. وارتدى ملابسمه المدنية وغيادر المنزل. وقد راقبته وهو يستقل السيارة، فلاحظت أنه استقل ميارتي أنا".

"ما هو طراز سيارتك، سيدتي؟".

"بويك".

أومات سينثيا برأسها وقالت، "إذن ففي حوالى الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف صباحاً عاد الجنرال إلى المنزل وأخبرك بما حدث".

حدقت في اللاشيء، وبدا لي لأول مرة وجه سيدة مرهقة ملأها الأسى، وكان بوسعي أن أتخيل كم معاناتها طيلة تلك السنين. ومن المؤكد أن زوجة وأم مثلها لم تكن لتستسيغ ما فعله أب وزوج بابنتهما باسم المصلحة الكبرى، وباسم رفعة الجيش والصورة الإيجابية. إلا أنها اضطرت عند درجة معينة إلى أن تتكيف مع ما حدث.

استحثتها سينثيا على الكلام بقولها: "عاد زوجك إلى المنزل في الساعة الرابعة والنصف صباحاً".

"أجل... كنت في انتظاره.. هنا في هذه الحجرة. وحينما دلف من الباب، تيقنت من أن ابنتي قد ماتت". نهضت وهي تتابع: "وهذا هو كل ما أعرفه. وبما أن حياة زوجي المهنية قد انتهت، فقد أصبح كل ما نأمله هو إلقاء القبض على من قتلها، حتى يهدأ بالنا".

نه ضنا بدورنا، وقالت لها سينثيا: "نحن نبذل قصارى جهدنا، كما نشكرك على أنك يتغلبت على آلامك كي تتحدثي معنا".

أخبرتها بأن في وسعنا أن نخرج من المنــزل بأنفسنا.

وفي الخارج، وفي طريقنا إلى السيارة، قلت: "لقد انتهت حياة الجنرال المهنية منذ عسشر سنوات مضت في مستشفى كيللر العسكري في ويست بوينت. كانت مسألة وقت ليس إلا".

"أجل. فهو لم يتخلُّ عن ابنته فقط، بل خان نفسه وزوجته أيضاً".

دلفنا إلى داخل السيارة وانطلقت بها بعيداً عن ذلك المنسزل في بيومونت.

## الفصل السابع والعشرون

سألتني سينثيا وأنا أقود السيارة: "فبماذا تحدثت مع الملازم إيلبي؟".

"في الحدب والزواج".

"أجل، فقد سمعت تلك الحكمة التي قلتها له".

"حسسناً... كما تعلمين، فهو أصغر من أن يستقر الآن. كان قد تقدم يطلب يد آن كامبيل".

"لم أكن لأعتبر الزواج من آن كامبيل نوعاً من الاستقرار".

"هذا صحيح". أوجزت لسينتيا فحوى حواري القصير مع إيلبي، ثم قلت، "لقد تم نقل هذا الوغد المسكين إلى جوام. هذا ما يحدث - تماماً كما هو الحال في تلك المسرحيات الإغريقية القديمة، حينما يسترق بشري أحد أسرار الآلهة. فينتهي به الأمر إلى الجنون، أو يتحول إلى حيوان أو جماد، أو أن يعاقب بالنفى إلى جوام أو أيّ من أماكن الإغريق الأخرى".

"هراء جنسي".

"بالفعل. على كلّ، لقد انتابني إحساس بأن في هذه العائلة مرضاً نفسياً متأصّلاً يعيق أي إحساس بالحب والسعادة، وليكن الرب في عون كل من ساقته الأقدار إلى التعامل مع كل هذا الألم والتعاسة".

"هل تظن أن هذا كان حالهم قبل واقعة الاغتصاب في ويست بوينت؟".

"حسبما سمعنا من الكولونيل مور أقول إن من المؤكد أن هذا كان حالهم قبلها. فالسصورة واضحة الآن. وبمناسبة الصور، فإنني أفكر في أمر ألبوم الصور الذي وجدناه في منسزل آن... فلو تذكرنا الصور التي كانت قبل وبعد الواقعة، فسنجد أن الفارق واضح بين تلك الصور قبل ذلك الصيف وبعده".

"أجل. فبوسع المرء أن يتحقق من مأساة أي عائلة بهذه الطريقة، هذا إن كان يعلم ما يسبحث عنه... لقد تسلى بها قليلاً أولئك الذين اغتصبوها، ثم واصل كلٌ منهم حياته، من دون أن يفكروا أبداً في تلك الإنسانة التي دمروا حياتها".

"أعلم هذا. فنحن نلحظ هذا مع كل جريمة عنف. إلا أنه كان من الممكن أن تسود العدالة، لولا أن أحداً لم يأمر بتحقيق".

"هـذا ما نحاول أن نفعله هنا الآن... كيف تريد أن نوجه مسار المقابلة مع الجنرال كامبيل؟".

"كم أود أن أثير أعصابه وأن أشفى غليلي منه. إلا أنني أرى أنه قد دفع بالفعل أغلى ثمن لخطأه الأكبر. لا أعرف... ولكن علينا توخي الحذر.. فهو جنرال في نهاية الأمر".

"معك حق".

كان موقف سيارات القيادة يكاد يخلو من أية سيارة، فعددها كان قليلاً، ومن بينها سيارة الجنرال العسكرية الزيتية المموهة. كما توجد سيارة جيب، تتبع القاعدة المركزية، وافترضت أن تلك التي تقبع عند الهانجر في جوردان فيلد كان قد تم استبدالها.

وقف ت مع سينثيا في موقف السيارات على اليمين من المبنى المركزي، وقلت: "لقد خرجت من السباب الجانبي في حوالى الساعة 1:00، ثم استقلت إحدى هذه السيارات الجيب، وقادتها إلى حيث ستواجه أشباح الماضى".

"وحيث انتصرت الأشباح".

درنا حول المبنى حتى وصلنا إلى البوابة الأمامية. كان المبنى المكون من طابقين، والمبني بالقرميد الداكن أشبه بتلك المدارس الابتدائية التي بنيت في الثلاثينيات من القرن الماضي، فيما عدا تلك القذائف الفارغة والتي تم ترصيع جانبي الممشى بها، ومن داخل كل واحدة مسنها تنبثق زهرة، وكأنما المفارقة هنا متعمدة. كما يوجد على العشب في مواضع متفرقة تذكارات من أجزاء القطع الحربية التي ترجع لأماكن وعصور مختلفة، فيما بدا وكأنه معرض يبين تطور صناعة الدمار.

دافسنا عبر البوابات الأمامية، حيث نهض أحد أفراد مكتب الاستعلامات لاستقبالنا. أخبسرته بسأن لدينا موعداً مع الجنرال كامبيل. ففحص الأوراق أمامه، ثم قادنا عبر ممر طويل إلى مؤخرة المبنى.

مــشينا، أنا وسينثيا، عبر الممر الطويل الخاوي ذي الأرضية اللامعة. قلت لها: "لم يسبق لي أن ألقيت القبض على جنرال من قبل، فربما أكون أكثر توتراً منه هو".

رمقتني وهي ترد، اليس هو الجاني يا بول".

وكيف لك أن تتيقني من هذا؟".

"لا يمكنني تصور هذا، وإذا لم أتمكن من تصور هذا، فإني أصبح متيقنة من عدم حدوثه".

"لم أعرف أن هذا كان مما تعلمناه".

"على كل، فإني لا أعتقد أنه من المسموح لك أن تلقي القبض على جنرال. هذا مما تعلمناه".

وصلنا إلى ما بدا أنه بهو آخر، وكان خاوياً، وفي نهايته كان هناك باب مغلق، عليه لافتة تقول، "الجنرال جوزيف كامبيل".

طرقت الباب، ففتحته نقيب اسمها المكتوب على الزي هو بولينيجير. قالت لنا: "مساء الخير. أنا كبيرة مساعدى الجنرال كامبيل".

تـصافحنا، شـم قادتـنا إلى داخل حجرة سكرتارية صغيرة. كانت في سن الخامسة والثلاثـين، بدت نشيطة وودودة. قلت لها: "لم أسمع من قبل بأن هناك جنر الا لديه إمرأة في منصب كبير مساعديه".

فابت سمت وأجابتني، "هن قليلات. كما أن مساعد الجنرال الآخر رجل، الملازم إيلبي".

"أجل، فلقد التقيناه". خطر لي أنه لو كان الملازم إيلبي بيدقاً في لعبة الشطرنج التي دارت بين الجنرال وابنته، إلا أنه من المؤكد أن هذه النقيب لم تكن كذلك؛ فلم يكن لآن أن تغويها، كما أنها بدت مناسبة لمتطلبات السيدة كامبيل. كم هو الأمر مقزز عند هذا المستوى من السلطة.

صحبتنا النقيب بولينيجير إلى مكتب خارجي فارغ وهي تقول: "لقد خصص لكم الجنرال كل الوقت الذي ستحتاجون إليه، ولكن أرجو أن تفهما أنه... أنه في غاية الأسي".

أجابتها سينثيا، "نحن نقدر هذا".

كسنت بدوري أقدر أن هذه المقابلة كانت معدة لتكون في ساعات ما بعد الخدمة فإن خرجت عن نطاق سيطرته، فعندها لن يرى أو يسمع أحد من الجنود أي شيء.

طرقت النقيب بولينيجير الباب في رفق، ثم فتحته، وأعلنت عن حضورنا، ثم تنحنت جانباً كي ندخل نحن.

كان الجنر ال واقفاً، وتقدم إلينا فحيانا. تبادلنا التحية العسكرية ثم تصافحنا.

أشار الجنرال كامبيل إلى مجموعة من المقاعد، حيث جلسنا جميعاً. لدى الجنرالات وكانهم أشبه بعسضو منتدب في شركة كبرى - مجموعات متنوعة من المقاعد في المكتب، إلا أنهم يختلفون في كون أن من صلاحياتهم أن يجعلوك تقف أثناء المقابلة بالكامل، بل وفي وضعية انتباه أيضاً. إلا أنه أبدى لنا احتراماً أكبر بكثير مما تتيحه لنا رتبستانا، فبدا لي أن للأمر علاقة بأننا قد سمعنا للتو اعترافين بوجود سلوك إجرامي، بل واحتمال مؤامرة. ولكنه قد يكون يتعامل معنا هكذا بدافع اللطاقة لا أكثر.

سألنا: "هل تودان تناول الشراب؟".

"كلا، نشكرك سيدي". فأنا أعلم بأنه مجرد عرض لن يتحول إلى واقع.

خيم الصمت لبرهة من الوقت، فأخذت أتطلع عبر أرجاء المكتب. كانت الجدران بيضاء مصقولة، أما حوافها فكانت من خشب البلوط الأصلي، وكذلك المكاتب والطاولات وغير ذلك. كانت السجادة فوق الأرضية الخشبي من الطراز الشرقي الأحمر، ربما جلبها من تلك البلاد في الشرق. لم يكن هناك الكثير من الدروع والنياشين والهدايا العسكرية الستذكارية، ولكن كان هناك على طاولة صغيرة مستنهرة في الركن عباءة زرقاء وضعت على شكل مفرش فوقه سيف، ومسدس عتيق ذو ماسورة طويلة، وقبعة زرقاء، وغير هذا من المتعلقات الغريبة الطراز.

لاحسط الجنسرال أني أنظر إليها، فقال: "تلك متعلقات والدي. لقد كان كولونيل في سلاح الفرسان القديم خلال العشرينيات من القرن الماضي".

"لقد كسنت فسي كتيبة الفرسان الثامنة خلال حرب فيتنام، لكن من دون الجياد بالطبع".

"حقاً؟ لقد كانت الجياد شغف والدى".

هكذا وجدت أن هناك شيء ما يجمع بيننا. كانت سينثيا قد بدأت تتمامل من حديث الذكريات هذا، إلا أن هذه الثرثرة كانت أمراً مطلوباً قبل أن ندخل في الجد.

سألني: "إذن فأنت لم تكن منذ البداية محققاً جنائياً؟".

"كلا سيدى، فقد كنت قبل ذاك أقوم بعمل مخلص للجندية أكثر من هذا".

فابتسم وقال: "هل نلت أوسمة أو نياشين؟".

أخبرته فأومساً برأسه. رأيت أنه سينقبل أيا مما سأقوم به حينما يدرك أنني كنت مقاتل في فيتنام. فحتى ولو لم أكن كذلك، لكنت قد اختلقت هذه القصة. فمن حقى أن أكذب بحثاً عن الحقيقة، كما يحق للشاهد الذي لم يحلف اليمين أن يكذب هو الآخر. وهو أمر لا يحق لمن هم تحت القسم، وبوسع المتهم أن يستخدم حقه في الشكوى من سوء المعاملة في أي وقت.

نظر الجنرال إلى سينثيا، حتى لا يجعلها تشعر بأنها مهملة، وسألها عن خلفيتها العسكرية، وعن جذورها المدنية، وغير هذا. فأخبرته، حتى إنني تعرفت على أشياء لم أكن أعلمها من قبل، ولو أنني أعتقد أنها كانت تكذب. لقد لاحظت أن الجنرالات والكولونيلات أحياناً - دوماً ما يسألون من هم أقل منهم رتبة بكثير عن بلدانهم الأصلية، وعن المدارس العسكرية التي التحقوا بها، وعن تدريباتهم، وكل ما هو من هذا القبيل. وأنا لست متيقناً من كونهم يهتمون بالإجابة أصلاً، أو أن الأمر مأخوذ من أساليب الإدارة العسكرية اليابانية والتي تلقنوها في الأكاديميات، فعليك أن تجاريهم، حتى لو كنت تنوي أن تناقشهم فيما اقترفوه من عمل إجرامي.

فاتــت خمس عشرة دقيقة من الوقت الثمين المتبقي لنا في هذه القضية، وفي النهاية قسال الجنرال: "لقد عرفت أنكما تحدثتما مع السيدة فاولر والسيدة كامبيل، لذا فقد تعرفتما على شيء مما حدث في تلك الليلة".

قلت له: "أجل سيدي، ولكني أصارحك بأننا كنا قد استنتجنا الكثير منه قبل تلك المقابلتين".

"حقاً؟ هذا مثير جداً. يبدو أن تدريبات التحقيقات العسكرية مجدية فعلاً".

"أجل سيدي، كما أن لدينا من الخبرة العملية الكثير، بالرغم من أن هذه القضية فريدة من نوعها".

"بالتأكيد. هل توصلتما إلى من قتل ابنتي؟".

"كلا سيدي".

حدق فيَّ قليلًا، ثم سألني: "أليس هو الكولونيل مور؟".

"قد يكون"،

"أرى أنكما لم تأتيا إلى هنا لتجيبا على أسئلتي".

"بالفعل سيدي".

"فما غرضكما من هذه المقابلة؟".

"أعــتقد أن مما يسهل مهمتنا جميعاً هنا يا سيدي أن تبدأ بإخبارنا عما حدث في تلك الليلة. لنبدأ من المكالمة التي تلقيتها في الساعة 45:1. وقد أطلب تفسير بعض النقاط في كلامك".

"بالفعل، حسناً. لقد كنت نائماً، حينما رن جرس الخط الساخن على الطاولة جوار الفراش. فأجبته، لكني لم أسمع شيئاً من الطرف الآخر. بعدها سمعت صوت تكة، ثم... ثم أتاني صوت ابنتي، وتيقنت من أنه صوت مسجل من قبل".

أومات برأسي. هناك كبائن هاتف عند أبراج التحكم في إطلاق النار في تلك الساحات، إلا أنها تكون مؤمنة ليلاً. من الواضح أن آن كامبيل وتشارلز مور كان معهما هاتفان محمولان، وجهاز تسجيل.

تابع كلامه، "كانت الرسالة المسجلة تقول أبي، هذه آن. أود أن أناقش معك شيء في غايــة الأهمــية في أسرع وقت. عليك أن تلتقيني عند ساخة الرماية رقم ستة قبل الساعة 2:15... وقالت بأننى لو لم آت فسوف تنتجر".

أومات برأسي من جديد أستحثه ليتابع. وقلت له: "هل طلبت منك أن تحضر معك السيدة كامبيل؟".

نظر إلي وإلى سينثيا، فهو لا شك يتساءل عن قدر ما نعرفه من معلومات، وقد ظن بأنا قد عثرنا على ذلك الشريط بشكل أو بآخر. قال: "بلى. لقد ذكرت هذا بالفعل، إلى أننى لم أكن أنوى تلبية هذا الطلب".

"حسناً سيدي. هل كانت لديك أية فكرة عن ذلك الأمر الذي كانت تود التحدث معك بمشأنه في أسرع وقت، لدرجة أن تخرج من فراشك لتتجه في تلك الساعة إلى ساحة الرماية؟".

"كلا... أنا... فآن - كما لا بد من أنكما قد عرفتا - كانت تمر بحالة إحباط".

"بالفعــل سيدي، على أني أعتقد أن هناك من ذكر لي أنك كنت قد وجهت لها إنذاراً مشروطاً بموعد أخير. وكانت ستعطيك الرد خلال إفطار الصباح التالي".

"هــذا صحيح. فلقد أصبح سلوكها غير مقبول، وطلبت منها إما أن تتخلى عما تقوم به أو أن تفارق هذا المكان".

"لذا فعندما سمعت صوتها في تلك الساعة أدركت أن هذه ليست مجرد حنين مفاجئ تجاهك، بل أمر له صلة بذلك الإنذار".

"أجل، أعتقد أن هذا ما تيقنت منه".

الماذا في رأيك عمدت إلى الاتصال بك برسالة مسجلة؟".

"هــذا لكــي لا يكون هناك أخذ ورد. فلقد كنت صارماً جداً معها، ولكن بما أنني لم أســتطع أن أتجـادل مع رسالة مسجلة فقد قمت بما على الأب أن يقوم به، واتجهت إلى المكان الذي حددته".

"أجل سيدي، وكما تبين لذا، فلقد كانت ابنتك بالفعل في ساحة الرماية، ولقد اتصلت بك من هاتف محمول. فهي قد غادرت مبنى القيادة في الساعة 1:00. ألم تتساءل عن السبب في كونها قد اختارت منطقة تدريب بعيدة لأجل هذا اللقاء؟ ولماذا لم تكتفي هي بالحضور إلى موعد الإفطار كي تجيبك على رسالتك؟".

هز رأسه قائلاً: "لا أعرف".

ربما كان لا يعرف في البداية، إلا أنه من المؤكد أنه قد عرف حينما رأى جثتها. أمكنني أن أتبين أنه على حال من الأسى تمنعه من التفكير، وأنه سيخبرنا بالحقائق الواضحة والمرتبطة بالأدلة القوية. إلا أنه لن يتطوع بالكشف عن الحقيقة الأهم وهي السبب في أن ابنته قد عمدت إلى أن يراها عارية مقيدة إلى الأرض.

قلت له: "لقد ذكرت أنها سوف تنتحر لو لم تحضر أنت. هل خطر لك أنها ربما كانت تخطط لقتلك لو كنت حضرت؟".

لم يجبني،

فسألته: "هل أخذت سلاحك معك؟".

أوما برأسه أي نعم، ثم قال: "لم تكن لديَّ فكرة عما ينتظرني هذاك في تلك الليلة".

أنا موقن من أنك تفاجأت بالفعل. ولهذا السبب لم تأخذ معك السيدة كامبيل. قلت له، الذا فقد ارتديت ملابس مدنية، وأخذت سلاحك، وأخذت سيارة زوجتك، وقدتها متجها إلى ساحة الرماية رقم سنة وأنت تضيء كشافاتها. متى وصلت إلى هناك؟".

"في... في حوالي الساعة 2:15. في الوقت الذي حددته".

"بالفعل. ثم أطفأت أنوار السيارة، و...".

خيم صمت طويل بينما كان الجنرال يفكر في ما أفرضه أنا من تسلسل للأحداث. وفي النهاية قال: "ترجلت من السيارة ثم اتجهت إلى سيارتها الجيب، إلا أنها لم تكن بها. وهنا ازداد قلقي وأخذت أناديها، إلا أنها لم تجبني. ناديت ثانية، ثم سمعتها ترد، فالتفت إلى ناحية ساحة الرماية ورأيت... رأيتها راقدة على الأرض، أو رأيت جثماناً ما على الأرض، فاعتقدت أنها هسي وأنها مصابة بشيء ما. فهرعت مسرعاً تجاهها... كانت عارية، وكنت... أعتقد أنني كنت فزعاً متوتراً... لم أكن أعلم معنى ما يحدث، إلا أنها كنات حية، وهو كل ما كان يهمني. فناديت عليها وسألتها عما إذا كانت بخير، وردت بأنها كذلك... فاقتربت منها... أوه.. من الصعب أن أتحدث عن هذا الآن".

"أجل سيدي. إنه لأمر صعب علينا جميعاً أيضاً. ونحن لا نقصد أن نربط بين خسسارتك الفادحة هذه ومشاعرك، إلا أنني أظن أنني أتحدث بلسان الآنسة صنهيل كذلك حينما أقول أننا خلال مسار هذه التحقيقات وصلنا إلى.. إلى درجة أصبحنا معها نتعاطف مع ابنتك". ربما لم يكن هذا رأي الآنسة صنهيل. إلا أنني تابعت كلامي، "فمن المعتاد أن يحدث تعاطف من المحقق في جريمة القتل تجاه المجني عليه، حتى وإن لم يلتق أي منهما بالآخر. وهذه قصية غير عادية شاهدنا خلالها ساعات من أشرطة الفيديو الخاصة بمحاضرات ابنتك، وشعرت أن ابنتك شخص كنت أتمنى لقاءه... إلا أن علي أن أفسح لك المجال لتخبر نا بما حدث بعد ذلك".

كسان الجنرال كامبيل قد بدأ يفقد السيطرة على أعصابه من جديد، فمكتنا جميعاً لبرهة من الوقت حتى أخذ نفساً عميقاً ثم تنحنح وقال: "عندها، حاولت أن أفك قيدها... كان الأمر محرجاً جداً، لي ولها، إلا أنني لم أستطع أن أفك الحبل، كما عجزت عن جذب الأوتاد من الأرض... لقد حاولت.. إلا أن الجاني كان قد ثبتها عميقاً في الأرض، لقد فككت تلك العقد... وبعدها قلت لها بأني سأعود... وذهبت إلى السيارة وإلى الجيب، إلا أناسي لسم أجد في أيِّ منهما ما يمكنني من قطع تلك الحبال... فعدت إليها لأقول لها... لأقول لها... لأقول لها... بأنى سأعود إلى بيئاني هيل لأحضر سكيناً من منزل الكولونيل فاولر...

حيث إن بيثاني هيل لا تبعد سوى عشر دقائق من ساحة الرماية... إلا أنني كنت أتمنى لو أني... أوه.. أنا لا أعرف ما الذي كان عليَّ أن أفعله".

أومات برأسي من جديد، وسألته: "وبينما كنت تحاول أن تفك تلك الحبال، كنت تتحدث معها بالطبع".

"بضع كلمات لا أكثر".

ولكن من المؤكد أنك قد سألتها عمن فعل بها هذا؟".

"كلا...".

"سيدي الجنرال، من الأكيد أنك قد سألتها عمن ارتكب هذه الفعلة؟".

"أوه... بالطبع... إلا أنها لم تكن تعلم".

قلت له: "هي لم ترغب في أن تخبرك في الواقع".

حدق فيَّ الجنرال، "هذا صحيح، لم تكن لتخبرني، ربما تعلم أنت السبب".

"وهكذا عدت بالسيارة إلى طريق ساحات الرماية متجها إلى بيثاني هيل".

"صحيح. وهاتفت الكولونيل فاولر طالباً المساعدة".

"ألم تكن تعلم بأن هناك نقطة حراسة عند مخزن الذخيرة على بعد حوالى الكيلومتر في الاتجاه المعاكس؟".

"أنا لا أعلم بموقع كل نقطة حراسة في هذه القاعدة... وأنا أشك في أني كنت سوف أذهب إلى هناك على أية حال. فلم أكن لأسمح لأحد من الجنود بأن يرى ابنتي على هذا الحال".

"في الحقيقة أن مجندة هي من كانت تناوب وقتها في تلك النقطة. إلا أنه ليس موضوعنا الآن. فما أتساءل عنه هو السبب في أنك قد انطلقت بالسيارة عائداً من دون أن تتير مصابيحها، سيدي، وعن السبب في أنك لم تنر المصابيح إلا بعد بضع مئات من الأمتار".

لا بد من أنه كان يتساءل بدوره عن كيفية معرفتي بهذا، ومن المحتمل أنه أدرك أنني قد استجوبت أفراد الحراسة. فأجاب في النهاية: "سوف أكون صريحاً معك، فأنا لم أرغب في أن ألفت الأنظار إلى هذه النقطة".

"و السبب؟".

"لو كنت مكاني، هل كنت ستحاول لفت الأنظار؟ فلو أنك تركت ابنتك عارية مقيدة إلى الأرض، هـل كـنت سـترغب في أن يتدخل أحد؟ لقد قررت أن علي التوجه إلى الكولونيل والسيدة فاولر لأجل المساعدة. ومن الواضح أنى لم أكن أرغب في أن يعلم الجميع بما حدث".

"إلا أنها كانت جريمة يا سيدي، أليس كذلك؟ أقصد... هل لم يخطر ببالك أنها قد تعرضت للاعتداء على يد مجنون أو عدة مجانين؟ فلماذا كانت الرغبة في عدم معرفة الآخرين بما حدث؟".

"أعتقد أنى لم أرغب في إحراجها".

هنا تحدثت سينثيا: "إن جريمة الاغتصاب لا تمثل إحراجاً للضحية".

"إلا أنها كانت كذلك".

سألته هي: "هل أشارت لك بأي حال بأنها على استعداد لأن تبقى في مكانها إلى أن تذهب لتحضر الكولونيل والسيدة فاولر؟".

"لا، لكنني ظننت أن هذا أفضل تصرف".

"ألـم تكـن في حال من الفزع من أن يعود المغتصب أو المغتصبون عندما تذهب أنت؟".

"كلا.. في الحقيقة.. نعم.. فقد طلبت مني أن أسرع بالعودة. انظري آنسة صنهيل ويا سيد برينير، لو أنكما توحيان لي بأني لم أقم بالتصرف السليم، فريما كنتما على صواب. فريما كان علي أن أبذل المزيد من الجهد كي أفكها من قيدها، وريما كان علي أن أتسرك سلحي معها بحيث تستطيع أن تحمي نفسها أثناء غيابي، أو ربما كان علي إطلاق طلقة رصاص حتى أجذب انتباه رجال الشرطة العسكرية، وربما كان من الممكن أن أبقي إلى جوارها إلى أن تمر بنا سيارة. ألا تعتقدان بأني قد فكرت في كل هذا آلاف المرات حتى الآن؟ فمعكما حق في مساعلتي عن طبيعة تصرفي، ولكن ليس من حقكما أن تشككا في قدر قلقي عليها".

أجابته سينثيا: "سيدي الجنرال، إنني لا أشكك في أيِّ من هذا أو ذاك. بل أتساءل عما حدث بعد ذلك".

همَّ بالإجابة، ثم قرر أن يصمت.

فقلت له: "وهكذا قدت السيارة إلى منزل آل فاولر، وشرحت لهم الوضع، فهر عا لمساعدة النقيب كامبيل".

"هذا صحيح. فقد أحضرت السيدة فاولر روباً وسكيناً لنقطع الحبال".

"ألم تر ملابس ابنتك في أي موضع بالقرب منها؟".

"كلا، لم أرّها".

"ألم تفكر في أن تغطيها بقميصك؟".

"كلا... لم أكن أفكر بصفاء ذهن وقتها".

ها نحن ذا أمام رجل نجح من قبل في قيادة كتيبة مشاة مجهزة آلياً لكي تقتحم مدينة جوانج تراي المحاصرة وتنقذ مجموعة من القناصة الأميركيين الذين حوصروا في القلعة الفرنسية القديمة. إلا أنه يعجز الآن عن مساعدة ابنته بالشكل السليم. من الواضح أنه لم يكن ينوي تقديم المساعدة لابنته. فقد كان في غاية النقمة عليها.

سألته: "لماذا لم تعد مع فاولر سيدي الجنرال؟".

"لم تكن هناك حاجة إليّ. فوحدها السيدة فاولر كانت تفي بالغرض، إلا أن الكولونيل فاولر رافقها، في حال صادفت مشكلة".

"أي نوع من المشاكل؟".

"في حال كان المجرم لا يزال قابعاً في المكان".

"ولماذا كان عليك أن تترك ابنتك وحدها، وهي مقيدة وعارية ومعرضة للخطر طالما كنت ترى أن من الممكن أن يحدث لها المزيد من المشكلات؟".

"لم يخطر هذا ببالي إلا بعد أن كنت في طريقي إلى منزل فاوار. وعليّ أن أشير إلى أن الطريق إلى هناك لم يستغرق عشر دقائق".

"بلى، ولكن عليك أن تضيف عملية إيقاظهم، ثم ارتدائهم لملابسهم والعودة إليها من جديد، كل هذا كان ليستغرق قرابة النصف ساعة. فبعد إيقاظهم وطلب مساعدتهم يكون من الطبيعي لأي شخص – سواءً كان أباً أو قائداً عسكرياً – أن يهرع عائداً إلى مكان الجريمة ويؤمن المكان حتى حضور من طلب".

"هل تشكك في حكمي على الأمور أو في دوافعي إنن، يا سيد برينير؟".

"لا أشكك في حكمك على الأمور، فقد كان من الممكن أن يكون حكمك ممتازاً لو أن دو افعك بريئة. أنا أشكك في دو افعك". من المعتاد ألا يتعرض الجنرال إلى أي تشكيك. إلا أن الوضع الآن صار مختلفاً.

فأوماً برأسه قائلاً: "أرى أنكما تعرفان الكثير مما لا تودان الكشف عنه. أنتما ماهران بالفعل. وأنا حدست هذا من البداية. فلماذا لا تخبراني أنتما بحقيقة دوافعي؟".

أجابته سينثيا: "لقد أردت لها أن تتعذب قليلاً".

لقسد تسم اقستحام الحصن – كما نقول نحن العسكريين – وعبرت سينثيا من خلال الثغسرة. قالت: "في الحقيقة سيدي الجنرال، لقد عرفت أن ابنتك لم تكن ضحية اغتصاب، وأنهسا لم تتعرض لهجوم أثناء انتظارها لك. ولكنها هي ومن معها قد قاما بالاتصال بك وإسماعك تلك الرسالة المسجلة، وأرادا أن تتجه إلى ذلك المكان لأجل هدف واحد هو أن تسراها أنست والسيدة كامبيل على هذا الوضع. هذا هو سيدي التفسير المنطقي الوحيد لتسلسل الأحداث هذا، ولتعمدك أن تتركها هناك وحدها، ولتوجهك إلى آل فاولر كي يتوليا

هما الأمر، ولمكونك في منزلهما منتظراً إياهما أن يعودا بصحبة ابنتك وسيارتها الجيب، ولعدم الكشف عن كل هذا حتى هذه اللحظة".

قبع الجنرال كامبيل في مكانه، مستغرقاً في التفكير، وربما كان يفكر في ما أمامه من خيارات، وفي حياته القادمة، وفي ما ارتكبه من أخطاء منذ عدة ليال مضت، وفي ما ارتكبه من أخطاء منذ عشر سنوات مضت. حتى قال في النهاية: "لقد انتهيت كرجل عسكري، ولقد كتبت استقالة سوف أقدمها في الغد بعد جنازة ابنتي. وأرى أن كل ما أفكر فيه الآن هو قدر (مقدار) ما لديكما من معلومات مما يمكنكما من القبض على الجاني، وما علي أن أعترف لكما وللعالم به، ومن فائدة أن نسزيد من إهدار كرامة وذكرى ابنتي. أعلى أن كل ما أفكر في زوجتي وفي ابني، وفي الجيش أعلى من مواطناً عادياً، وبالتالي فإن سلوكي سيلقي بظله على حياتي المهنية ككل، ككل... أنا لست مواطناً عادياً، وبالتالي فإن سلوكي سيلقي بظله على حياتي المهنية ككل،

أردت أن أخبره بان السروح المعنوية لكبار ضباط فورت هادلي كانت منخفضة بالفعل، فجميعهم بانتظار المقصلة، وأنه بالفعل ليس مواطناً عادياً ولم يكن لديه سبب يدفعه لأن يتوقع أن نتعامل معه بهذا الشكل، وأنه لم يكن يفكر سوى في نفسه ولا تهمه سمعة ابنيته في شيء، أو أن يهتم بقدر المعلومات الذي سيتيح لنا أن نلقي القبض على الجانب، وفي النهاية فإنه كان محقاً في أن حياته كرجل عسكري قد انتهت، إلا أنني قلت له بدلاً من كل هذا: "أنا أفهم السبب الذي دفعك إلى عدم إيلاغ أفراد الشرطة العسكرية بأن ابنيتك مقيدة وعاريسة في ساحة الرماية - فالحقيقة سيدي الجنرال أن الأمر كان شخصياً حتى تلك اللحظة، وأنا أعترف لك بأني كنت لأفعل الشيء نفسه. كما أني أفهم كذلك السبب والكيفية التي تربط عائلة فاولر بهذا الموضوع. وأعترف من جديد بأني كنت لأفعل الشيء نفسه. ولكن حينما عادا ليخبر اك بأن ابنتك قد ماتت لم يكن لك الحق في أن تسورطهما في مؤامرة تهدف إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية لهذه الجريمة، ولم يكن من حقك أن تسورط زوجتك في أمر كهذا. ولم يكن من حقك سيدي أن تزيد من صعوبة مهمتي أنا تسورط زوجتك في أمر كهذا. ولم يكن من حقك الديسة صنهبل بأن تقدم لنا أدلة مضللة".

"أنت محق تماماً. أنا أتحمل المسؤولية عن هذا بالكامل".

· تنهدت، ثم قلت له: "لا بد من أن أخبرك سيدي بأن أفعالك تمثل تعدياً يستحق العقاب وفقاً لميثاق العدالة العسكرية".

أوماً برأسه متفهماً، ثم قال في تؤدة: "أنا على دراية بذلك فعلاً". ثم نظر إليّ وإلى سينثيا. "إلا أننى أطلب منكما معروفاً".

"أطلب سيدي".

"إنسي أطلب مسنكما أن تسبذلا جهدكما حتى يبقى اسم عائلة فاولر بعيداً عن هذا الموضوع".

كنت منوقعاً لهذا الطلب، وفكرت في الإجابة المناسبة قبل أن يسألها الجنرال. فنظرت السي سينثيا ثم إلى الجنرال، وأجبت: "لا يمكنني أن أضيف إلى هذه الجريمة جسريمة أخرى من جانبي أنا". والحق أني قد اقترفت هذا بالفعل، حينما عقدت اتفاقاً مع بيسرت ياردلي. إلا أنه كان أمراً خارج نطاق هذه القاعدة. أما هذا فلا. فقلت له: "إن آل فاولر هم من وجد الجثة سيدي الجنرال. ولم يعترفا لي بهذا".

"لقد اعترفا. لي أنا".

قالت سينثيا: "إنني أختلف قليلاً مع السيد برينير، ومع أن من غير المطلوب أن نبدي خلافنا أمام الغير، إلا أنني أعتقد أن بوسعنا أن نبقي آل فاولر بعيداً عن هذه المسألة. والحقيقة أن الكولونيل فاولر قد اعترف بما حدث لك أنت، وأنك قد أخبرته بأنك سوف نتصل بالكولونيل كينت. إلا أن الصدمة والحزن اللذين كنت والسيدة كامبيل عليهما عجلا باكتشاف الجثة قبل أن تقوما أنتما بالإبلاغ عن هذا. هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي عليسنا الستعامل معها، إلا أنني لا أرى أن من المفيد للعدالة أن نورط فاولر في هذا الموضوع".

حدق الجنرال كامبيل في سينتيا لبرهة من الوقت، ثم هز رأسه متفهماً.

لم أكن سعيداً بهذا، إلا أني كنت مرتاحاً، فالكولونيل فاولر - رغم كل شيء - كان الضابط الوحيد الذي أبدى درجة من النزاهة والشرف خلال مسار هذه القضية، بما في ذلك عدم التورط في علاقة جنسية مع ابنة الجنرال. وللحق فإنني لا أتمتع بمثل هذا القدر مسن قوة الإرادة، فكنت أحترم فيه هذا. ومع هذا فلا يمكن أن تعطي شيئاً من دون مقابل، وكانت سينثيا تفهم هذا، حيث قالت له: "إلا أنني أود منك يا سيدي أن تخبرنا بحقيقة ما حدث هناك، والسبب في حدوثه".

تراجع الجنرال كامبيل إلى الوراء في مقعده. وقال: "حسناً. إن الحكاية تبدأ في واقع الأمر منذ عشر سنوات في ويست بوينت".

## الممل الثامن والعشرون

أخبرنا الجنرال كامبيل بما حدث في معسكر باكنير، منطقة التدريبات الميدانية في ويست بوينت. لم يكن يعرف عن واقعة الاغتصاب أكثر مما كنا نعرفه بالفعل، أو ربما كسان هذا ما تعرفه السلطات عن الحادث. فما كان يعرفه هو أنه حينما رأى ابنته في مستشفى كيلار العسكري، كانت تعاني من صدمة نفسية، ومن هيستيريا، ومن إحساس بالمهانية بسبب ما حدث لها. وأخبرنا بأنها كانت تتشبث به وهي تبكي وتتوسل إليه أن يعيدها إلى المنزل.

وأعترف لنا بأن ابنته أخبرته بأنها كانت عذراء، وأن من اغتصبوها سخروا منها لأجل هذا. وأخبرته بأن هؤلاء قد جردوها من ملابسها وقيدوها إلى الأرض بأوتاد الخيام. وقد كان أحدهم يخنقها بحبل أثناء اغتصابه لها، وهددها بأن يخنقها حتى الموت لو أنها أبلغت عما تعرضت له.

وكنت متأكداً من أنني وسينثيا لم نكن نتوقع من الجنرال أن يعترف بتلك التفاصيل الدقيقة. فهو يعلم أن تلك الحادثة لها صلة بالجريمة التي بين أيدينا، وإن كانت هذه الصلة للن تساعد في التعرف على حقيقة الجاني. إلا أنه أراد أن يزيح عنه عبء هذا الكلام، فتركناه يتكلم.

وتولد لدي انطباع بأنه على الرغم من عدم تناوله للموضوع مباشرة، فإنه كان يعلم أن ابنته كانست تتوقع منه أن يقتص لها، ومن أنها قد تعرضت بلا جدال إلى اغتصاب وحشي، وأن من فعلسوا هذا لا بد من أن يتم طردهم من الأكاديمية العسكرية وأن تتم محاكمتهم.

كانت تلك بالطبع ردود فعل منطقية من فتاة كانت تحاول قدر جهدها أن تحقق آمال أبيها فيها، ومن أجل هذا تحملت كافة مصاعب الحياة في ويست بوينت، ولكنها أصبحت ضحية اعتداء إجرامي.

إلا أنسه كسان مسن الواضسح أن هناك بعض المشكلات. فهناك أو لا مسألة تواجد المستجدة كامبيل وحدها بصحبة خمسة رجال وسط الغابات ليلاً. فكيف تم عزلها عن بقية الأربعسين فرداً؟ هل هي مصادفة؟ أم عمداً؟ وثانياً أن المستجدة كامبيل لم تستطع التعرف على هويتهم. فلم يكتفوا فقط بوضع صبغات تمويهية، بل كانوا يضعون أقنعة شبكية على

وجـوههم. وكان الوقت ليلاً، فلم تستطع أن تحدد ما كانوا يرتدونه، وبالتالي لم تستطع أن تتـيقن ممـا إذا كانوا من المستجدين أم من غيرهم، من جنود الفرقة 82 المحمولة جواً. فهناك قرابة الألف رجل وسيدة متواجدين خلال تلك التدريبات الليلية، ففرصة أن تتعرف على هوية المجرمين الخمسة تكاد تقارب الصفر، وهذا ما أخبر به الجنرال كامبيل.

إلا أن هذه لـم تكـن كل الحقيقة، كما كنت أنا وسينثيا نعرفها. فمن خلال أسلوب الاسـتبعاد يمكـن تضييق نطاق البحث. ومع الاقتراب من تحديد هوية الجناة سيكون من المحـتم أن يـنهار أحدهم لكي ينقذ نفسه من عقوبة أشد. كما أن هناك اختبارات السائل المسنوي، واللعـاب، والشعر، والبصمات، وكل أساليب الطب الشرعي هذه. والحقيقة أن جـرائم الاغتصاب الجماعي تكون أسهل في الحل من جرائم الاغتصاب الفردي، وهو الأمر الذي يعلمه كلانا، كما أعتقد أن الجنرال بدوره يعلم هذا.

فلم تكن المشكلة في تحديد من فعلها؛ بل في أن هؤلاء كانوا إما من المتدربين أو من طاقم التدريب أو من الجنود. فالمشكلة هنا مشكلة علاقات عامة.

فالمسالة هي أن هناك خمسة مجرمين تناوبوا على اغتصاب مجندة واحدة، وأن الأكاديمية العسكرية الخاصة بكامل جيش الولايات المتحدة في ويست بوينت يمكن أن تخسر سمعتها بأسرع من الوقت الذي فقدت خلاله آن كامبيل عذريتها. فهذا هو الزمن الدي نعيشه؛ فالاغتصاب لا يمكن أن يعد ممارسة جنسية، بل هو جريمة عنف، وانتهاك للنظام والمعايير العسكرية، وخرق لميثاق الشرف العسكري في ويست بوينت، واستهانة واضحة بستك الأكاديمية، وعلى وجود المرأة في الجيش، ورسالة موجهة إلى الضباط الإنساث جميعاً، وعلى مفهوم أن بوسع المرأة أن تشارك الرجل في التواجد في الغابات المظلمة لمعسكر بكنير، أو في التواجد في ساحات الحرب.

فها هي سيطرة الرجال على ويست بوينت تنتهك من قبل من يخجلن من أن يقضين حاجستهن وسط الغابات، تماماً كما عبر عن هذا ذلك الكولونيل في بار نادي الضباط. فلم يكن أمراً يمكن التسامح فيه طيلة سنوات التدريب والدراسة في الأكاديمية ولكن كان يمكن التغاضي عنه داخل الفصول. أما في الغابات، وأثناء ليالي الصيف الحارة، وفي الظلام، فإن من حق الرجال أن يرتدوا إلى أفعال عصور ما قبل التاريخ.

وأنا أتذكر جيداً أن التدريبات الميدانية بالكامل كانت عبارة عن تعبئة عامة، وكأنها الحسرب، ومحاكاة متعمدة لتقاليد القتال اللادائية. ولم تكن هناك إناث معنا في الغابات أثناء أدائي للتدريبات، ولو حدث هذا، لكنت قد شعرت بالأسى لأجل حالهن.

إلا أن الإدارة في واشنطن والبنتاغون كانت قد قررت أن تساوي بين الجنسين داخل الجيش. وقد كانت هذه خطوة جيدة، بل ضرورية، إلا أنه قد بولغ في تتفيذها. ومن المؤكد

أن التفكير قد اختلف منذ أن كنت شاباً أتدرب من أجل حرب فيتنام، إلا أن تفكير الكل أم يتغير، فتطبيق المساواة هذه قد تفاوت بين أقسام الجيش المختلفة. فهناك من أبدى عدم اقتناعه، وهناك من قاوم هذا التطبيق، وكانت مواقف فردية. هذه هي مقدمات ما حدث في لليلة من آب/أغسطس منذ عشر سنوات مضت. فقد أخفت قيادة ويست بوينت أن مئات المجسندات قد اغتصبن على يد آلاف المجندين أثناء تلك التدريبات الليلية في الغابات. ولم تكن على استعداد للكشف عن هذا.

وهكذا تسباحث مسؤولو واشنطن - في البنتاغون - داخل الأكاديمية مع الجنرال جوزيسف كامبيل حول الأمر. وكما أخبرني أنا وسينثيا، فقد بدا الاتفاق معقولاً في نظره. فمن الأفضل التكتم على هذه الواقعة بدلاً من نسف ويست بوينت من أساسها، ومن إلقاء السشكوك على توجهات هذه الأكاديمية، وعلى آلاف المجندين والضباط الأبرياء الذين لم يشتركوا في اغتصاب أنثى ذات ليلة. كل ما كان على الجنرال أن يفعله هو أن يقنع ابنته بأن من الأفضل لها وللأكاديمية والمجيش ولمبدأ المساواة أن تنسى ما حدث.

تــم إعطاء آن كامبيل دواء يمنع حملها، وتم الكشف عليها للتأكد من أنها لم تصب بــأي من الأمراض الجنسية المعدية، وحضرت والدتها من ألمانيا جالبة معها دمية ابنتها المفضلة، وتمت مداواة جراحها وسحجاتها، وتنفس الجميع الصعداء.

كان الأب مقتنعاً، ولم تكن الأم على نفس اقتناعه. وكانت آن تثق في أبيها، وهي لم تكن حتى سن العشرين هذه سوى ابنة أبيها ولم تكن تود سوى رضائه، وهكذا نسيت أنها تعرضت للاغتصاب. إلا أنها سرعان ما تذكرت هذا فيما بعد، ولهذا السبب نجلس جميعنا الآن في مكتب الجنرال.

كانت هذه كل الحكاية الحزينة، وكان صوت الجنرال يتهدج بين الحين والآخر، بل كانت هذه كل الحكاية الحزينة، وكان صوت الجنرال يتهدج بين الحين والآخر، بل كانت أحدياناً. بل لقد لاحظت أن سينثيا تكاد تنتحب عدة مرات، وسأكذب لو لم أعترف بأنه قد كانت هناك غصة في حلقي.

نهبض الجنرال إلا أنه أشار لنا بأن نبقى جالسين. قال: "أستأذنكما للحظة". وخرج من باب الحجرة، وسمعنا صوت خرير الماء. وفي هذا الموقف الميلودرامي كدت أتوقع سماع صوت طلق ناري.

بقى نظر سينثيا معلقاً بالباب وهي تقول لي: "أنني أتفهم سبب قيامه بتلك التصرفات، إلا أنني في غاية الغضب من هذا لكوني امرأة".

"وأنا غاضب أيضاً يا سينثيا. فهناك خمسة رجال يتندرون الآن على ليلة تسلوا بها، بيسنما نحن هنا في مواجهة هذه القضية. خمسة رجال – هذا إن كانوا طلاباً عسكريين – واصلوا حياتهم وتخرجوا ليصبحوا ضباطاً أو أصحاب مناصب. كانوا زملاء لها وربما

كانسوا يرونها كل يوم. فأصبحوا مسؤولون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن موتها. ومن المؤكد أنهم كانوا مسؤولين عن ما كانت عليه من حالة عقلية".

أومات سينتيا برأسها قائلة: "ولو كانوا جنوداً فإنهم قد عادوا إلى ثكناتهم متفاخرين بأنهم قد اغتصبوا تلك الطالبة العسكرية في ويست بوينت".

"وأنهم لن ينالوا العقاب".

عاد الجنرال كامبيل ليجلس من جديد. وبعد برهة قال: "هكذا ترون أنني قد نلت جزائي، إلا أن آن كانت هي من دفع ثمن خيانتي لها. ففي غضون أشهر من تلك الواقعة تحسولت من فتاة مرحة منطلقة ودودة إلى امرأة غامضة انعزالية لا تثق بأحد. لقد أبلت بسلاء حسناً في الأكاديمية، وتخرجت بين أوائل دفعتها، ثم واصلت دراستها العليا. إلا أن الأمور لم تعد كما كانت أبداً بيني وبينها، وكان علي أن أضع في الحسبان هذه التبعة لتصرفي... لقد فقدت ابنتي حينما فقدت ثقتها بي وتنهد عميقاً، ثم تابع: "إن حديثي معكما الأن جعلني أفضل كثيراً".

"أجل سيدي".

"بالطسبع تعرفون بما أصابها من تخبط في التصرفات، وقد فسر لي الخبراء سبب ذلك. لم يكن الأمر يتعلق فقط بمحاولتها إفساد جميع من هم حولي أو أن تجلب لي العار. بل كانت تحاول أن توصل لي رسالة مفادها: إنك لم تقدر لي عفتي، وأنني كنت قد قررت أن أبقى عذراء حتى الزواج، فها آنذا أعطي الجميع جسدي طالما أن ذلك أمر لن يهمك في شيء. فوفر عليك دروساً تريد أن تلقنني إياها".

أومات براسي مقرراً ألا أعلق.

قال الجنرال: "وهكذا مرت السنون، حتى أتت إلى هنا. لم يكن مجيئها صدفة، بل قصدت هي هذا. فلقد وجدت أن شخصاً في البنتاغون، له يد عليا في اتخاذ القرار في ويست بوينت، يقترح علي اقتراحين. أولهما أن أترك الخدمة فتقرر عندها أن بدورها أن تسرك الخدمة هي الأخرى، أو أن سلوكها هذا لم يعد يجدي نفعاً... فقد كانوا يخشون أن يطلبوا منها أن تقدم استقالتها، فقد كان من الواضح أنها متعلقة بالجيش. أما الخيار الثاني فكان تولي ذلك المنصب في فورت هادلي، حيث توجد مدرسة للحرب النفسية. فقالوا أني للو أصبحت القائد فسيتمكنون من تحويل آن إلى منصب في تلك المدرسة، بحيث يبدو الأمر متفقاً مع خبرتها، وحتى أتمكن أنا من حل المشكلة عن قرب وداخل مكان معزول كهذا. وقد اخترت الخيار الثاني، مع أن استقالتي كانت لتصبح أمراً متوقعاً بعد ما حققته من نجاح في الخليج وبعد سنوات الخدمة الطويلة... على أنها كانت قد أخبرتني ذات مرة بأنسي لدو قبلت منصباً يعرضه البيت الأبيض أو قبلت الترشح في السلك السياسي، فإنها بأنسي لدو قبلت منصباً يعرضه البيت الأبيض أو قبلت الترشح في السلك السياسي، فإنها

ستفضحني على العلن. ففي الحقيقة أني كنت أسير الجيش بسبب ابنتي، ولم يكن أمامي من خيار سوى أن أبقى أو أن أتقاعد بعيداً عن الحياة العامة".

هكذا تبين لي سبب زهد الجنرال كامبيل في تولي منصب سياسي أو أي منصب في البسيت الأبيض. وهكذا رأيت أن لجميع ما يحدث هنا في هذه القاعدة سبباً ظاهرياً لا يدل أبداً على السبب الخفي وراءه.

أخذ يتطلع فيما حوله وكأنما يراه للمرة الأولى، وقال: "لذا قررت أن آتي إلى هنا لأصلح ما يمكن إصلاحه، وأن أحاول أن أمحو أخطائي وأخطاء رؤسائي في الآن نفسه، فقد كان العديد منهم لا يزال داخل الجيش أو انخرط في الحياة العامة، وأغلبهم من الأسماء المعروفة لكما... وأنا لا ألوم رؤسائي على ما فرضوه من ضغوط. فما فعلوه كان خطأ، إلا أنني من وافق على التعاون معهم في هذا. فقد كنت أظن أن ما أفعله سيعود بالسنفع على الجميع - على أن وعلى القوات المسلحة - وبدت لي الأسباب منطقية، إلا أنها لم تكن في الأخير على هذه المنطقية التي ظننتها، وبالتالي فقد تخليت عن ابنتي من أجل نفسي... وفي غضون عام من الحادث كنت قد نلت النجمة الثانية".

قلست محاولاً ألا أبدو مبالغاً في تعاطفي: "سيدي الجنرال، أنت مسؤول عن كل ما يقسوم به مرؤوسوك أو يفشلون في القيام به. ولكنهم في قضيتنا هذه قد خانوك. فلا يحق لهم أن يطلبوا منك أن تتحمل المسؤولية".

"أعلم هذا. وهم يعلمون هذا، فمع كل هذه الموهبة والخبرة والقدرات العقلية، إلا أننا كسنا نلتقسي في غرفة فندق صغير في نيويورك في منتصف الليل كالمجرمين نتحدث في أمور لا تشرف أي عسكري. إلا أننا بشر، وقد نخطيء في قراراتنا، فقد اتخذنا هذا القرار السيئ متحملين كافة التبعات".

كنت أتفق مع كلامه هذا، وكان هو يعلم هذا، فلم أعلق. إلا أنني قلت: "وهكذا كنت مع ابنتك خصمين متحاربين داخل حلبة تمثلها هذه القاعدة".

بدا شبح ابتسامة على وجهه وهو يقول: "بالفعل، لم يكن الأمر كما تصورته عملية على بلح. بل كانست حرباً، وكانت متأهبة لها بشكل يفوق استعدادي أنا لهذا، وكان الحق معها، وهو ما عوض فارق القدرات. كانت تهزمني في كل خطوة، بينما كنت أعرض أنا عليها الهدنة. فقد كنت أعتقد أنه لو تبين لها أنها انتصرت، فسوف تقبل اعتذاري وندمي على ما فعلت. لقد كان ما يحدث يمزقني، بين كوني أباً يرى ما تقوم به تجاه نفسها وتجاه أمها. لم أعد مهتماً بسمعتي أنا. إلا أنني كنت مهتماً بهؤلاء الذين استغلتهم... رغم أنني ويا للغرابة – كنت سعيداً بكونها متواجدة بالقرب مني مهما كان الذي تفعله. فقد افتقدتها، وأنا أفتقدها الآن".

مكثت وسينثيا من دون أن نتكام واكتفينا بالاستماع إلى أنفاسه النقيلة. من الواضح أن هذا الرجل قد كبر عشر سنوات خلال الأيام القليلة الماضية، وربما عشر أخرى طيلة العامين الأخيرين. وخطر لي أنه ليس نفس الرجل الذي عاد منتصراً من الخليج منذ فترة ليست بالطويلة. فقد كان من المدهش أن أتبين أن الملوك والأباطرة والجنرالات يمكن أن يسقطوا ضحايا لغضب وانتقام امرأة لاقت أية إساءة منهم. فنحن ننسى أن هناك أساسيات في هذه الحياة، مهما علا شأن الإنسان: اهتم بحياتك العائلية أولاً، ولا تخذل أفرادها أبداً.

قلت: "نود قبل أن ننصرف يا سيدي الجنرال أن تخبرنا عن ما حدث في ساحة الرماية رقم ستة".

"أجل... حسناً، لقد رأيتها هناك على الأرض، و... وظننت... ظننت في البداية أنها ميتة، إلا أنها نادت على... قالت: هذا هو الرد على إنذارك اللعين".

... لـم أفهم في البداية ما الذي كانت تتحدث عنه، إلا أنني تذكرت ما فعلوه بها في ويـست بويـنت. وسـالنني عن أمها، فأخبرتها بأنها لا تعلم أي شيء عن هذا. فنعتني بالجـبان، ثم قالت: هل رأيت ما فعلوه بي؟ هل رأيت ما فعلوه بي؟ وكنت.. كنت أرى ما فعلـوه ظاهـراً.. أعنـي أنهـا لو كانت تقصد أن تريني ما حدث لها هناك، فقد حققت غرضها".

"وماذا قلت لها سيدي الجنرال؟".

"اكتفسيت بأن صحت فيها: ليس عليك أن تفعلي هذا يا آن. إلا أنها فعلته... لقد كان الغضب يجتاحها، وكأنما أصيبت بجنون مطبق. فأخذت تصرخ في أن أقترب، لكي أرى ما فعلوه بها، وما عانت منه. وأخذت تردد هذا لفترة طويلة، ثم قالت بأنها ستقدم لي بعض الخيارات رداً على ما عرضته عليها من خيارات". وصمت الجنرال كامبيل للحظة، ثم تابع: "قالت لي أن هناك حبلاً حول عنقها... وأن بوسعي أن أخنقها إن أردت... أو أن أعمل على التعمية على هذا كما كنت فعلت قبلاً... فيمكنني أن أقترب الأفك قيدها وأعيدها أعمل على التعمية على هذا كما كنت فعلت قبلاً... أمها. كما قالت بأن بوسعي أن أتركها هكذا، وعندها سيجدها الحرس أو الشرطة العسكرية أو أي أحد، وسوف تفضي لهم بكل شيء. كانت هذه هي خياراتي".

فقالت سينثيا: "وهكذا اقتربت منها لكي تفك قيدها كما كنت قد ذكرت لنا؟".

"كلا... لم يكن بوسعي هذا. لم أستطع أن أقترب منها... ولم أحاول أن أفك قيدها... اكتفيت بالوقوف قرب السيارة، ثم فقدت أعصابي فجأة. فقد نال مني كل هذا الغضب والمقت الناتج عن محاولتي طيلة تلك السنوات أن أصحح الأمور. فأخذت أصرخ فيها بأني لا ألقى بالاً لما فعلوه بها منذ عشر سنوات... وأنى سوف أتركها في مكانها ليعثر

علسيها الحرس أو الشرطة العسكرية، أو أول كتيبة تحضر على ساحة الرماية صباحاً أو أي أحد آخر، حتى يراها الجميع عارية و...". توقف في منتصف الكلام وثبت ناظرية على أي أحد آخر، حتى يراها الجميع عارية و..." قلت لها أن ليس بوسعها أن تؤذيني بعد الآن، عندها أخذت تصبح بتلك الخزعبلات التي حفظتها عن نيتشه: أياً ما يؤذيك يجعلك أقوى، ما لا يميتني يقويني.. وغير هذا. فقلت لها أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تدمره هسي هو منصبي ورتبتي، وأني سأستقيل من الخدمة، وأنها قد دمرت أية مشاعر لدي تجاهها، وأنها قد تجاوزت كل الحدود في انتقامها هذا".

صبب الجنرال لنفسه بعض الماء ليشرب، ثم واصل كلامه: "أخذت تقول بأنها لا تهتم بهذا، ليجدني أحدهم - أنت لم تمد لي يد المساعدة أبداً.. ثم بدأت تبكي، ولم تتوقف عن السبكاء، إلا أننسي أظن أني سمعتها تقول أبي...". نهض قائلاً: "أرجوكما... أنا لا أستطيع أن...".

نهضت بدوري وأنا أقول: "أشكرك سيدي الجنرال". أدينا تحية الانصراف واتجهنا إلى السباب قبل أن ينخرط هو بدوره في البكاء، إلا أن خاطراً خطر لي، فالستفت أقول له: "إن مقتل فرد آخر من هذه العائلة لن يكون هو الحل. كما أنه ليس من الرجولة في شيء. بل هو عمل جبان". إلا أنه كان قد أعطى ظهره لنا، فأشك أنه قد سمعني من الأصل.

## الفصل التاسع والعشرون

خرجت بالسيارة من موقف مبنى القيادة، وقدتها لبضع مئات من الأمتار، ثم أوقفتها السي جانب الطريق. فقد واتاني رد فعل متأخر على تلك المقابلة، وكنت أشعر ببعض الأحاسيس المتضاربة. قلت لها: "أصبحنا نعلم الآن سبب وجود تلك الدموع الجافة على خديها".

"أشعر بالإعياء".

وأنا أحتاج إلى شراب".

تنهدت وقالت: "كلا. علينا أن ننهى هذا الأمر. أين مور؟".

"من الأفضل له أن يكون داخل هذه القاعدة". ثم انطلقت بالسيارة متجها نحو مدرسة الحرب النفسية.

وفي الطريق سألتني: "لم يتخلُ الجنرال في نهاية الأمر عن ابنته بنفس الطريقة التي فعلها في ويست بوينت. بل تركها في تلك الساحة غاضبا، إلا أنه قد أدرك أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء كل هذا الذي بينهما".

فكرت للحظة، ثم تابعت: "فربما فكر في أن يعود إليها، إلا أنه وجد أنه يحتاج إلى سسكين لميقطع بها الحبال، وإلى ملابس وإلى وجود سيدة معها. وقد تغلب هذا الاهتمام بالتفاصييل على ما شعر به من صدمة مربكة، فقاد السيارة إلى بيثاني هيل، إلى الرجل الوحسيد الذي يثق به داخل هذه القاعدة". سكتت قليلاً، ثم واصلت: "وحينما وصلت عائلة فاولر إلى هناك كانوا متيقنين من أن الجنرال هو الذي خنق ابنته، أليس كذلك؟".

قلت: "ربما خطر هذا ببالهما، إلا أنهما حينما عادا ليخبراه بأنها ماتت... فلا بد من أنهما قد تيقنا من حجم الصدمة وعدم التصديق اللذين بديا عليه".

"ألم يكن عليهما أن يفكا قيدها ويحضر ا جثتها؟".

"كللا. فالكولونيل فاولر كان يعلم أن نقل الجثة سيزيد الأمور سوءاً. وأنا على يقين مل أن الكولونليل فاولر - بكل خبرته العسكرية - كان بوسعه أن يحدد ما إذا كانت قد ماتت أم لا. وحتى لا تثار أية شكوك نحوه هو، فأنا متأكد من أنه أو الجنرال أو السيدة فاولر قد اتفقوا على تركها كما هي".

"بالفعل، فلو كان الكولونيل فاولر متواجداً وحده وقتها، لكان قد أصبح في موقف ضعيف سيئ".

فكرت في الأمر لحظات، ثم قلت: "ها نحن نعلم أنه قد كان هناك - بخلاف المجني علميها - أربعة أشخاص: الكولونيل مور، والجنرال، والكولونيل والسيدة فاولر. ونحن لا نعتقد أن أياً منهم هو القاتل. فعلينا إذن أن نضع شخصاً خامهاً في ذلك المكان خلال فترة النصف ساعة التي كانت الفرصة خلالها متاحة للقتل... وهذا الشخص هو القاتل بالطبع".

"ربما كان علينا أن نسأل الجنرال عما إذا كانت لديه أية فكرة عمن يمكن أن يتواجد خلال تلك النصف ساعة".

"أعتقد أنه يشك في الكولونيل مور. ولو أنه كان يشك في غيره لكان قد أخبرنا عنه. ولا أرى أنه قد خطر بباله أن يكون الكولونيل مور هو من عاونها، إلا أنه لم يكن القاتل. أقصد أننى لم أكن لأضغط على هذا الرجل أكثر".

"أعلم هذا. فكم أكره أن أستجوب عائلة المجني عليه. فتنتابني كافة المشاعر ال...". "لقد أديت دورك بامتياز. وكذلك أنا. وكذلك الجنرال".

زدت سرعة السيارة متجهين على مدرسة الحرب النفسية، إلا أن سيارة مور لم تكن متواجدة في مكانها. فدرت حول المبنى بالسيارة، إلا أننا لم نجد أثراً للفورد الرمادية. "لو كان هذا الوغد قد فارق القاعدة، فإني أقسم أن أقطعه إرباً".

اقتربت منا سيارة جيب تتبع الشرطة العسكرية، كان صديقنا العريف سترود، "هل تبحثان عن الكولونيل مور، سيدي؟".

"ومن سواه".

فابتسم، "لقد ذهب لمقابلة القائد لأجل رفع ذاك الحظر عنه".

"نــشكرك". اسـتدرت بالـسيارة متجها صوب مبنى قيادة الشرطة العسكرية. قلت لسينثيا: "لسوف أصلبه صلباً".

"وماذا عن تقطيعه إرباً؟".

"ذاك أيضاً".

توجها السي المبالى الرئيسي، وبينما اقتربنا الاحظت أن الصحفيين لم يغادروا أماكنهم. أوقفت السيارة أمام المبنى مباشرة، وترجلت منها مع سينثيا وصعدنا سلم المبنى في سرعة. دلفنا إلى الداخل متوجهين مباشرة إلى مكتب الكولونيل كينت. وقالت لنا سكرتيرته أنه في اجتماع.

"مع الكولونيل مور؟".

"أجل سيدى".

ففتحت الباب، لأجد بالداخل الكولونيل مور وكينت ورجل آخر في زيه العسكري، كان برنبة نقيب. بادرنا كينت قائلاً: "أنا سعيد لحضوركما".

نهصض الرجل الثالث، وتبين لي أنه من الإدارة العسكرية القانونية، أي محام. كان اسمه كولينز، سألني: "هل أنت المساعد برينير؟".

"أنا الذي ألقى الأسئلة هنا أيها النقيب".

"أعــتقد هــذا. لقــد طلب الكولونيل مور مني أن أمثله كمحام، لذا فكل ما تريد أن تقوله...".

"سأوجه كالامي إليه هو".

كان مور لا يزال جالساً في مواجهة مكتب كينت، ولم يكن ينظر إليَّ عمداً. فقلت له: "إننى ألقى القبض عليك. قم معى".

أشار النقيب كولينز إلى موكله أن يبقى جالساً، وقال لي: "ما هي التهمة الموجهة اليه؟".

"سلوك مشين لا يليق بضابط عسكري".

"حقاً، أتدري أن هذا سخف يا سيد برينير، فبوسعك أن....".

"بالإضافة إلى... انتهاك المادة رقم 134 من النظام العسكري العام. بالإضافة إلى تهمة التآمر والإدلاء بشهادة كاذبة. بالإضافة – أيها النقيب – إلى أنك أنت على حافة انتهاك المادة رقم 98، وهي عدم طاعة القواعد القضائية".

كيف تجرؤ على هذا؟".

سألت كينت: "هل لديك أصفاد؟".

هــنا بــدا القلق على وجه كينت. فقال: "لدينا ما يتوجب أن نناقشه هنا يا بول. أنت بالفعل يمكنك أن تلقى القبض عليه، إلا أننى كنت أتحاور معه بصفته متهم ومعه محام".

"إن الكولونيل مور ليس متهماً في جريمة القتل، فلا سبب هناك لهذه المحاورة، ولو كان هناك سبب، فأنا من له أن يحاوره، وليس أنت سيدي الكولونيل".

"تباً لك يا برينير، لقد تماديت هذه المرة..".

"سيدي الكولونيل، سوف أقتاد متهمى من هنا" ثم قلت لمور: "انهض".

نهض من دون أن يلقى أية نظرة إلى محاميه.

تعال معي".

غادرت مع سينثيا مكتب كينت ومعنا الكولونيل مور المسكين.

صحبناه عبر الممر وحتى زنــزانة الحجز. كانت معظمها فارغة، ووجدت إحداها مفــتوح الله جــوار زنــزانة ديلبيرت إيلكينــز. دفعت مور دفعة خفيفة إلى الداخل ثم أغلقت الباب من خلفه.

نظر إيلكينــز إلى مور ثم إليَّ، وقال مدهوشاً: "ما هذا أيها القائد، هذا كولونيل!".

تجاهلست إيلكينسز موجها كلامي لمور: "أنت متهم بما قلته لك من قبل. ولك الحق في ألا تتكلم، كما لك الحق في أن تنوب عنك محامياً تختاره".

هــنا تحــدث مور الأول مرة: "لديِّ محام بالفعل. ولقد هددته المتو بأن تلقي القبض عليه".

"هذا صحيح. كما أن أي شيء تتلفظ به هنا سوف يكون ضدك أثناء المحاكمة".

"أنا لا أعلم شيئاً عن القاتل".

وهل قلت أنك تعلم؟".

"كلا... لكن...".

كان ديلبيرت إيلكينز يتابع الحوار عن كثب. فقال لمور عبر الزنزانة: "سيدي الكولونيل، لا تنوب عنك محامياً، فسوف يثير هذا غضبه".

رمــق مور إيلكينــز، ثم عاد ليقول لي: "لقد أخبرني الكولونيل كينت بأنه ليس من حقى مغادرة القاعدة، لذا لم يكن أمامي سوى أن أوكل محامياً".

"أنت الآن مسجون".

قال ديلبيسرت: "سوف يطلقون سراحي. سأبقى محتجزاً في الثكنات. أشكرك أيها القائد".

تجاهلته موجها كلامي لمور: "لديّ أدلة قوية على أنك كنت في مسرح الجريمة وقت وقوعها أيها الكولونيل. وهناك ما يكفي من التهم ضدك لأن تقبع في السجن لعشر أو عشرين سنة".

تراجع مور للوراء في قوة وكأنما لكمته، وجلس على الفراش الصغير بقوة. "كلا... إنني لم أرتكب أي جرم. لكني فعلت فقط ما طلبته هي مني...".

"وأوحيت لها بأن تفعل ما فعلته".

"لا! بل هي التي خططت لذلك. لقد كانت فكرتها هي".

"أنت تدرك جيداً ما كان والدها قد فعله معها في ويست بوينت".

الم أعلم بهذا إلا منذ أسبوع – حينما وجه إليها ذلك الإنذار".

نظر إيلكينز إلى سينثيا قائلاً لها: "ما الذي فعله معك؟".

قلت لإيلكينز: "اخرس أنت الآن".

"أجل سيدى".

قلت لمور: "أريدك أن تترك القوات المسلحة. وقد أتيح لك أن تتقدم باستقالتك. وهذا سيعتمد على قدر تعاونك معى".

"أنا مستعد للتعاون و ....".

"لا يهمني إن كنت مستعداً أم لا أيها الكولونيل. بل سوف تتعاون. وسوف تتخلى عن طلب ذاك المحامى".

همَّ إيلكينــز بأن يعلق، إلا أنه تراجع مكتفياً بالجلوس على الفراش.

أوماً مور برأسه موافقاً.

"ما الذي كنت ترتديه حينما كنت في ساحة الرماية رقم ستة؟".

"زيسي العسكري. رأيسنا أن هذا أفسضل، في حالة إذا ما مر بنا أفراد الشرطة العسكرية".

وهذا الحذاء؟".

"أجل".

"اخلعه".

تردد، ثم خلع حذاءه.

"أعطه لي".

سلمه إلى عبر القضبان.

قلت: "أراك فيما بعد أيها الكولونيل" ثم قلت لإيلكينـز: "كيف حال صديقي؟".

نهض قائلاً: "في خير حال سيدي. سوف يطلقون سراحي صباح الغد".

"جيد. ولو فكرت في الهرب سأقتلك".

"أجل سيدي".

انصرفت وتبعتني سينثيا وهي تسأل: "من هو هذا الشاب؟".

"صديقي، وسبب وجودي هنا في هادلي". أوجزت لها قصته، ثم توجهت إلى المكتب لكي أعلم الرقيب بالحبيس الجديد: "هناك في الحبس الكولونيل مور. فتشه ذاتياً ولا تقدم له سوى الماء هذه الليلة. ولا تسمح له بقراءة أي شيء".

نظر الرقيب إليَّ في دهشة: "هل هناك ضابط في الحبس؟ كولونيل؟".

ولن يحق له أن يتصل بمحاميه حتى الصباح. وسوف أخبرك قبلها".

"نعم، سيدي".

"ضع بطاقة على هذا الحذاء، ثم أرسله إلى الهانجر رقم ثلاثة في جوردان فيلد". "نعم، سيدى".

غادرناه متوجهين إلى مكتبنا. قالت لى سينثيا: "لم أكن أعلم أنك ستقوم بحبسه".

"و لا أنا، حتى رأيت المحامي. وعلى العموم فقد كان الجميع يريد مني أن ألقي القبض عليه".

"أجل، لكن بتهمة القتل. كما من غير الممكن أن تضع ضابطاً في الحجز".

"عادة سخيفة. فماذا لو دهب إلى ليفينورث... كما أن المتهم يتحدث بصراحة حينما يتعرض للحبس".

"هــذا صحيح. بخلاف تفتيشه ذاتياً ومنعه من الطعام. فالتعليمات تقول بضرورة أن يتناول الخبز والماء على الأقل".

"كل أربع وعشرين ساعة، لا تنسي هذا. أنا نفسي لم أتناول طعاماً معقولاً منذ ثمانية وأربعين ساعة".

"سوف يتم توجيه النقد الرسمى لك على هذا التصرف".

"هذا آخر ما أفكر فيه الآن".

دلف نا إلى مكتبنا، وتصفحت الرسائل الهاتفية. فبخلاف الصحافة، لم يكن هناك من السحل بي. لم يعد أحد يود أن يتحدث معي بعد الآن. على أن هناك رسالة من الميجور بسويس، صاحبنا القلق في إدارة التحقيقات العسكرية هنا، ومن الكولونيل ويمز، صاحبنا القلق الآخر من مكتب المدعي العسكري العام، والكولونيل هيلمان المتلهف. هاتفت هيلمان بمن خله في فولز تشيرش، حيث أوصلتني زوجته به بعد أن أكدت لي أنني أقطع عليه تناول عشاءه. "مرحباً كارل".

"مرحباً بول" قالها في جذل.

"أشكرك على رسالة الفاكس".

"لا تذكر هذا. لا تذكر هذا أبداً".

"معك حق. لقد تحدثنا مع الجنرال والسيدة كامبيل، كما تحدثنا إلى السيدة فاولر. وأمكنني أنسا وسينثيا أن نعيد تكوين النسلسل الكامل لما حدث تلك الليلة منذ عشاء آن كامبيل في نادي السضباط ومن ثم تسلمها الخدمة وحتى وقت ركوبها الجيب بحجة تققد نقاط الحراسة، وصولاً إلى وقت الجريمة وما بعد وقت الجريمة، وحتى الفجر ثم تعييني لهذه المهمة".

"جيد جداً، من قتلها إذن؟".

"في الحقيقة لم نصل إلى هذا بعد".

"فهمت. هل ستتمكنان من هذا قبل ظهيرة الغد؟".

"هذا ما نأمله".

"سيكون من الجيد أن تتوصل التحقيقات العسكرية إلى الجاني".

"بالفعل سيدي. وأنا بدوري أتطلع إلى ترقية وإلى زيادة في المرتب".

"لن تحصل لا على هذا أو على ذاك. لكنني سأر فع خطاب لفت النظر من ملفك كما طلبت منى".

"رائع. رائع بالفعل. عليك إذن أن تعد خطاباً آخر ليحل محله. لقد ألقيت القبض على الكولونيل مور، ووضعته في الحبس، وفتشته ذاتياً، وسمحت له بالماء فقط".

"كان عليك أن تكتفى بحظر خروجه من القاعدة يا سيد بول".

"لقد فعلت، إلا أنه نجح في التوصل إلى محام عسكري ويوكله".

"هذا حقه".

"بالطبع. والحقيقة أنني قد ألقيت القبض عليه أمام محاميه هذا، بل كدت ألقي القبض على المحامي نفسه لو أنه تدخل".

"ما هي تهمته إذن، إن لم تكن القتل؟".

"التآمــر على إخفاء معالم الجريمة، وسلوك لا يليق بالعسكرية، ولكونه أحمق، وهلم جرا. أنت بالطبع لا تود مناقشة هذه الأمور على الهاتف، أليس كذلك؟".

"كلا. لم لا ترسل لى تقريراً عبر الفاكس؟".

"لا تقارير. ربما تأمر المساعد كايفر بأن ترسل لك تقريراً".

"أوه، بالفعل. آمل أن تكون معينة لكما".

"لم نكن نعلم أن لنا زميلة ثالثة".

"ها قد علمتما. لقد اتصلت بكما لأن قائد التحقيقات العسكرية لديكم قد هاتف فولز تشيرش، وكان غاضباً جداً".

لم أجبه.

"إنه الميجور بويس، أتذكره؟".

"لم نلتق من قبل أبداً".

"إلا أنه كان يلقى بالكثير، من التهديدات".

"يا كارل، هناك قرابة الثلاثين ضابطاً في هذه القاعدة، وأغلبهم متزوجون، وكلهم متورطون في علاقة جنسية مع المجني عليها، فمن الطبيعي أن يهددوا ويتوسلوا وينتحبوا وغير هذا...".

اللائين؟".

"على الأقل. ولكن من يهمه العدد؟".

"ثلاثين؟ ما الذي يجري عندك بحق السماء؟".

"أعتقد أن هناك شيئاً ما في الماء هنا. وأنا لم أشرب منه على أية حال".

كتمت سينثيا ضحكة، إلا أن كارل سمعها، فقال: "آنسة صنهيل، هل أنت موجودة؟". "أجل سيدى، وصلت للنو".

"كــيف عــرفتما أن هناك ثلاثين ضابطاً متزوجاً كانوا على علاقة جنسية بالمجني عليها؟".

أجابته سينثيا: "لقد وجدنا مذكراتها يا سيدي. في الكومبيوتر الخاص بها. فلقد نجحت جريس في فك شفرته... وتشمل القائمة معظم الطاقم الخاص بالجنرال".

لــم يأتنا رد، فقلت له: "أعتقد أن بوسعنا أن نسيطر على الموقف هنا لو أن هذا ما يريدونه في البنتاغون. وأنا أقترح نقلهم إلى ثلاثين قاعدة عسكرية مختلفة، ثم يلي ذلك أن يتقدموا باستقالاتهم على فترات متباعدة. وهنا لن يتم لفت الأنظار إلى السبب. إلا أن هذا أمر لا يخصني أنا".

لم يأتنا رد من جديد.

فقالت سينثيا: "يود الجنرال كامبيل أن يتقدم باستقالته في الغد بعد جنازة ابنته".

هنا تحدث كارل: "سوف أحضر إليكما هذه الليلة".

"لماذا لا تنتظر حتى الغد؟ فالأجواء هنا عاتية و ...".

"حسناً.. غداً.. هل من شيء آخر؟".

اکلا سیدی".

اسوف نتحدث في الغدا.

"أتطلع لهذا. عشاءً طيباً يا سيدي".

أغلق الخط فأغلقناه بدورنا.

علقت سينثيا: "أرى أنك عزيز لديه".

"هذا ما أخشاه. ما رأيك في أن نتوجه لتناول الشراب؟".

"ليس بعد". ثم ضغطت زر الاستدعاء وطلبت من الآنسة كايفر أن تحضر.

دخلت كايفر ومعها مقعدها، فقد أصبحنا جميعاً على قدم المساواة، ومن حقها أن تجلس. سألتنا: "كيف تجري الأمور يا رفاق؟".

ردت سينثيا: "على ما يرام. نشكرك على تواجدك".

"هنا محور الأحداث".

"هذا صحيح. وأنا أود أن تقومي بالبحث في تقارير دوريات الشرطة العسكرية كلها للسيلة الحادث. وأن تستمعي إلى أشرطة التصالات الراديو بين الدوريات، وتفحصي دفتر يوميات الرقيب المناوب تلك الليلة، وأن تستجوبي أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا في الخدمة ليلتها. أنت تعلمين طبعاً ما نبحث عنه".

أومات كايفر برأسها: "أجل. سيارات وأشخاص في أماكن لا يفترض أن يكونوا متواجدين بها بعد الساعة 24:00. فكرة جيدة".

"في الحقيقة أنك أنت من جعلني أفكر في هذا وأنت تتحدثين عما كان أفراد الشرطة العسكرية يتهكمون به عبر لتصالاتهم. نراك فيما بعد".

فارقنا الآنسة كايفر في المكتب. وقلت لها ونحن نسير عبر الممر" قد تتوصلين إلى شيء ما من خلال هذا".

"أمل هذا. فلا يوجد لدينا شيء آخر".

"الشراب؟".

"أرى أن تــذهب إلى الكولونيل كينت. فلقد كنت فظا جداً معه. وسوف أنتظرك في الخارج. فقط أطلب منه أن يرافقنا لتناول الشراب. ما رأيك؟".

نظرت إليها لدقيقة، وتلاقت عينانا. فتيقنت من أنها تريد من كينت شيئاً آخر خلاف تطييب خاطره. فوافقت متوجها إلى مكتبه، بينما واصلت سينثيا طريقها متجهة إلى البهو الرئيسي.

مـشيت ببطء حتى مكتب كينت، وعقلي أسبق من قدمي. الكولونيل ويليام كينت - الدافع، الفرصة، الرغبة في ارتكاب الفعل، التظاهر الشديد بالبراءة، ومع كل هذا حجة غياب ضعيفة جداً.

إن الموقسف هو الذي يحدد منظور المرء. أو أن ما يراه المرء يعتمد على الموضع الذي يقف عنده. لذا فقد كنت أقف في الموضع الخطأ. فلقد كنت أقف على قرب شديد من ويليام كينت. وهكذا كان علي أن أتراجع لأرى كينت من منظور مختلف.

كانست الفكرة تنتابنسي بشدة خلال اليومين الأخيرين، إلا أنني لم أستطع أن أعبر عنها، أو حتى أن أفكر فيها. فلقد دعاني كينت إلى أن أتولى هذه القضية، مما جعلني أتخذ مساراً فكرياً محدداً تجاه هذه القضية. وكان كينت حليفي الوحيد داخل هذه القاعدة. أما الكل فرايته منهما أو شاهداً أو ضنعية ما بشكل أو بآخر. كما أن كينت قد تطوع بالاعتراف بأنه كان متورطاً بدوره، ولكنه لم يفعل هذا إلا حينما أدرك أنني سوف أكتشف فسى النهاية شيئاً ما بخصوصه مما يربطه بأن كامبيل، كما كان يشك في أنني وسينثيا قد

وجدنا الغرفة التي في القبو. ولو أنني فكرت في الأمر لوجدت أن بيرت ياردلي ربما كان قد أخبر كينت بأن باب الغرفة كان قد فتح ثم أغلق بالغراء، وأنهم يشكون في أني من قام بهدذا. لقد بدت محتويات الغرفة كما هي حينما وصل ياردلي إليها، إلا أنه وكينت ليسا متأكدين مما قد أكون وجدته بها.

لقد ادعى الوغد بيرت ياردلي الدهشة من كوني أعرف بمكان الغرفة، إلا أنه عرف أن آن كامبيل لم تكن لتغلقه بالصمغ – لذلك فقد شك في أن برينير هو من فعلها. لقد أخذ بيرت ياردلي هذه المعلومة إلى كينت، وقرز كينت أن يعترف بتصرفاته الجنسية، إلا أنه حمى نفسه بعدم ذكر الغرفة. وبعد أن أصبحت محتويات الغرفة في حوزة ياردلي، لم أعد أعرف من يمسك بتلابيب الآخر، وما العلاقة التي تربط بين هذين الرجلين، ولكن إن كان أي منهما هو الذي قتلها، فإن الآخر لن يكون له علم بهذا.

أتذكر كيف قاوم كينت قراري بأن أذهب مباشرة إلى منرل المجني عليها. وكان هذا مفهوماً وقتها، بوصفه إجراء غير معتاد، ولكنني تذكرت كيف أن كينت كان ينوي أن يهاتسف ياردلي مبكراً ذلك الصباح، أو ربما حاول أن يهاتفه ليقول له شيئاً من قبيل: "أيها القائد، لقد تم قتل آن كامبيل داخل القاعدة. ولا بد من أن تحصل على أمر قضائي بالدخول إلى منزلها، في أسرع وقت ممكن. وعليك أن تجمع الأدلة". وكان ياردلي سيعلم بالأدلة المتوجب جمعها والتخلص منها، في أسرع وقت ممكن. إلا أن ياردلي وفقاً لتقريره هو – كان في أطلانطا، فوجد كينت نفسه في مأزق.

هذا صحيح. لذا فقد كنت أول من وصل إلى هناك، وكان على كينت أن يهاتف ياردلي لغرض مختلف، وهو أن يشرح له ما كان قد حدث. ومن ثم اكتفى كينت وياردلي بتمني أن تبقى غرفة القبو خفية. وتماماً كما كنت أنا وسينثيا نتمنى الشيء نفسه، ولم نكن نعرف أن قائد شرطة ميدلاند ومارشال فورت هادلي كانا من ضيوف تلك الغرفة.

وقد وقع كينت في الفخ حينما أخبر الجنرال والسيدة كامبيل بالحادث. وقد يكون هذا مفهـوماً كرد فعل بشري، إلا أنه غير مفهوم من الناحية المهنية. ولكن لو أن كينت كان هو من قتل ابنة الجنرال، فلا أرى أنه كان سيمتلك شجاعة أن يبلغ هو بنفسه الخبر.

ولـم يكـن كينت سيهاتف الميجور بويس، لأن كينت يعرف أن بويس يعلم بأمر الغرفة، كونه من ضيوفها هو الآخر، ولم يكن كينت سيرغب في أن يذهب بويس إلى هناك فيجمع من الأدلة ما يدين كينت. كما أن كينت لم يكن ليذهب بنفسه إلى منــزل آن كامبــيل، فلو أنه هو من قتلها، لكان المكان الذي سيلجأ إليه هو منــزله، وبأسرع ما يمكن، لأجل أن ينتظر مكالمة الهاتف المتوقعة من الشرطة العسكرية حينما يعثروا على الجثة.

بوسعي تصور الأمر... أو أنني اقتربت جداً من هذا. فقد كان كينت - لسبب لا أعلمه حتى الآن - بالخارج وبالقرب من ساحة الرماية رقم ستة. ولست أعلم ما إذا كان قد علم بالذي سوف يحدث هناك أو بكيفية علمه بهذا، إلا أن بوسعي أن أتصوره بعد أن غادر الجنرال كامبيل المكان: فها هو ذا بيل كينت الطويل الضخم الجثة، مرتدياً زيه العسكري، يقطع الخمسين متراً الفاصلة، نحو آن كامبيل العارية والمقيدة إلى الأرض. ويتوقف وينظران إلى بعضهما البعض، وأدرك أن القدر قد أتاح له هذه الفرصة. فقد كانت مشكلته هي آن كامبيل، واستعدادها لأن تورط أي أحد في علاقة معها. وكان حل هذه المشكلة هو ذلك الحبل الذي كان ملتفاً بالفعل على رقبتها.

ربما عرف أو لم يعرف بالمغزى من هذا السيناريو الذي أمامه، وربما يكون سمع أو لم يسمع بالحوار الذي دار بينها وبين أبيها. ولو لم يكن قد سمع به، فربما أساء فهم ما يسراه فظنه موحداً غرامياً مع رجل آخر، فتملكته الغيرة، وتملك منه الغضب. فتحدثا، وربما قالت له آن كامبيل العبارة الخطأ في التوقيت الخطأ.

أو ربما لم يكن مهماً أيِّ مما قالته – فقد كان الكيل قد طفح بكينت. وعرف أن هناك آشاراً لغيره في المكان، وعرف بأنه سوف يعود إلى المكان بصفة رسمية في غضون ساعات، وعندها سيكون أي أثر له في المكان متوقعاً. فهو شرطي بالطبع، فحسب حساب كل الاحتمالات في سرعة. فلم تكن هذه بالجريمة الكاملة فقط، بل والجريمة الضرورية أيضاً. وكان كل ما عليه أن يفعله هو أن ينحني فيخنقها بالحبل. ولكن هل كانت لديه الإرادة الكافية لهذا الفعل؛ أم أن الغضب والمقت هو الذي أعماه؟

ما الذي أعرفه عن هذا الرجل الذي ربما أكون قد التقيته أكثر من عشرين مرة خلل السنوات العشر الأخيرة? أخذت أقلب في الذاكرة، ولكن كل ما كان في وسعي أن أقسوله بكل تأكيد أنه كان مهتما جداً بالمظهر أكثر من الجوهر. وكان واعياً جداً باهمية سمعته كشرطي نزيه. فلم تصدر عنه مثلاً أية نكات جنسية، وكان صارماً تجاه الرجال تحت قيادته ممن لا ينصاعون للمعايير التي وضعها والخاصة بالسلوك والمظهر العسكري. إلى أن ابنة الجنرال قد أغوته. وعلم أنه قد أصبح موضع سخرية – وهذا ما ذكسرته الآنسة كايفر – وأنه قد فقد الاحترام، وعرف أنه لن يمكن أن يصبح جنرالاً وهو على مثل هذه العلاقة.

وهمل كمان من الممكن - في عقله الباطن - أن يكون قد تيقن من أن هناك رجالاً بعينهم داخل القاعدة - وأغلبهم ممن هم تحت إمرته - سوف يتساءلون في تقدير عن أنه همو من فعلها، وعما إذا ما كان القائد هو من قام بحل المشكلة، ليست مشكلته فقط، ولكن مشكلة أكثر من ثلاثين ضابطاً كبيراً؟ فقد يجد الشخص العادي نفسه كارهاً لهذا القاتل، إلا

أن القاتــل قادر أيضاً على أن يفرض على الجميع الخوف منه واحترامه، خاصةً إذا كان هناك إحساس بأن القاتل كان يؤدي شيئاً ليس على هذه الدرجة من السوء الظاهر.

وبالنظر إلى كل هذا، وبالنظر إلى حقيقة أن هذه التخمينات والاستنتاجات لها معنى وتتناسب مع الحقائق، فهل كان هذا يجعل من الكولونيل ويليام كينت – قائد الشرطة العسكرية لفورت هادلي – متهماً في جريمة قتل آن كامبيل؟ بالإضافة إلى غيره من المتهمين من الرجال – وربما النساء – داخل هذه القاعدة ممن لديهم الحافز – من ثأر أو غيسرة أو إخفاء معالم جريمة أو حتى تفادي العار – وكيف لي أن أثبت هذا؟ فالمحقق يسواجه معضلة في الحالات النادرة التي يكون فيها الشرطي المتواجد في مسرح الجريمة من بين الجناة المحتملين.

وقفت عند باب كينت الحظة، ثم قرعت الباب.

تـوجهت بـسيارتي إلى نادي الضباط، وكان الصمت مخيماً، حتى قلت لسينثيا: "ما الذي يدعوك إلى الاعتقاد أن كينت هو القاتل؟".

"الغريزة".

"إن الغريــزة هي التي دفعت كينت إلى الوقوع في غرام أن كامبيل. ولكن ما الذي يدفعك إلى الاعتقاد أنه قتلها؟".

"أنا لست متيقنة من أنه هو القاتل يا بول. إلا أننا استبعدنا كل المشتبه بهم الآخرين. فلسدى ياردلي وابنه حجة غياب قوية، ونحن نعلم بكل ما قام به الكولونيل مور، وكذلك الجنرال، وبالمناسبة فأنا أرى أن السيدة كامبيل لا صلة لها بالجريمة. كما أن الرقيب ساينت جون والشرطية العسكرية كايسي ليسا بالمشتبه بهما، وكذلك بقية من تحدثنا إليهم أو سمعنا عنهم".

"لكسن هسناك الميجور بويس، والكولونيل ويمز، والملازم إيلبي، وكبير القساوسة، والسضابط الطبسيب، وحوالى الثلاثين ضابطاً ممن يمتلكون الدافع. كما أنه هناك زوجات هؤلاء الضباط. كل هذه احتمالات".

"هذا صحيح. وقد يكون أيضاً شخصاً طليقاً لم نسمع به من قبل. إلا أن عليك أن تضع في الاعتبار فرصة كل منهم وكذلك إرادة ارتكاب مثل هذه الجريمة".

"معك حق. وللأسف فإننا لا نمتك الوقت الكافي لاستجواب كل اسم ورد في تلك المذكرات. وأكره أن أتصور أن تكمل المباحث الفيدرالية عملنا هذا، لأن الوقت سيتيح لهم أن يتوصلوا إلى كل تفصيلة صغيرة عن هؤلاء. كينت مشتبه به رئيسي، لكنني لا أريد أن أتعامل معه بنفس المنطق الذي تعامل به الجميع مع الكولونيل مور".

"أنا أفهم هذا. إلا أنه قد خطر لي في لحظة من اللحظات أن الدلائل تشير إليه بقوة". "ومتى خطر لك هذا؟".

"لا أعرف. ربما أثناء استحمامي".

"سأتجاهل ردك هذا".

"هل تعتقد أنه سينضم إلينا في النادي؟".

"لسم يكن صافي الذهن، ولكنه سيأتي لو كان هو القاتل، فهو أمر معروف عن كل المجسرمين، يريدون أن يبقوا بالقرب من الأحداث، يرون، ويسمعون، ويحاولون التلاعب بالتحقيقات والستحكم فيها، والأذكياء منهم لا يظهرون أنهم يتعمدون هذا، إلا أن هذا لا يعنسي أن انضمام كينت إلينا في نادي الضباط سيعني أنه القاتل، إلا أنه إن لم يحضر فإن بوسعى أن أراهن على أنه ليس هو القاتل".

"فهمتك".

لقد نجحت طيلة سنوات عملي في التحقيقات العسكرية في أن أتفادى الالتحاق بكافة دورات السندريب التسي يعقدها الجسيش الأفراده في مجال التعامل مع مختلف الأفراد والأعسراق والأجسناس، وهو ما سبب لي مشكلة واضحة مع التوجهات الجديدة داخل الجيش. إلا أنني حصلت على الكثير من دورات إعداد القادة، وفيها كل ما يمكن أن تعرفه عن العلاقات العامة، ومن ذلك: احترام من هم أقل رتبة بنفس درجة احترام من هم أعلى رتسبة مسنك، وألا أطلسب من مرؤوسي أن يفعلوا شيئاً لا يمكنني أنا أن أفعله، وأن أنال احتسرام الغيسر، من دون أن أفرضه فرضاً، وأن أسدي المديح على من يستحق. لهذا لم أتسرد عن أن أقول لسينثيا: "أنت تقومين بعمل رائع، وأبديت روح مبادرة متميزة، وحكم السليم على الأمور، والقدرة على تحمل الضغوط. أنت محترفة، وخبيرة في مجالك، كما أنك تبذلين كل ما لديك من جهد في العمل. ولقد كان من حسن حظي أن عملت معك".

"هل هذه رسالة مسجلة؟".

"كلا.. بل..".

"ليسست بها أية أحاسيس يا بول. محايدة تماماً. عليك أن تتحدث من قلبك، هذا إن كان لديك قلب".

"أنا نادم على هذا إذن". أوقفت السيارة في موقف نادي الضباط، "إن قولي هذا الا يعدو أن يكون...".

"أنا أحبك، قلها...".

القد قلتها في العام الماضي. كم من مرة يتوجب أن ... ؟".

"قلها!".

"أنا أحبك".

"جيد". قفزت إلى خارج السيارة، وأغلقت الباب في قوة، وأخنت تجتاز المسافة إلى السنادي. تبعيتها حتى لحقتها، لم نتبادل أية كلمة حتى دلفنا إلى المجلس الرئيسي، وجدت طاولة فارغة في الركن فنظرت إلى ساعتي، والتي كانت تشير إلى الثامنة والربع مساءً. كانت حجيرة الطعيام ممتلئة، إلا أن قاعة الجلوس كانت فارغة بعد انتهاء فترة الراحة

والتي تقدم فيها المشروبات بنصف الثمن. إن النوجه الجديد في الجيش لا يحبذ فكرة نصف السثمن هذه خلال ساعة الراحة، إلا أن مثل هذه الأندية تعد كياناً شبه مستقل، وبعضها لا يسزال على تمسكه بالعادة القديمة الخاصة بتقديم مشروبات مفضلة رخيصة لمدة ساعة أو ساعتين كل يوم، وهو أمر يمثل للمجندين – ما عدا من كان منهم قد هاجر هرباً من ديكتاتور في بلده – مكافأة رمزية عما يحتملونه من أشياء لا يحتملها المدنيون. وليسوء الحظ فإن تلك الأندية أصبحت قليلة هذه الأيام. أنتنا إحدى المضيفات، فطلبت أنا وسينثيا المشروب المفضل. قلت لها: "كم أنا عطشان، إن الجو شديد الحرارة بالخارج".

القد كنت تعرق طيلة النهار ... هل تريد أن تستحم؟" قالتها وهي تبتسم.

"هل لدينا وقت لهذا؟".

"ربما كان علينا أن نستحم معاً من جديد".

"إن عملنا مرهق بالفعل".

أتــت المــشروبات وقــرعنا الكــؤوس نخباً. قالت: "لأجل آن كامبيل. سوف نبذل قصارى جهدنا أيتها النقيب".

وتتاولنا المشروب.

قلت: "لقد أصبحت متعلقاً بهذه القضية. هل هذا بسبب القضية أم بسبب تعبي وكبر سني؟".

"إن للأمر علاقة بطبيعة القضية. فأنت مهتم بها، فهي ليست مجرد قضية، بل مأساة إنسانية".

"أي من المآسي لا يزال هناك؟ جميعنا على بعد خطوة من مأساة أخرى".

"صحيح. فحينما نلقي القبض على القاتل، فلن نجد أن الأمر يستحق الاحتفال. بل هي مأساة أخرى. فهو شخص يعرفها. بل وربما أحبها".

"مثل كينت".

"أجل. إنني لا زلت أفكر في شيء كنت قد قرأته من قبل... شيء أذكره دوماً حينما أستجوب امرأة تعرضت للاغتصاب. إنه أشبه بهذا... الموت أهون من العار. أعتقد أننا أمام شيء من هذا القبيل، بدءاً بما تعرضت له آن من مهانة وعار في ويست بوينت. فكر في هذا يا بول. فهم يلقنون الضباط أن يتحلوا بالفخر بالنفس والثقة بها. وأناس من أمثال آن كامبيل يكن قابلات بحكم حياتهن لأن يتحلين بهذا، وبالتالي فقد ناسبهم مكان مثل ويست بوينت. وحينما تحدث جريمة كالاغتصاب هذه، بما تحمله من مهانة، فإنهن لا يحتملينها. كمنا أنهن لا يتقوقعن على أنفسهن كالباقيات. بل يتجرعن ما حدث، ومن ثم يبدأن الانتقام".

"أنا أفهم قصدك".

"ف تلملمن أنف سهن ويواصلن الحياة، إلا أن حياتهن لا تعد أبداً كما كانت من قبل. أق صد أنه لا توجد امرأة تبحث عن أن تتعرض لاغتصاب وحشى، وفي حالة آن كامبيل فإن علاج نفسيتها كان أمراً محالاً".

أفهم أن البعض لا يرى علاجاً للمهانة والذل سوى الانتقام.

"صسحيح. ولو أننا طورنا هذا الأمر لنطبقه على الضابط الرجل العادي، لوجدنا أنه أكت شف غواية آن كامبيل له، وأن هذه الغواية أمر لم يستغرق سوى العشرين دقيقة، بما في ذلك تناول المشروبات، فوجد نفسه منقاداً إلى تلك الغرفة وهي تشجعه على مجاراتها في أداء أفعال شاذة، وفي لحظة من اللحظات وجد نفسه يلبي بعض الأفعال المخجلة لأجلها. وهنا تختلط المشاعر بداخله – بدءاً من قهر رجولته، ووصولاً إلى تفكيره، خاصة لو كان متزوجاً، في أن مكانته كضابط قد تلطخت بالعار. فأغلب الرجال لا يجد عاراً في أية ممارسة للجنس، إلا أن بعضهم - كالصباط أو وجهاء المجتمع - سيشعر بالعار. ومن هنا نعود إلى عبارة الموت أهون من العار. أو لنسمه انعدام الشرف العسكري. وهو ما قد ينطبق على أن كامبيل، وعلى أي ممن تمنوا أن تلقى آن ينطبق على من هنا أعتقد أن من قتلها شخص تعرفه، شخص شعر بأن فعلته هذه بمثابة وسيلة لإنهاء العار وانعدام الشرف الذي يشعر به كلاهما، الجاني والمجني عليها. وهنا أجد أن كينت – وهو الضابط المرموق – يتناسب مع هذه النظرية".

أومأت برأسي من جديد. كنت أفكر في شيء مماثل لهذا، مع اختلاف التفاصيل. إلا أنه كان من المثير للانتباه أن تصور كل منا لنفسية القاتل يؤدي إلى نفس الشخص، كينت. كما أن هناك الإلهام الذي لا بد من ألا نتجاهله. قلت "كينت... كينت".

كان الكولونيل كينت قادماً، والتفت إليه البعض في لحترام، ومن المعتاد أن يحظى ضابط كبير الرتبة مثله بهذا الاحترام والاهتمام. إلا أننا في هادلي الآن، حيث أصبحت أخبار الجريمة في كل أنحاء القاعدة، أصبح كينت هو رجل الساعة. رأى موضعنا فتوجه ناحيتنا.

نه ضن مع سينثيا، كما هي تقاليد العسكرية. فبوسعي أن أقول ما أشاء بيني وبينه، إلا أنني لا بد من أن أبدي له ما هو من حق رتبته من احترام أمام الجميع.

جلس فجلسنا. أتتنا مضيفة فطلب كينت شراباً لنا وطلب لنفسه كولا. قال لنا: "هذا على حسابي".

ثرشرنا قليلاً، متفقين جميعاً على ما سببته القضية من توتر وقلة صبر، وقلة نوم، وتعرض دائم لحرارة الجو، وما هو من هذا القبيل. كنا نتحدث معه على راحتنا، إلا أن كينت محترف ويدرك ما يعتمل في عقولنا، أو ربما شعر بأننا نناوره.

قال لنا: "هل ستمكثان لبعض الوقت بعد الجنازة، حتى تقدما تقريراً موجزاً للمباحث الفيدر البة؟".

قلت: "أعتقد أن هذا ما هو يفترض بنا أن نقوم به. إلا أنني أود أن أرحل في مساء الغد".

ابتسم وقال، "أرى أنكما زميلان منسجمان، أليس كذلك؟".

ابتسمت سينثيا بدورها وهي تقول: "نحن نجدد صداقتنا".

وأين ستتلاقيان إذن؟".

"في بروكسل".

"مدينة عظيمة".

هكذا دار الحوار. إلا أنه كان يلقي بين الحين والآخر سؤالاً حاذقاً من قبيل، "إذن فمن المؤكد أن مور ليس هو القاتل؟".

ردت سينثيا: "لم نتوصل إلى شيء محدد بعد. إلا أننا نرى أنه بريء... لكم أرعبنا أننا كنا على وشك اتهام بريء بهذا".

الو كان بريئاً. فكيف تقو لان بأنه قد قام بتقييدها ثم تركها؟".

أجبته: "هذا صحيح... وليس لى أن أكشف الآن عن السبب، إلا أننا نعلمه".

"إذن فهو مشارك في جريمة القتل".

"ليس بالشكل القانوني... بل إن الأمر مختلف تماماً عن هذا".

"هذا عجيب. هل حصلت خبيرة الكومبيوتر على ما كانت تبحث عنه؟".

"أعتقد هذا. هذا لسوء حظ البعض. فقد تركت آن كامبيل مذكراتها الجنسية محفوظة بالجهاز".

"أوه... يا إلهي... وهل اسمى مذكور فيها؟".

"أعتقد هذا يا بيل... بالإضافة إلى حوالى ثلاثين ضابطاً آخر".

"يا الله... كنت أعلم أن لديها الكثير من... لكن ليس إلى هذا الحد... كم أشعر أني مغفل. هل يمكنكما أن تصنفا تلك المذكرات؟".

ابتسمت. "تعنسي أن تسندرج تحت بند السرية المطلقة؟. هذا أمر لا يحدده سوى المدعي العسكري العام، أو المدعي العام المدني، أو كليهما معاً. وأرى أن اسمك يصحبه عدد كاف من الأسماء مما لا يجعلك تقلق على ذكرك في هذه المذكرات".

"لكننى شرطى في نهاية الأمر".

"هناك من هم أعلى سلطة ومكانة عسكرية منك".

"جيد. وماذا عن فاولر؟".

"لا يسسعني أن أبوح بشيء. أتعلم أن بيرت ياردلمي كان غارقاً هو الآخر في بحر العسل؟".

"أنت تمزح... يا إلهي...".

"أترى... هناك ما يجمعك مع ياردلي بشكل لم تتصوره أنت... هل-أنت على دراية جيدة به؟".

"مما تقتضيه المهنة فقط، حيث إننا نحضر اجتماعات شهرية تضم ممثلي القوى الأمنية الخمسة في هذه البلاد".

هـذه اجتماعات مدنية، فيبدو أن علاقتهما ببعضهما بعضاً أعمق مما يبدو، فكلاهما قائد في مهنته.

سألنى كينت: "هل توجه أيِّ منكما إلى الكنيسة حتى الآن؟".

ردت سينشيا: "كسلا. أرى أن أنتظر حتى الجنازة غداً. هل ستذهب إلى هناك هذه الليلة؟".

نظر إلى ساعته، "أجل، بالطبع. فقد كنت أحد عشاقها".

سألته: "ما هو حجم تلك الكنيسة إذن؟".

ضحك كلانا على هذه الدعابة، إلا أن من المؤكد أنها كانت دعابة قبيحة المعنى، حيث إن سينثيا نظرت إلي نظرة جعلتني أخجل من نفسي.

سألته: "هل لا تزال السيدة كينت في أوهايو؟".

"بلي".

"حتى متى؟".

"أوه... بضعة أيام أخرى".

"هل ستأتى بالطائرة أم السيارة؟".

نظر إلى ثم قال: "بل بالطائرة". ثم أجبر نفسه على الابتسام وهو يضيف: "فوق مكنستها السحرية".

بادليته تلك الابتسامة الصفراء وأنا أقول: "هل يمكنني أن أسأل عما إذا كان لمغادرتها المنزل صلة بشائعات علاقتك بالنقيب كالمبيل؟".

"في الحقيقة.. هذا سبب ضعيف من بين أسباب أخرى. ونحن نحاول الخروج من هذه الأزمة. إلا أنها لا تعلم الحقيقة. بل هي مجرد ظنون لديها. قد لا تكون متزوجاً، إلا أنك تفهم ما أقصده".

القد كنت متزوجاً، كما أن سينتيا متزوجة".

نظر إليها قائلاً: "هل هذا صحيح؟ هل هو عسكري؟".

"بلي. وهو في بينينج الآن".

"الحياة قاسية هناك".

هكذا مضى الحوار عذباً بين ضابطين مساعدين من إدارة التحقيقات العسكرية وقائد السشرطة العسسكرية، يستحدثون عسن الحياة والحب والوظيفة وهم يتناولون الشراب، ويعرجون على موضوع جريمة القتل بين الحين والآخر. يعد هذا من أساليب الاستجواب الذكية، ويكتسب فعاليته في مواقف معينة، مثل هذا الموقف. وأنا أراه أشبه بالشطيرة – طبقات من قليل من الخبز واللحم والخس والدم والجبن والطماطم والدم و.. تعود الكرة من جديد.

إلا أن كينت لم يكن بالمشتبه به الهين، فلدي الطباع بأنه على علم بكل ما نناوره به، وأنه يعرف أننا نعرف أنه يعرف. فأصبحت الجلسة أشبه برقصة صغيرة، استعراض قوى، وحينما تتلاقى أعيننا يدرك وندرك ما يجول بخاطر بعضنا البعض.

وحياما يدرك شخص ما أنك تستهدفه، يبدو الوضع غريباً، ويلجاً المتهم إلى أن يصور للطرف الآخر أنه لا يلقي بالا لكل ما يجري. وأحياناً ما يسود منطق مقلوب، ويستمبح المتهم جريئاً وقحاً. فقد قال لنا: "إنني سعيد لأني طلبت منكما تولي هذه القضية. فقد كنت متأكداً من أن بويس كان على علاقة بها، إلا أنني لم أود أن أذكر لكما هذا في حالة ما إذا كنت مخطئاً. كما أنه ليس لديه محققون متخصصون في جرائم القتل على أية حال، وكانوا في السنهاية سيرسلون شخصاً ما مثلكما من فولز تشيرش. أو كانوا سيستدعون المباحث الفيدر الية. لذا أنا سعيد لكونكما هنا" ثم نظر إلي متابعاً، "لقد عملنا معا من قبل، وأعلم أنك أنسب شخص لهذه القضية... وليس أمامكما من وقت سوى إلى ظهيرة الغد، أليس هذا صحيح؟ ولكن أود أن أقول لكما أني أعتقد أنكما ستنجحان في غلق ملف القضية قبل ذلك الموعد".

مكتف اجالسسين لدقيقة أخرى، نداعب الملاعق والمناديل، وأتساءل أنا وسينتيا في طهيات عقولنا عما إذا كان جليسنا هذا قاتلاً أم لا، بينما يفكر بيل كينت في الطريقة التي سهتنتهي بها مسيرته العسكرية على أقل تقدير، وربما كان يقاوم دافعاً لأن يعترف لنا بما يمكننا من أن نغادر هذا المكان قبل ظهيرة الغد.

فأحياناً ما يحتاج المرء إلى دفعة تشجيع، لذا قلت له بنبرة يفهمها: "بيل، هل تود أن نتريض سوياً لبعض الوقت؟ أو نعود معا إلى مكتبك، حيث يمكن أن نتحدث في حرية".

هــز رأسه قائلاً: "لا. فعلي أن أذهب الآن". ثم نهض وقال: "آمل أن يكون جزارو تلك المــشرحة قد تركوا من جثمانها ما يستحق نظرة أخيرة فكم أود أن أراها مجدداً... فلــيس لــدي صورة لها.. "ثم أجبر نفسه على الابتسام وهو يقول: "ليس لدي الكثير من النذكارات لهذه العلاقة".

فسى الحقيقة أن هناك غرفة تعج بمثل هذه التذكارات. نهضت وسينثيا بدورنا، وأنا أقسول لسه: "عليك بالاحتفاظ بإحدى صورها الدعائية تلك قبل أن يفكر أحد في أن يسبقك إليها. فهي تذكار".

"معك حق".

"نشكرك على الشراب".

استدار وانصرف.

عدنا للجلوس. كانت سينثيا ترقبه وهو يغادر، ثم قالت وكأنما تحدث نفسها: "قد يكون حريناً لأجلل انتهاء مسيرته العسكرية، وللفضيحة الوشيكة، ولما سيواجهه من مشكلات زوجية، إضافة إلى موت إنسانة كان يحبها. ربما كان هذا ما نراه بادياً عليه. أو ... أن يكون هو القاتل".

أومات برأسي مدوافقاً. "من الصعب تقييم سلوكه بالنظر إلى كل ما يعتمل بداخله. ومع هذا فإن نظراته تحمل سراً ما... فلها لغتها الخاصة، النابعة من القلب والسروح. فهي تبوح بالحب والأسى والمقت والبراءة والذنب. وهي صادقة حتى لوكان صاحبها يكذب".

"من المؤكد أنها كذلك".

مكثنا في صمت لبرهة من الوقت، إلى أن سألتني سينثيا، "وماذا بعد؟".

بادلتها النظر، وكانت تنظر إلى عيني مباشرة، لأجد نفسي أتفق معها ومن دون أية كلمات على أن بيل كينت هو القاتل الذي نبحث عنه.

## الفصل الحادي والثلاثون

قـررنا ألا نتـناول العـشاء وتوجهـنا بالسيارة إلى طريق ساحات الرماية صوب جـوردان فيلد. وكما كان كينت قد أشار، فهناك نقطة تفتيش للشرطة العسكرية على هذا الطريق، وكان علينا أن نتوقف لتعريف أنفسنا. وحينما وصلنا إلى نقطة الشرطة العسكرية عـند مدخل جوردان فيلد، مررنا بنفس الإجراءات، وأخرى عند باب الهانجر رقم ثلاثة. فالقوات المسلحة لا تحب فضول الصحفيين، وترى أن مكانهم الوحيد هو قاعة المؤتمرات الصحفية. أما المخبرون الصحفيون ففضوليون بطبعهم. وهذا الاختلاف في وجهات النظر قـائم مـنذ مـنات الـسنين، فالجيش يحافظ على اعتبارات الأمن، بينما تحاول الصحافة ممارسة ما تراه حقاً لها. وقد كان للجيش اليد العليا خلال السنوات الأخيرة، منذ أن تعلمت الدرس في فيتنام.

وقد بدأت خبراتي في التعامل مع الصحافة في فيتنام حينما قرب صحفي ميكروفونه منسي بينما كان كلانا مختبئاً يتقي طلقات النار. كانت الكاميرا تصورنا، وهو يسألني: "ما السذي يحدث؟". ظننت أن الموقف معبر عن نفسه، ولأني كنت ما أزال شاباً طائشاً فقد قلت: "إن أسلحة العدو تسيطر على موقعنا". فسألني: "وماذا ستفعل؟"، فقلت: "سأتركك هنا أنست والمصور". وسرعان ما انسحبت على عجل، متمنياً أن يركز العدو نيرانه على الموقع الدذي به الصحفيان. إلا أن تلك اللقطات بقيت، كما أنني لم أر هذين الصحفيين مجدداً.

يكاد يكون الهانجر مهجوراً، فقد عاد أغلب رجال البحث الجنائي إلى فورت جيليم، أو ذهبوا في مهمة أخرى بمكان آخر، ومعهم معداتهم. إلا أن بعضهم بقي حتى يكتب التقارير ويستكمل بعض الاختبارات الأخرى.

كــان منـــزل آن كامبيل هناك كما هو، وكذلك سيارتها الجيب والأخرى البي إم دبلــيو، إلا أن مكتبها بالمخيم، وهي تتثاعب أمام جهاز الآي بي إم الشخصي.

أخدنت تنظر إلينا ونحن نقترب منها وقالت: "لقد نقلت الملفات إلى جهاز آخر، وأنا أقوم الآن بتصنيفها، وبقراءة الرسائل والمذكرات، ولكن من دون طباعة، كما طلبتما. هل وصلتك تلك الأوراق التى تخص ياردلى؟".

"أجل... أشكرك".

تتوجد هنا الكثير من الأسرار المثيرة... وأنا أحب قراءتها".

"عليك أن تأخذي حماماً بارداً هذه الليلة يا جريس".

ضحكت حتى اهتز جسدها الرابض على الكرسي.

سألتها سينثيا: "أين ستبيتين الليلة؟".

"في بيت الضيافة بالقاعدة. وأعدكم ألا يكون هنك معي أية رجال. فاطمئنوا أن الأسطوانة في الحفظ والصون... إن قس هذه القاعدة منكور في هذه المذكرات. أليس هذا من الأشياء التي تبعث على الخوف؟".

كدت أقول لها أن النوم مع آلهة الجمال يعد في حد ذاته طقساً من الطقوس، إلا أنني رأيت أن أياً منهما لن يقدر هذه الدعابة. فسألت جريس: "هل بوسعك أن تطبعي كل ما هو مذكور فيه اسم الكولونيل ويليام كينت؟".

"بالتأكيد. ولقد رأيته هنا. بمقدوري البحث عن اسمه. ما هي رتبته أو وظيفته حتى أبحث بهما أيضاً؟".

"إنه المارشال. ويعرفه أصدقاؤه باسم بيل".

"صحيح. لقد رأيته في هذه المذكرات. هل تريد طباعة كل شيء ورد فيه اسمه؟".

"بالضبط. كما علي أن أقول لك بأن المباحث الفيدر الية قد تأتي إلى هنا هذه الليلة أو صباح الغد. ولن توقفهم الشرطة العسكرية بالخارج عن الدخول إلى هنا. فلو رأيتهم عليك أن تخبئي الأسطوانة وتتظاهري بأنك تكتبين تقريراً. مفهوم؟".

"بالتأكيد، ولكن ماذا لو كان بجعبتهم أمر قضائي أو إذن بالتفتيش؟".

أجد أن من السهل التعامل مع العسكريين لأنهم ينصاعون للأوامر من دون نقاش. أما المدنيون فيبحثون عن تفسيرات للأوامر ويطرحون الكثير من الأسئلة. قلت لها: "جريس، كل ما عليك هو أن تتظاهري بكتابة تقرير. وضعي الأسطوانة بين طيات ملابسك، ولو أرادوا أن يفتشوك، عندها اصفعيهم على وجوههم".

ضحكت وقالت: "وماذا لو كانوا وسيمي الملامح؟".

من الواضح أن هناك ما استثار هذه المرأة في كل تلك الأشهاء التي بحثت فيها.

قالـت لها سينثيا: "إن الأمر هام جداً يا جريس، أي أن.من الضروري ألا يرى أحد هذه الأشياء عدا ثلاثتنا".

"حسناً"،

سألتها: "هل لا يزال كال زايفر هنا؟".

"بليى. ستجدانه غافياً في مكان ما هناك". كانت قد بدأت جريس تكتب بسرعة على لوحة المفاتيح. أنا لا أعلم الكثير عن الكومبيوتر، والحقيقة أنني لا أود أن أعلم. إلا أن من يتعامل مع هذه الأجهزة مثل جريس يكتسب غرابة في تصرفاته. فلايبدو لي أنهم قادرون علي مفارقة هذه الشاشة، فيجلسون إليها، يتحدثون، ويكتبون، ويثرثرون، ويلعنون، ويده شون، وربما يبقون من دون نوم أو طعام أو جنس. فارقتها أنا وسينثيا من دون سلام، حتى لا نقطع عليها اندماجها.

رفعت أمامها لوحاً عريضاً حتى لا ينتبه إليها أحد عند دخوله المكان، ثم سرعان ما وجدنا كال زايفر غافياً على فراش معدني صغير، فأيقظته. نهض في غير توازن وبدا أنه لا يعلم بمن حوله.

انتظرته بضع ثوان، ثم سألته: "هل وجدت أي شيء جديد أو مثير للانتباه؟".

"كلا، نحن الآن في مرحلة تصنيف الأدلة".

"هل لديكم آثار أقدام أو بصمات أصابع للكولونيل كينت؟".

"بالتأكيد".

"هل وجدتم أية آثار له في موقع الجريمة؟ أو على السيارة الجيب، أو حقيبة اليد، أو في الحمامات؟

فكر للحظات، ثم قال: "كلا. إلا أن آثار أقدامه موجودة في كل مكان. وقد أخذت منه آثار حذائه العسكري لأضاهيها بها".

"هل أخذت آثار حذائه العادى؟".

"بالتأكيد، ولقد ضاهيتها بما هو في مسرح الجريمة. فوجدنا أنها تتجه مباشرة إلى الجثة، ثمرالي الطريق".

"هل رسمتم لها مخططاً؟".

"بالتأكيد". ثم اتجه إلى لوح ورقي ملفوف، وكشفه تحت إضاءة قوية. كان عليه مخططً لمسرح الجريمة مساحته أربعة في ثمانية أقدام (120 في 240 سم)، وبه الطريق وسيارة المجني عليها وبداية مقاعد مدرجات الساحة، وعلى الجانب الآخر من الطريق قسم صيغير من ساحة الرماية بشتمل على تلك الأهداف ورسم سريع لجثمان ممتد الأطراف لا يبين منه جنس الضحية.

كانت آثار الأقدام موضحة بدبابيس ملونة، وكان هناك أسفل الرسم ملحوظات تسير تربط بين كل لون للدبوس وصاحبه من الأشخاص، بينما هناك دبابيس سوداء تشير السي أن صاحب هذه الآثار مجهول. وهناك أسهم صغيرة توضح الاتجاهات، مع ملاحظات تبين ما إذا كانت هذه الآثار حديثة أم لا، واضحة أم غير واضحة... إلخ.

وفي حالة ما إذا كان هناك أثر فوق أثر، فإن أحدثهما يميز بدبوس أطول. كانت هناك ملحوظات أخرى خاصة تعمل على المزيد من إيضاح المناطق المتشابكة. وفي النهاية سيتم تغذية كومبيوتر خاص بهذه المعلومات جميعها، ليقوم بإعداد مخطط إلكتروني أكثر وضوحاً ودقة، ويمكن من خلاله استخراج المعلومات حسب الطلب، وبشكل تفاعلسي، وكأنك حاضر بالمكان وقت الجريمة. أما الآن فكان علي أن أعتمد على خبرتي فقط، وبالطبع خبرة سينثيا وكال.

قال زايفر: "لم نقم بتحليل هذه المعلومات بعد. فهذه مهمتكما نوعاً ما".

"صحيح، أنا لا زلت أذكر هذا".

"لقد قمنا بزيادة بعض التفصيلات لأجل رجال المباحث الفيدرالية. فهنا الكثير من المتغيرات والعناصر المجهولة، بما في ذلك أننا لم نأخذ أثر حذاتك الذي كنت ترتديه".

قد يكون حذائي موجوداً الآن في المبنى الرئيسي".

"حينما يمتنع أحد عن تقديم آثار أقدامه، فإنني أشك فيه".

تبأ لك با كال".

"معك حق... بالمناسبة، آثار الكولونيل مور موضحة بالدبابيس الصفراء".

"نحن نبحث عن الكولونيل كينت".

صمت لحظات ثم قال مدهوشا: "كينت؟".

قلت وأنا أنظر لمفتاح هذا المخطط، "كينت". وجدت أن آثاره مميزة بالأزرق.

أخدننا نتفحص المخطط، ونحن نسمع - وسط هذا الهدوء المخيم - صوت الطابعة وهي لا تتوقف عن طبع الأوراق.

قلت له: "تحدث إلى عن هذا المخطط".

"حسناً". بدأ كال الشرح، ومما كان يقوله ظهر لي أن الكولونيل ويليام كينت قد اقترب من الجثة ما لا يقل عن ثلاث مرات. قال كال: "أنظرا، هنا يمشي من الطريق إلى الجسثة. ثم يستوقف بالقرب جداً من الجثة، وربما انحنى عليها أو جلس القرفصاء، لأنه حينما استدار نجد أن الأثر يتخذ شكل الاستدارة، ثم ربما وقف وعاد إلى الطريق. كانت هذه هي المرة الأولى، حينما توجه إلى هناك بصحبة الشرطة العسكرية التي عثرت على الجسثة... أنظرا، ها هي آثارها... آثار كاسي. ميزناها باللون الأخضر. ثم ها هي المرة الثانسية حيسنما جاء بصحبتك أنت وسينثيا وهي ترتدي حذاءً رياضياً. ميزنا آثار سينثيا بالأبيض. وها أنت تجد الكثير من الدبابيس السوداء. فحينما آخذ آثار حذائك سأميزها هنا بالوردي بدلاً من الأسود. إلا أنني لا أستطيع أن أميزك الأن من...".

"حسناً. فهمت. وماذا عن المرة الثالثة التي أقترب فيها من الجئة؟".

هـز كـال كتفيه. "لقد جاء إلى هناك حينما كنت أنا هناك، إلا أننا كنا قد وجدنا له آئساراً قبل ذلك، فأعتقد أنه قد جاء إلى الجثة أكثر من مرة قبل أن تحضرا أنتما إلى هناء حيث إننا وجدنا ثلاث مسارات لآثاره المتجهة من الطريق إلى الجثة. إلا أن من الصعب التيقن من هذا لأن الآثار لم تكن مكتملة. فلدينا آثال فوق آثار، كما أن هناك أرضية رخوة وأخرى صلبة، وهناك الحشائش".

"صحيح". أخذنا نتفحص مسار الدبابيس والأسهم، ونقرأ الملحوظات.

قلت: "كان هناك رجل وامرأة كذلك، يرتديان أحذية مدنية. بوسعي أن أجلب لك الأحذية، إلا أنني مهتم هنا بآثار الكولونيل كينت. وأعتقد أنه قد وصل إلى مسرح الجريمة مبكراً، ربما مرتدياً زيه العسكري، مع نفس الحذاء الثقيل الذي ارتداه فيما بعد، في وقت ما بين الساعة 2:45 و 3:30".

أخذ كال يفكر للحظات، ثم قال: "لكن الجثة لم تكتشف إلا في... في الساعة 4:00، عن طريق الرقيب المناوب ساينت جون".

لم أرد.

أخذ زايفر يفرك رأسه الصلعاء وهو يمعن النظر في المخطط. "في الحقيقة... من الممكن... أقسصد أن هناك شيئاً غير منطقي هنا... فها هي آثار أقدام ساينت جون. برنقالية. وهي محددة. فقد كان في نعل حذائه قطعة علك ملتصقة فميزت آثاره. حسناً... ها هي آثار أقدام ساينت جون، ويبدو لي أنها مطبوعة على آثار أقدام أخرى نعتقد أنها تخص الكولونيل كينت. كان كينت مرتدياً لحذاء عسكري جديد واضح الآثار، لذا... أقصد أنه لو كان ساينت جون هناك في الساعة 60.4، وأن الكولونيل كينت لم يصل حتى هاتفته الشرطة العسكرية في حوالي الساعة... 500، فإن آثار ساينت جون التي هي فوق آثار أقدام كينت لا تستفق مع هذا التسلسل للأحداث. ولكن عليكما أن تفهما أنه في حين أن بوسعنا أن نحدد هوية صاحب الآثار إذا كان الوسيط أي الأرضية جيدة – كأن تكون ثلجاً أو طمياً أو تربة ناعمة وغير ذلك – إلا أن الأمر لا يقارن بدقة بصمات الأصابع. وفي حالتنا هذه التي نمتلك فيها أثري أقدام واضحين، فإننا لا يمكن أن نتيقن من أيهما هو الذي خان فوق الآخر".

"إلا أنك تبين هنا أن آثار ساينت جون مطبوعة فوق آثار كينت".

"هــذا هو رأي التقني. وربما يكون مخطئاً. إلا أنه يتبين لي الآن أن من الممكن أن يكون ساينت جون قد حضر أولاً، وبالتالي فلا يمكن أن يكون قد سار على آثار كينت... إلا أنك تقول لي أيضاً أن كينت كان هنا قبل أن يكتشف ساينت جون الجثة".

"بالفعل أنا أقول هذا... إلا أنك لن تذكره لأي أحد".

"إننى لا أقدم ما لديَّ من معلومات إلا لكما أنتما وللمحكمة".

"هذا صحيح".

قالت له سينثيا: "لنرى الآثار المرفوعة لهذه البقعة".

"حسسناً". أخذ كال يضاهي بعض الأوراق المطبوعة والمثبتة على اللوحة ببعضها البعض، ثم قادنا إلى ركن بعيد في الهانجر حيث يوجد حوالى المائة أثر مجسم لآثار أقدام كانت موضوعة على الأرض، بدت لنا أشبه بتلك المجسمات البشرية التي بقيت شاهدة على ما فعله بركان بومباي قديماً.

كان لكل مجسم رقم مدون عليه بقلم أسود، ووجد كال المجسم الذي بحث عنه، فرفعه وحمله إلى طاولة. كان هناك مصباح فلوريسينت على الطاولة فأضأته.

أخذنا نمعن النظر في المجسم بضع ثوان، ثم قال كال: "حسناً، هذه آثار أقدام ساينت جون، وهي متجهة إلى الجثة. وهذه العلامة الصغيرة عند الحافة تبين اتجاه الجثة. كما أن هذه الآثار بدورها تتجه إلى الجثة، وهي للكولونيل كينت".

نظرت إلى الأثرين. كانا متداخلين، حيث إن الجانب الأيسر من قدم كينت اليسرى تستداخل مع الجانب الأيمن من قدم ساينت جون اليمنى - أو العكس هو أن ساينت جون هو من تداخل مع كينت. تلك كانت هي المسألة. لم أعلق أنا أو سينثيا بأية كلمة. حتى قال كان في النهاية: "هل ترون هذه النقطة؟ إنها قطعة العلك التي كانت عالقة بحذاء ساينت جون، إلا أنها لا تستلامس مسع آشار حذاء كينت. ترون أن لدينا هنا أثرين لحذائي عسكريين، لهما نفس الملامح، كما أن الفارق بينهما ساعات... كما أنهما متقاطعان متداخلان...".

"هل أنت بحاجة إلى قبعة بحافتين (أمامية وخافية) لهذا؟".

"إلى ماذا؟".

"لماذا إذن وضع أحدهم دبوساً أقصر ليميز به آثار أقدام كينت؟ وليس العكس؟". "أنا لست خبيراً في هذا المجال".

"وأين الخبير إذن؟".

"لقد رحل، ولكن دعني أجرب شيئاً". قام بتغيير موضع الإضاءة، ثم أطفأ المصباح وأخذ ينظر إلى المجسم في ظل إضاءة الهانجر الخافتة، ثم أنار كشافاً صغيراً وأخذ يجرب عدة زوايا ومسافات مختلفة. كنت أنظر أنا وسينثيا بدورنا إلى المجسم، كان ما يجري نوع من الاعتماد على الحدس والفطنة وليس علماً دقيقاً. فالحقيقة أنه يكاد يكون من المحال أن نحدد بدقة أسبقية أثر على الآخر.

مـشت سينثيا بأصابعها في خفة على موضع تماس الأثرين. فيمكن أن تدل نعومة أشر الـنعل علـى مدى عمق الأثر، إلا أن هذا لن يمثل دليلاً على أن الأثر الأعمق هو الأسبق، بالنظر إلى الاختلاف في مشية شخص عن آخر والاختلاف في أوزانهم. إلا أنه فـى العادة ما يكون الأثر الأعمق هو الأسبق، حيث إنه هو الذي يضغط على الأرض أيا كان نوعها، وبالتالي فإن الأثر التالي عليه سيمشي على الأرض المضغوط عليها من قبل ولـن يغوص إلى درجة أعمق، إلا إذا كان ذلك الشخص بديناً جداً. قالت سينثيا: "إن آثار ساينت جون أعلى بدرجة ضئيلة جداً من آثار كينت".

فقال: "لقد رأيت كينت من قبل، وهو يزن قرابة المائتي رطل (90 كيلوغراماً). فماذا عن ساينت جون؟".

قلت: "نفس الوزن تقريبا".

فتابع زايفر: "في الحقيقة أن هذا يعتمد على ثقل وطئهما للأرض، فبالنظر إلى الآثار الأخرى على المخطط، وبالوضع في الاعتبار الطبيعة المسطحة لكلا الأثرين، فأرى أن أحداً منهما لم يكن يركض. بل وأنا أخمن أن كليهما كان يمشي ببطء. فلو كانت آثار كينت أعمق قليلاً، فإن من الطبيعي أن نعتقد أن آثاره هي الأسبق، ومن ثم أتت آثار ساينت جون لتنطبع عليها. إلا أن هذا لا يعدو أن يكون تخميناً... وهو ليس دليلاً كافياً لإدانة أحد بمثل هذه التهمة".

"بالطبع، إلا أنه يجعلنا أكثر يقيناً من هوية الجاني".

"هذا صحيح"،

"هل يمكنكم أن تحضروا خبير آثار الأقدام هذا إلى هنا هذه الليلة؟".

هـز كال رأسه: "لقد ذهب إلى القاعدة في أوكلاند لأجل مهمة هناك. إلا أنني يمكن أن أحضر خبيراً غيره".

"بــل أريد الآخر، أرسل إليه هذا المجسم بالطائرة إلى أوكلاند واطلب منه أن يعبد تحلــيل هذه الآثار. وأجعله يحللها وكأنما يراها لأول مرة. مفهوم؟ كما أنه لن يتذكر هذه الآثار بالذات من بين مئات الآثار الأخرى".

"صحيح. سنرى إن كنا سنحصل على التحليل نفسه. سوف أعمل على هذا. قد نسستطيع شحن المجسم على الرحلة المدنية المتجهة من أطلانطا إلى سان فرانسيسكو. سأذهب بها بنفسي".

"لا يا صاحبي. بل ستبقى هنا معي في هادلي".

اتباً".

"حسناً، أريد منك أن تحضر بدلاً من هذا فريق رفع الآثار من جيليم. أريد منهم أن

يكونسوا في ساحة الرماية مع أول ضوء. ليبحثوا عن المزيد من الآثار لحذاء الكولونيل كينت. اطلب منهم أن يبحثوا بمحاذاة الطريق، وحول مكان الجثة من جديد، وبالقرب من الحمامات، وهكذا. فأنسا أريد مخططاً واضحاً لآثار كينت وحده. والأفضل أن تغذي الكومبيوتر بهذه البيانات، واستعد لأن تعرضها مع حلول ظهيرة الغد. مفهوم؟".

"سابذل قصارى جهدي... هل أنت متيقن مما تفكر فيه؟".

أومسات برأسي إيماءة ضعيفة، وقد كانت كل ما يحتاج إليه من تشجيع حتى يهرع ليستدعي ذلك الفريق على عجل ليكونوا هنا مع حلول الفجر. قلت له: "أود أن تعرف يا كال أن المباحث الفيدرالية قد تحضر إلى هذا المكان هذه الليلة أو في الصباح الباكر، وهم بجعبتهم سلطات مخولة للنظر في هذه القضية بدءاً من ظهيرة الغد. ولكن ليس قبل ذلك".

"فهمتك".

"فعلميك أن تمنق بمشكل ما مع أفراد الشرطة العسكرية على أن ينبهوك قبيل مجيمتهم إلى هنا، وعليك أن تنبه جريس حتى تستطيع أن تخبئ الأسطوانة التي تعمل عليها".

"لا تقلق".

"أشكرك. لقد قمت بعمل رائع".

عدت مع سينثيا إلى جريس ديكسون، والتي كانت قد طبعت كومة من الأوراق. قالت: "ها هي آخر مجموعة. وهذا كل ما ورد فيه اسم بيل كينت أو ويليام كينت أو كينت وغير ذلك من أوصافه".

"جــيد". أخذت الأوراق وقلبت فيها على عجالة. كانت حوالى الأربعين صفحة، أقدم تاريخ بها يعود إلى حزيران/يونيو منذ عامين، وأحدثها كان في الأسبوع الماضي فقط.

علقت سينثيا: "لقد كانا على علاقة وثبيقة".

أومأت مؤمناً على كلامها. "حسناً، نشكرك ثانية يا جريس، لم لا تخبئين الأسطوانة، وتنالين قسطاً من النوم؟".

"بل أنا على ما يرام. أما أنت فلست كذلك".

أخذت الأوراق معي، وقطعنا المسافة حتى بوابة الهانجر الصغيرة. كانت واحدة من تلك الليالي التي تجثم فيها الرطوبة على الأنفاس، ولم نستطع حتى أن نشم رائحة أشجار الصنوبر. سألتها: "ألا تودين الاستحمام؟".

"كـــلا... بل سنذهب إلى مكتب القيادة. إلى حيث الكولونيل مور والآنسة كايفر. ألا زلت تذكر هما؟".

وهكسذا دلفنا إلى سيارتي حيث كانت ساعتها تشير إلى العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة. مما يعنى أنه لم يعد أمامنا سوى أربع عشرة ساعة.

رأتنسي سينثيا أنظر إلى الساعة فقالت: "ربما أصبحت المباحث الفيدرالية تفكر الآن في التدخل مبكراً. إلا أنهم سرعان ما سيملأون هذا المكان مع صباح الغد".

"معكِ حق". انطلقت بالسيارة بسرعة كبيرة، مبتعدين عن جوردان فيلد. قلت لها: "لا يكونوا هم من ألقى القبض على الجاني. فلست ممن يهتم بهذا. بل سأوليهم كافة جـوانب القضية مع حلول ظهيرة الغد، ولنرى ما سيفعلون. إلا أننا كلما اقتربنا من هوية الجاني، كلما قلت فرص أن يكشفوا عما يجري هنا من فضائح. وسوف ألقي لهم بشكوكي تجاه كينت وآمل أن يركزوا عليه فقط".

"جميل منك ألا تجد غضاضة تجاه أن ينهوا هم الأمر. بل أنني أرى أنك تحاول أن تنهي بيدك حياتك في هذه الوظيفة. إلا أنني قد أكون أنا التي تفعل هذا".

رمقتها قائلاً: "نحن عسكريون. ننفذ الأوامر فقط. ولا بد من أن تعلمي أنكِ تتلقين الأوامر منى".

قالت مستهكمة: "نعم، سيدي... إن هؤلاء الفيدرالبين أسانذة في العلاقات العامة يا بسول. ولا وجسه للمقارنة بين أساليبهم في هذا المجال وأساليب إدارات العلاقات العامة بالجيش. فعلينا أن ننهي هذه القضية بأنفسنا، حتى لو كان هذا يعني أن نجبر كينت إجباراً على تقديم اعتراف مكتوب".

واو ... أأصبحنا على كل هذه الثقة في النفس فجأة".

"هـذه مـسألة مهمة يا بول. وأنت محق في أنهم سينبشون في فضائح لا ضرورة للكشف عنها. وسوف يتوصلون إلى محتويات تلك المذكرات ويوزعونها على كل صحيفة فـي هـذه الـبلاد، بل وسيزيدون الطين بلة حينما يصرحون بأنهم قد وجدوا الأسطوانة ونجحـوا في فك شفرتها. فهم ماهرون، إلا أنهم لا يضعون لهذه المسائل أي اعتبار. بل أنت تكاد تكون مثلهم في هذا".

"أشكر ك".

"كما أنهم لن يلقوا بالأ بالجيش. ففلسفتهم هي نفسها فلسفة نيتشه: أي مما سيسيء من سمعة جهة أخرى من جهات فرض القانون أو النظام سيؤدي بالضرورة إلى تحسين صورتنا نحن. فعلينا أن نغلق ملف القضية مهما كان الثمن قبل حلول ظهيرة الغد".

"حسناً. من القاتل إذن؟".

"كينت"،

"متأكدة؟".

"كلا. وأنت؟".

هززت كتفي. "إنني معجب بذاك الرجل".

"وأنا لا أكرهه، إلا أنني لست واقعةً في هواه أيضاً".

كانست تقولها في سخرية، وتعجبت أنا من المفارقة التي تجعل رأي الرجل يختلف عسن رأي المسرأة تجاه نفس الشخص، فآخر مرة أتذكر فيها أكلي اتفقت وامرأة في رأينا تجاه شخص مسا، كانت تلك المرأة هي زوجتي، لدرجة أنها تركتني وهربت مع ذاك الرجل. سألتها كنوع من حب الاستطلاع: "ما الذي لا تحبينه في كينت؟".

"أنه قد كان يخون زوجته".

هـــذا سبب مفهوم. فقلت: "كما قد يكون قاتلاً. وهذه نقطة هامشية، إلا أنني اعتقدت أن عليَّ أن أضيفها".

"دعك من السخرية. فلو أنه قتل آن كامبيل بالفعل لكان ذلك القرار وليد لحظته. فقد كان يخدع زوجته طيلة عامين. مما يدل على ضعف في شخصيته".

"أتفسق معك في هذا الكلام". توجهت صوب الطريق المظلم الطويل، المار عبر غابات السصنوبر. أمكنني أن أرى على البعد أنوار بيثاني هيل، وتساءلت عما قد يدور الآن في منزلي فاولر وكينت. قلت لها: "لم أكن على استعداد أن أذهب إلى هناك لتناول العشاء هذه الليلة".

تطلعت بدورها تجاه نفس المكان، "يا للغرابة. لقد أتيت إلى هادلي لأحقق في جريمة اغتصاب، وانتهى بى بى الأمر مسؤولة عن التحقيق في جريمة سببتها جريمة اغتصاب حدثت منذ عشر سنوات".

"كل جريمة تحمل في رحمها بذرة جريمة أخرى، وهلم جرا".

"صحيح. أتعلم أن الإحصائيات تبين أن فرصة ضحية الاغتصاب تكون كبيرة دوماً لأن تتعرض للاغتصاب مرة أخرى، بما يفوق احتمال أن تتعرض له أنثى لم يسبق لها أن تعرضت لهذه الجريمة؟".

"لم أكن أعلم هذا".

"إلا أن سبب هذا مجهول. فليست هناك معايير محددة لهذا. فكل ما نعلمه هو أنه لو حدثت الجريمة مرة، فإن من المحتمل جداً أن تحدث مرة أخرى لنفس الأنثى. وهو أمر لا منطقى. بل ومرعب، وكأنما هناك شيطان من نوع ما يعلم بـ...".

"مخسيف هـذا الأمـر". لم تكن لديِّ نفس تلك الخبرة في مجال تحقيقاتي في جرائم القتل. فالمرء لا يقتل سوى مرة واحدة على أية حال.

بــدأت سينثيا في الحديث عن وظيفتها، وكيف أنها تصيبها بالإحباط أحياناً، وأنها قد تكون السبب في فشل زواجها.

كان من الواضح أن سينثيا كانت تحتاج إلى مثل هذه الفرصة لتفرغ كل ما يعتمل بداخلها، لكي تخفف من عبئها النفسي قبل تولي قضية جديدة. إلا أن لكل قضية ما تخلف من أثر في النفس، فيبدو الأمر كأن هناك ما يعلق منها في روح المرء فيتعبها لفترة طويلة. إلا أنه عمل لا بد من أن ينهيه أحد، وهناك من قرر أن يقوم بهذا العمل. فقد يتعب قلبك مما يعتمل بداخله، إلا أن بمقدورك أنت أن تحدد مدى العب النفسي الذي تتحمله، وأحياناً ما تنجح جريمة ما في فتق نفس الجرح القديم داخل قلبك.

لم تتوقف سينثيا عن الكلام، وأعتقد أنني أدركت أن كلامها لم يتعلق بها أو بزواجها أو وظيفتها فقط، بل ويتعلق بي أيضاً، بكلينا.

قالت: "أعتقد أن على أن أتقدم بطلب النقل إلى... أي شيء آخر".

"مثل ماذا؟".

ضحكت وقالت: "ما رأيك في فرقة الموسيقى العسكرية؟... فأنا أهوى العزف على الفلوت. هل مارست العزف على أية آلة؟".

"بل أكتفى بتشغيل الراديو. وماذا عن بنما إذن؟".

هــزت كتفــيها: "أنت لا تذهب إلا إلى المكان الذي يريدونه هم. فأنا لا أعلم... فلم يتحدد شيء بعد".

رأيت أن علي أن أقول شيئاً ما، أو أن أقدم لها بديلاً عن هذا. ولكن للحق فإني لم أكن واثقاً أو حاسماً في أمور حياتي الشخصية مقارنة بما أنا عليه في وظيفتي. فحينما تستلفظ المرأة بكلمة "التزام" فإني لا أصدقها. وحينما تتحدث عن الحب، فإني سرعان ما أفر من أمامها متجاهلاً.

إلا أن ما كان يعتمل بداخلي تجاه سينثيا هو إحساس قوي حقيقي، لأنه قد صمد أمام تقلبات الحياة، ولأني كنت أفتقدها وأفكر فيها على مدار عام كامل. إلا أنها حينما أصبحت السي جواري انتابني من الأحاسيس ما أصابني بالفزع. إلا أنني لم أكن لأفسد الأمر ثانية، للهذا قلت لها: "لا زلت أحتفظ بذلك المنزل الريفي خارج فولز تشيرش... ألا تودين رؤيته مجدداً?".

"كم أود هذا".

"عظيم".

"متى؟"،

"أعينقد أنا قد نتمكن من هذا بعد الغد. حينما نعود إلى مقر إدارتنا هناك. لنقضي هناك عطلة نهاية الأسبوع.. أو فترة أطول من هذا إن أحببت".

"على أن أكون في بينينج بحلول يوم الاثنين كما تعلم".

"لماذا؟".

"أنت تعلم ما يتطلبه أمر الطلاق من محامين وإنهاء أوراق. ليني سأتطلق في ولاية جورجيا. رغم أننسي تزوجت في فيرجينيا. ولا أعتقد أن هناك قانون طلاق موحد قد يوضع من أجلنا خصيصاً".

"سيكون أمراً جيداً إن تم".

"كما على أن أكون في بنما بحلول نهاية هذا الشهر. وأود أن أنهي مسألة الطلاق هذه قبلها وإلا سيتطلب الأمر سنة أشهر أخرى لو سافرت إلى خارج البلاد".

"هــذا صحيح. لقد وصلت إليّ أوراق الطلاق الخاصة بي عبر البريد بينما كنت في الحرب".

"حقاً؟".

"حقاً. بالإضافة إلى خطاب خاص بقرض السيارة، ومنشور مناهض للحرب من جماعة ما في سان فرانسيسكو. هناك أيام لا يكون من المجدي خلالها أن يغادر المرء فراشه. وللحق فلم يكن لدي فراش من الأصل. فما المانع أن تصل الأمور إلى أسوأ من هذا".

"وقد تتحول إلى أفضل من هذا. لسوف ننعم بعطلة نهاية أسبوع سعيدة على الأقل". "كم أتوق إلى تلك اللحظات".

## الغطل الثاني والثلاثون

عدنا إلى مبنى القيادة. كان عدد الصحفيين قد ازداد، فأوقفت السيارة على الطريق بعيداً عن موقف السيارات. كان بجعبتي المذكرات المطبوعة لأن كامبيل، ودلفنا إلى داخل المنازل.

قلت لـسينثيا: "سنتحدث مع الكولونيل مور أولاً، ثم نرى ما حصلت عليه الآنسة كايفر".

وبينما كنا نتجه إلى زنــزانة الحبس، علقت سينثيا: "من الصعب أن يتصور المرء أن الرجل الذي يدير هذا المبنى بالكامل هو المجرم".

"هذا صحيح. فهو أمر يتنافى مع جميع البروتوكمولات والإجراءات المتبعة".

"بالتأكيد، ما هو رأيك في آثار الأقدام تلك؟".

"هي في الحقيقة كل ما نعتمد عليه من أدلة قوية".

فكرت للحظة، ثم قالت: "ولكن لدينا الدافع وفرصة ارتكاب الجريمة. مع أني لست متأكدة من فحوى التقرير النفسي للقاتل أو إرادة كينت تجاه ارتكاب الجريمة. كما أن ليس في جعبتنا أي دليل ظرفي... لكنني رأيت أن حدسنا سليم بعد لقائنا معه في النادي".

"عليكِ أن تخبري الفيدر البين بذلك إذن".

أمرت الرقيب بأن يرافقنا، واتجهنا إلى زنسزانة الكولونيل مور. كان مور جالساً على مقعد علسى فراشسه، مرتدياً زيه بالكامل عدا الحذاء. كان ديلبيرت إيلكينسز جالساً على مقعد بالقرب من القضبان الفاصلة بينه وبين مور، وكان يتحدث إليه. وبدا على مور شيء من التين: إما أنه يستمع بكل انتباه إليه، أو أنه في واد آخر تماماً.

رآنا كلاهما ونحن نقترب، فنهضا. بدا إيلكينز سعيداً لرؤيتي، لكن النرقب كان بادياً على مور، ناهيك عن أنه كان أشعث الشعر عابس الوجه.

قال لي إيلكينز: "أنحن على موعدنا في الغد سيدي القائد؟ هل هناك مشكلة في هذا؟".

"لا مشكلة".

"أود أن أوصل لك تحيات زوجتي".

"حقاً؟ ولكنها كانت قد طلبت منى أن أبقيك هنا".

ضحك إيلكينز.

قلت لرقيب الشرطة العسكرية المرافق، "افتح زنسزانة الكولونيل مور لو سمحت".

"أجل سيدي". فتح الزنــزانة وسألني: "هل أقيده؟".

"أجل أيها الرقيب".

صاح الرقيب في مور، "مد معصميك للأمام!".

مد كور قبضتيه للأمام، فكبلهما الرقيب في سرعة.

سرنا من دون أية كلمة عبر الممر الطويل، وأصداء خطواتنا تتردد في المكان. هناك من المواقف ما هو أكثر كآبة من منظر سجين مقيد اليدين، إلا أن مور لم يستطع أن يتكيف بطبعه مع مثل هذا الموقف، ولقد كان هذا ما قصدته بالأساس.

دلفنا إلى غرفة الاستجواب، وفارقنا الرقيب. قلت له: "اجلس".

فجلس.

جلست أنا وسينثيا إلى الطاولة المقابلة.

قلت له: "لقد ذكرت لك من قبل أنه حينما نتحدث في المرة التالية، فإن حديثنا سيكون هنا".

لم يرد. بدا على ملامحه خليط من الخوف، والحزن، والغضب، مع أنه كان يحاول كـبت كـل هـذه الانفعالات، لأنه يدرك أنها لن تفيده في هذا الموقف. قلت له: "لو أنك أخبر تنا بكل ما تعرفه منذ المرة الأولى، فربما لم تكن هنا من الأصل".

ظل على صمته.

"هـل تعلـم أشد ما يثير غضب المحقق؟ هذا حينما يجد أنه يضيع وقته الثمين على شاهد متحذلق".

وأخذت أستثيره بالكلمات، وأنا أؤكد له أنه يثير اشمئز ازي، لكونه قد لطخ سمعة السزي السذي يرتديه، ورتبته، وعسكريته، وبلاده، بل وعلاقته بربه، والإنسانية جميعاً، والكون كله.

ومع كل هذا ظل مور على صمنه، على أني لم أعتقد أنه كان بهذا يمارس حقه في عدم الكلام، فأنا أرى أنه قد فهم مقصدي من وراء كل هذا، وهو أن أبقيه صامتاً.

كانت سينثيا قد خرجت خلال تلك الفترة ومعها ما طبعناه من المذكرات. وعادت بعد خمس دقائق من دونها، إلا أنها كانت تحمل صينية بلاستيكية على كوب من الحليب وبعض الكعك المحلى.

لمعت عينا مور حينما رأى الطعام، فلم يعد يلقى بالألمي.

قالت له سينثيا: "لقد أحضرت لك هذا". وضعت الصينية على الطاولة بعيداً عن متناوله، وهي تقول: "لقد أمرت الرقيب أن يفك قيدك حتى تستطيع أن تأكل. وسوف يأتي بعد دقيقة".

طمأنها مور بقوله: "بوسعي أن آكل ويداي مكبلتان".

فقالت له: "إن مما يخالف التعليمات أن نجبرك على أن تأكل وأنت مقيد اليدان".

"أنت لم تجبريني، بل أنا الذي أريد أن...".

"آسفة. عليك أن تنتظر الرقيب".

ظل مور ينظر إلى الكعك المحلى، وكان هذا أول كعك محلى من صنع الجيش أرى أحداً ينظر إليه بكل هذا الاهتمام. فقلت له: "دعنا ننتهي من هذا الأمر. ولا تحاول أن تراوغنا كما فسي فعلت في كل مرة سابقة. ولكي أبين لك مدى سوء وضعك، فسوف أخبرك بكل ما أصبحنا نعرفه من أدلة جنائية. ومن ثم ستقوم أنت بمدنا بما ينقصنا من معلومات. أقول لك في البداية أنك قد خططت مع آن كامبيل لهذا الأمر على مدى أسبوع على أقل تقدير – منذ أن أنذرها أبوها. إلا أنني لا أعلم من منكما الذي أوحى بإعادة تنفيذ ما تعرضت له في ويست بوينت" – كنت أحدق فيه لأرى رد فعله على هذا الكلام، ثم واصلت كلامي – "إلا أنها كانت فكرة مريضة. لقد قمت أنت بالاتصال بها في مقر خدمتها، وأخذتما تنظمان التفاصيل، واتجهت بالسيارة إلى ساحة الرماية رقم خمسة، حيث أوقفتها عند منطقة الحصباء وراء مدرجات الساحة هناك. وترجلت من السيارة، ومعك أوتاد الخيام، والحبل، والمطرقة، وخلاف هذا، وكان معك كذلك هاتف محمول، وربما كان معك جهاز تسجيل. ومشيت عبر الممشى متوجهاً إلى دورات المياه عند ساحة الرماية رقم ستة، وربما هاتفتها من هناك لكي تتأكد من أنها قد غادرت مقر القيادة".

قسضيت العسشر دقائسق التالية وأنا أعيد تصوير الجريمة أمام ناظريه، وأعتمد في سسردي على الأدلة الجنائية، والفرضيات التي تربط بينها. وبدا الكولونيل مور مشدوها، مذهولاً، وقد ازداد بداخله إحساس بالتعاسة.

تابعت كلامي، "هاتفتما الجنرال على الخط الساخن، وحينما أجاب قامت آن بتشغيل الرسالة المسجلة. وعندها - وبعدما تأكدتما من أنه ليس أمامكما سوى قرابة العشرين دقيقة - قمتما بإعداد المسرح. فتجردت من ملابسها في الجيب أو بالقرب منها حتى لا يلحظكما أي عابر بشكل مفاجئ. ووضعتما حاجياتها في كيس بلاستيك تركتماه في السيارة الجيب. هل هذا صحيح؟".

"بلي".

وبقت مرتدية لساعتها".

"أجل. فقد كانت تريد التأكد من الوقت. فقد كان بوسعها تبين الوقت، وظنت أن هذا سيبعث على اطمئنانها أثناء انتظارها لأبويها".

رأيت أن هذا سبب عجيب، إلا أنه لم يكن ليختلف عن غرابة المنظر كله الذي ظهر لسي لأول مسرة، فها هي عارية إلا من ساعة على معصمها. وللحق فقد تطورت نظرتي للجسريمة مسنذ الصباح، حيث كنت أعتقد أنها جريمة اغتصاب في الأصل. فالحقيقة أن الجسريمة قسد تمت على مراحل، ومستويات، وكان أصل الجريمة ودافعها يعود إلى عقد مضى من الزمن، وما أراه الآن ليس هو ما بدا لبقية من عرفوا بالجريمة. فما رأيته كان نهاية نتاج ليلة غريبة الأطوار كان من الممكن أن تكون نهايتها مغايرة.

قلت لمور: "بالمناسبة، هل الحظت أنها كانت ترتدي خاتم ويست بوينت أم لم تكن ترتديه؟".

رد بلا تردد: "بلى، لقد كانت ترتديه. فقد كان من الأشياء التي ترمز بالنسبة لها إلى جريمة الاغتصاب الأصلية. وقد كان اسمها بالطبع محفوراً عليه من الداخل، وكانت تنوي أن تقدمة لوالدها كتذكار – وسيلة تقول له من خلالها أن الذكريات السيئة التي يرمز إليها هذا الخاتم قد أصبحت بين يديه، ولم تكن ترغب في أن تتذكرها بعد الآن".

"فهمست..." يسا إلهي، لقد كانت هذه خطة فريدة من نوعها. ولقد خطر لي أن هسناك نوعاً من العلاقة السيكوجنسية العميقة بين الأب وابنته، وربما كان مور يدرك ذلك، وربما كانت العائلة كلها تدرك ذلك، إلا أنني متأكد من أن ليس لي رغبة بمعرفة تفاصيلها.

تـبادلت النظرات مع سينثيا، وأرى أنها تفكر في نفس ما فكرت فيه. ولكن لنعد إلى قسصيتنا. قلت لمور: "ومن ثم توجهتما معا إلى الساحة، وتخيرتما مكاناً عند قاعدة أقرب هدف مجسم يبعد حوالى خمسين متراً من الطريق، فتمددت مباعدة بين ذراعيها وساقيها" ثم نظرت إليه مباشرة وسألته: "ما هو شعورك وهو لا ترى فيك سوى مجرد أداة بلا أي حس أو شهوة؟".

لمحبت الغضب عليه، إلا أنه تمالك نفسه وهو يقول: "لم أقم أبداً باستغلال أي من مرضاي جنسياً. فمهما كنت ترى غرابة في أطوار هذا الأسلوب في العلاج، إلا أن القصد منه كان مساعدتها، كعنصر تحفيزي لجميع الأطراف، ولم تكن خطوات العلاج تتضمن ممارستي للجنس معها، أو اغتصابها، عندما قيدتها".

"يا لك من رجل، مثال مطلق للمعايير المهنية إذن. ولكنني سأحاول ألا أترك العنان لغضبي ثانيةً. فما أود أن أعرفه منك هو ما حدث بعد أن قيدتها. صارحتى".

"حسناً... تحدثنا لبعض الوقت، وشكرتني على مخاطرتي بالكثير مقابل أن أساعدها على إتمام خطتها...".

تتوقف عن هذا أيها الكولونيل، وتكلم فيما يفيد".

تسنهد في عمق ثم تابع كلامه. "عدت إلى السيارة الجيب، وأخذت الكيس الذي به ملابسها، وكذلك حقيبتي، والتي كنت أحمل فيها الأوتاد والحبال، والتي لم يكن بها الآن سوى المطرقة، ثم اتجهت إلى دورات المياه ومكثت هناك أنتظر".

التنظر من؟ أو تتنظر ماذا؟".

"كنت أنتظر مجيء والداها بالطبع. كما أنها كانت قلقة من أن يمر أحد قبلهما فيرى السيارة الجيب، لذا سألتنى أن أبقى حتى وصول والداها".

"ومسا السذي كان يفترض أن تقوم به إذا ما مر أحد غير هما أو لاً؟ أن تختبئ داخل مقعد الحمام؟".

شـعرت أن سـينثيا سـتهم بركلي في قدمي من تحت الطاولة، وتتولى هي إدارة الاستجواب. فسألت هي مور في لطف: "ما الذي كان من المتوجب عليك أن تقوم به أيها الكولونيل؟".

نظر إليها، ثم إلى الكعك، ثم عاد بنظره إليها وهو يقول: "كان معي مسدسها في ذلك الكيس. لكن... لم أكن أعرف على وجه التحديد ما كان يفترض بي أن أقوم به، إلا أنه لو كان أحد قد مر بها ورآها على هذا الوضع، فإني كنت مستعداً لأن أضمن لها ألا تتعرض لأي أذى".

"وعند هذه النقطة قررت الدخول إلى دورة المياه؟".

بدا مور مندهشاً قليلاً من هذه الملاحظة، إلا أنه قال: "أجل... كنت أحتاج إلى ذلك". فقلت له: "كنت على درجة من الخوف أجبرتك على أن تفرغ بولك، أليس كذلك؟ ثم قمت بغسل يديك كأي جندي ملتزم، ثم ماذا بعد؟".

حدق في، ثم وجه رده إلى سينثيا: "وقفت خلف دورات المياه، ثم رأيت أضواء سيارة تأتي عبر الطريق. توقفت السيارة، وحينما انفتح باب السائق تبينت أنه الجنرال. وعلى أية حال فإن البدر كان ينير المكان، وتمكنت من تبين أنه كان يستقل سيارة السيدة كامبيل، مع أنني لم أرها بداخلها... ولقد خشيت ألا يكون الجنرال قد جلب زوجته معه".

"في الحقيقة... أن من دون حضور السيدة كامبيل فإن الموقف كان من الممكن أن يخرج على نطاق السيطرة. ولم يخطر لي ببال أن الجنرال يمكنه أن يقترب من ابنته العارية ليؤذيها... فبوجود الاثنين معاً كنت متأكداً من أن الموقف سيمر كما خططنا له".

نظرت سينثيا إليه للحظة طويلة، ثم سألته: "هل بقيت تستمع إلى حوار الجنرال مع ابنته؟".

"كلا".

"ولماذا لا؟".

"كان قررنا هاذا من قبل. فحينما تأكدت من أنه هو الجنرال، قمت بإلقاء الكيس البلاستيكي على سلطح الحمامات، ثم أسرعت عائداً عبر ذلك الممشى الطويل. كانت مسافة خماس دقائق ماشياً حتى سيارتي، ولم أكن متأكداً من الفترة التي سيستغرقها حوارهما. فأردت أن أخرج بسيارتي إلى الطريق عائداً إلى القاعدة في أسرع وقت ممكن، وهو ما قمت به".

سألته سينثيا: "وهل رأيت أية سيارة أخرى على الطريق أثناء عودتك؟".

"كلا".

نظرت سينثيا إلى ، ثم نظرت أنا إلى مور وقلت له: "عليك أن تفكر معي أيها الكولونيل، هل رأيت أية أضواء لسيارات على الطريق؟".

"كلا. بالتأكيد لا. فهذا ما كنت متنبها إليه وقتها... وأنا متأكد من أني لم أرَ شيئاً".

ولم تر أحداً يسير على قدميه؟".

"كلا".

"هل رأيت أو سمعت أي شيء حينما كنت في ساحتي الرماية خمسة وسنة؟ وماذا عن دورات المياه، والسيارة الجيب، أو على الممشى؟".

هز رأسه نافياً. "كلا".

"وبعد أن تركتها قتلها أحدهم".

"أجل. فقد تركتها حية".

"من تعتقد أنه هو القاتل؟".

نظر إليَّ في دهشة: "إنه الجنرال بالطبع، فلقد ظننت أنكما تعلمان هذا الآن".

وما الذي يدفعك إلى قول ذلك؟".

"السببب؟ إنكما تعلمان ما حدث. وتعلمان الآن أن دوري لم يتعد أن أساعدها في إعدادة محاكاة مشهد الاغتصاب لأجل أن يراه أبواها. وقد جاء هو إلى هناك - ورأيته بعيني - وبعدها عرفت في الصباح أنهم قد وجدوها مقتولة خنقاً. فمن برأيك يكون قد فعلها غيره؟".

سألته سينثيا: "ما الذي كانت تنتظره كرد فعل من أبويها؟ ما الذي قالته لك عن هذا؟".

فكر مور للحظة، ثم أجاب: "في الحقيقة... أعتقد أنها كانت تتوقع منهما أن... إنها لحم تكن تعلم يقيناً كيف سيكون رد فعلهما على ما سيرياه، إلا أنها كانت تتوقع منهما أن يخلصاها من قيدها ويخرجاها من هذا المكان، مهما كان من الصعب عليهما أن يفعلا هذا... فقد كانت متيقنة من أنهما لن يتركاها في مكانها، لذا فقد كانا مجبرين على المواجهة معها، ومواجهة عريها، وعارها ومهانتها، وأن يخلصاها من هذا مادياً ومعنوياً من معاناتها للأبد... هل تفهمان قصدي؟".

أومأت سينثيا برأسها وهي تقول: "أفهم نظريتك".

أما أنا فأدليت برأيي قائلاً: "تبدو لي خطة فاشلة".

فقال مور: "لسو أن السيدة كامبيل كانت قد حضرت إلى هناك، لكانت الخطة قد نجحت. إلا أن المأساة لم تكن لتنتهى هكذا".

"في العادة تفشل خطط الخبراء النفسيين دوماً".

تجاهلني وهو يقول لسينتيا: "هل يمكنك على الأقل أن تقربي مني كوب الحليب؟ إني في غاية العطش".

"بالتأكيد". وضعت سينثيا الكوب بالقرب من معصميه المقيدين، فتناوله وجرع الحليب في جرعة واحدة طويلة. وضع الكوب على الطاولة ثانية، وبقينا في صمت لدقيقة حتى ينتهي مور من تلذذه من الحليب، وكأنما هو كأس من المشروب المفضل الذي يفضله.

قالــت له سينثيا: "هل سبق وأن أشارت لك أنها تعتقد أن أباها يمكن أن يأتي وحده، وأنه قد يقع أسير الغضب فيقتلها؟".

أجاب مور في سرعة: "كلا! فلو أن هذا قد خطر لها لما كنت قد وافقتها أبدأ على ما تخطط له".

لـم يكن لي علم بمدى صدق كل ما يقوله هنا، فهذا أمر لا يحسمه سوى شخصين. أحدهما قد مات، أما الآخر فبوسعه أن يكذب حتى يجمل صورة ما ارتكبه. وبالطبع فإن الجنرال نفسه كان يعلم بشعوره لحظة أن تحدته ابنته بهذا الشكل. إلا أنه يعجز حتى عن الإفـصاح لنفسه عما شعر به في حقيقة الأمر، وبالتالي فلم يكن سيخبرني بهذا. إلا أن الأمر لم يعد يهم الآن، نوعاً ما.

سالت سينثيا السجين: "هل خطر لك أو لآن كامبيل أن الجنرال قد لا يكون بجعبته ما يحرر به ابنته من قيدها - وأنا هنا لا أقصد المعنى السيكولوجي - بل أشير إلى وجود سكين أو أداة يقتلع بها الأوتاد".

أجابها: "بالفعل. لقد فكرت في هذا. والحقيقة أنني قمت بغرس سونكي بندقية في الأرض... هل وجدتماه؟".

سألته سينثيا: "وأين كان هذا السونكي؟".

"كان في المنطقة... بين ساقيها... حيث إن من قاموا باغتصابها في ويست بوينت كانوا قد غرسوا السونكي بالقرب من... من ما بين ساقيها، ثم هددوها بألا تبلغ السلطات بما حدث لها، بعدها قاموا بفك قيدها".

أومأت سينثيا براسها وهي تقول: "فهمت...".

واصل مور كلامه: "بالطبع كانت تحاول أن تصدمه، بل أن تصدمهما معاً، وكان سيتوجب عليهما جذب السونكي حتى يفكوا قيدها. وقد كانت تعتقد أنه سيلبسها قميصه أو سيترته. فلقد تركت حمالة صدرها هناك، وسروالها الداخلي كان ملفوفاً حول عنقها، وأنا معتأكد من أنكما قد وجدتما ذلك. وهذه هي الكيفية التي تركوها عليها في غابات ويست بوينت. فلقد ألقوا بملابسها في كل مكان، وكان عليها أن تبحث عنها وسط الظلام، على أنها كانت تنوي هنا أن يساعدها أبواها على أن تستقل الجيب، ثم تخبرهما بمكان الملابس و في أعلى الحمامات – وتطلب من والدها أن يجلبها. فقد تركت حقيبة يدها في الجيب مسع المفاتيح، حيث كانت تنوي أن ترتدي ملابسها وتقود السيارة وكأن شيئاً لم يحدث، ثم تعسود لاستكمال خدمتها في مقر القيادة. وبعدها كانت ستحضر الإقطار مع والديها، حيث كانت تتوقع أن يناقشوا ما حدث معها وقتئذ".

هــزت سينثيا رأسها من جديد وهي تقول له: "هل كانت تعول كثيراً على ما سينتج من اجتماع الإفطار هذا؟".

فكر للحظة، ثم أجاب: "بالفعل، أعتقد هذا. وبالطبع فإن هذا كان يعتمد على رد فعل والدها ووالدتها تجاه ذلك المشهد. على أن ما حدث منع الآنسة كامبيل بطبيعة الحال من تبين نتيجة خطتها. لكنني أعتقد أن آن كانت ترى أنه أياً كانت نوعية القوى التي أطلقت عنانها في تلك الليلة، ومهما كان رد فعل والدها، فإن الأمور كانت بالفعل قد وصلت إلى الحصيض، ولم يكن سيصبح هناك ما هو أسواً. هناك دوماً مخاطرة كبرى في العلاج بالصدمة، إلا أنسه حينما لا يكون لديك شيء آخر تخسره، تكون مستعداً لأن تقامر بكل شيء أملاً في أن يتحقق الأفضل".

كانت سينثيا تجيد فن الإيماء بالرأس، الذي تعلمناه ضمن أساليب التجاوب مع المستهم، حيث عليك أن تبدو مشجعاً له متجاوباً معه، ولا تبدي له جمود الوجه، أو تبدو مشككاً فيما يقول، أو تبدي إدراكك لكونه يراوغك. بل عليك فقط أن تومئ برأسك بين الحين والآخر، تماماً كطبيب نفسي أثناء جلسة علاجية. وربما أدرك مور طبيعة هذا الأسلوب، وهنا تكمن المفارقة، إلا أن حالته الذهنية والجسدية الراهنة لم تكن تسمح له سوى بأن يتمنى مشاهدة أية ابتسامة منا، أو حتى إيماءة، وبالطبع أن نعطيه قطعة كعك

محلى. سألته سينتيا: "هل أخبرتك بسبب تعويلها على هذا اللقاء؟ أقصد لماذا في هذا التوقيت، وبعد كل تلك السنوات؟".

"في الحقيقة أنها كانت قد قررت أن تصفح أخيراً. وكانت مستعدة لأن نقول أي شيء ذلك الصباح، كأن تعدهم بأن ما حدث سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. فقد أتعبتها تلك المواجهات مع أبيها، وقد شعرت بمقدمات الخلاص حتى قبل أن نقرر الذهاب إلى سياحة السرماية. فلقد كان لديها أمل، بل وأقول لكما أنها كانت سعيدة وقريبة من الوصيل إلى السكينة لأول مرة منذ أن عرفتها". تنهد وهو ينظر إلينا، ثم تابع: "أعلم نظرتكما إليّ، وأنا لا ألومكما، إلا أنني لم أكن أكن لها سوى الخوف على مصلحتها. لقد أغوتني بدوري أيضاً، ولكن بأسلوب آخر... وسايرتها فيما كنت أعلم أنه ليس من التقاليد. إلا أنه لو كان بوسعكما أن تتبينا مدى التقاؤل الذي كانت عليه، وكيف كانت قد عادت إلى تصرفاتها المنطلقة الفرحة من جديد – لقد كانت متوترة، خائفة، ولكنها ممتلئة أملاً في أن تكسون قد وصلت بالفعل إلى نهاية كابوس طويل... على أنني كنت أعلم أن الضرر الذي أحسبكما، وأسامحكما إذا ما سامحتماني... إلا أنها كانت موقنة من هذا، وجعلتني أوقن بدوري بهذا... إلا أنها كانت موقنة من هذا، وجعلتني أوقن بدوري بهذا... إلا أنها كانت تنظن أنها تكاد تلامس السعادة بيديها... وبقيت تتدرب على ما سوف تقوله لهما تلك الليلة... وعند الإفطار...".

وهنا حدث الشيء الأغرب. فلقد فرت دمعتان من عيني مور لتنسابا على خديه، فغطى وجهه بكفيه.

نه ضنت سينثيا ووضعت يدها على كنفه، وهي تشير لي بأن نخرج من هنا قليلاً. فخرجنا إلى الممر، وقالت لي: "أطلق سراحه يا بول".

تبأ... لن أفعل هذا".

"لقد نلت ما تريد منه، فدعه يذهب لينام في مكتبه، ويحضر الجنازة غدا، فسوف نعاود تولي أمره في الغد أو بعد الغد. فهو لن يفر".

لــم أكــن مقتــنعاً بهذا ولكنني أجبتها: "حسناً. لقد رق له قلبي". توجهت إلى مكتب الحــرس وتحــدثت مع الرقيب. وملأت استمارة تصريح بإطلاق سراح مع تقييد حركته داخل القاعدة، ثم وقعتها - لكم أكره مثل هذه الاستمارات الخاصة بتقييد الحركة - وبعدها عدت إلى الطرقة حيث كانت سينثيا بانتظاري.

قلت: "هو حر الآن، إلا أن حركته منحصرة بالقاعدة".

"جيد. هذا هو القرار الصنواب".

الن نعرف أبداً بأن كان صائباً أم لا".

"يا بول.. إن الغضب ان يغير من حقيقة الأشياء التي حدثت، كما أنه ان يجلب العدالة. هذا هو الدرس الذي عليك أن تتعلمه من هذه القضية. وهو الأمر الذي لم تتعلمه آن كامبيل أبداً. إلا أن ما حدث لها لا بد من أن يمثل على الأقل عبرة لغيرها".

"أشكرك".

توجهنا إلى مكتبنا، وجلست إلى المكتب، مقسماً أوراق المذكرات بيني وسينثيا. و قبل أن نشرع في قراءتها قلت لها: "ماذا عن ذلك السونكي؟".

"لا أعرف. فلو أن الجنرال كان لم يقترب فعلاً من ابنته، فمن المؤكد أنه لم يره، ولحم يعرف بأنه كان لديه ما يفك به قيد ابنته. ولقد سرد لنا قصتين مغايرتين لما حدث إحداها أنه حاول أن يحررها من خلال أن يجذب تلك الأوتاد، والأخرى أنه لم يستطع أن يقترب منها".

"هـذا صـحيح. فالشخص الذي تلاه في الظهور على مسرح الأحداث – ولنقل أنه كينت – رأى السونكي، وكان لديه نفس الخيار بأن يتركه. ثم أثت عائلة فاولر التي كان معها سكيناً... لكنها كانت قد لقيت مصرعها. وبعدها أتى الرقيب ساينت جون، ثم كاسي مجـندة الشرطة العسكرية... لا أعلم ما حدث، إلا أن من اللافت للانتباه أنه أياً كان من سحدب الـسونكي من الأرض، فإنه قد قرر الاحتفاظ به..." تأملت كلامي هذا لبرهة، ثم تابعـت "ولو أننا صدقنا رواية الجنرال الثانية للأحداث، وهي أنه لم يقترب منها، فبالتالي لا يكـون هـو مـن جذب السونكي. كما أنه ليس لدى القاتل أي سبب يدفعه إلى سحب السونكي، وكذلك ساينت جونو كاسي".

"هل تلمح إلى أن آل فاولر هم من احتفظ به؟".

"بسل أقول بأنهما حينما وجداها قد ماتت، ورأيا أن وسيلة فك قيدها كانت قابعة بين ساقيها أدركا أن الجنرال قد كذب عليهما، وأنه لم يحاول أن يفك قيدها، وأنا متأكد من أنه قد ذكر لهما أنه قد حاول وفشل. هذا بالطبع تبعاً لقصة الجنرال الثانية عما حدث، وأنه قد بقسي بعيداً عينها. لذا فحينما رأى آل فاولر السونكي، ظنا أن الجنرال كان قادراً على تحرييرها مين قيودها، إلا أنه لم يفعل، ونتيجة لهذا فقد ماتت. وحيث إنهما لم يرغبا في مصارحته بهذا، أو أرادا أن يكتشف هو بنفسه من التقارير أنهما قد عرفا بهذا، فإنهما قد سحبا السونكي ثم تخلصا منه. فكان هذا بمثابة جميل آخر يقدمانه إليه، إلا أنهما لم يقدما بهذا أي جميل".

فكرت سينثيا في الأمر للحظات، ثم قالت: "بالفعل هذا ما حدث". نظرت إليَّ وتابعت.. "وبالنسبة لخاتم ويست بوينت؟".

"هذا هو ما يحيرني".

"هل هما آل فاولر من جديد؟".

"من الممكن أن يكون هذا جميلاً آخر، على الرغم من أني لا أستميغ الفكرة. وربما يكون القاتل هو من أخذه كتنكار عاطفي. وأنا أستبعد أن يقوم أيِّ من الرقيب ساينت جون أو المجندة كاسي بمثل هذه الحماقة، إلا أن لا أحد يعلم يقيناً برد فعل شخص وجد نفسه أمسام جثة. وهنا قد نعود إلى نقطة أن يكون الجنرال قد اقترب - على عكس ما يقول - من ابنته. فسحب السونكي، وفكر في أن يفك قيودها به، ثم غير رأيه، وأخذ منها خاتمها، وأخبرها بأنها قد أهانت الزي العسكري، وغادرها - وبعدها رق قلبه فاتجه إلى منزل فاولر. فمن يدري؟ ومن سيهتم بنقطة مثل هذه؟".

"أنا مهتمة بها. فعلي أن أتعرف على ردود فعل الأشخاص، وما يعتمل بداخلهم. فهو أمر مهم يا بول، فهذا ما يميز هذه المهنة. أتود أن تصبح شخصاً مثل كارل هيلمان؟".

ابتسمت وأنا أجيب: "أحياناً ما أود هذا".

"فلن تتمكن مرة أخرى من أن تحدد دافع أي مجرم أو أن تتوصل إلى من هو طيب القلب أو الشرير".

"أنا مقتنع برأيي أنا".

"لا تتاقض نفسك".

"بمناسبة الدوافع، والخاصة بالطيبة والشر، والعواطف، والغيرة، والكراهية، علينا أن نقرأ هذه المذكرات أو لاً".

أخذنا نقرأ لبعض الوقت، حتى تعرفنا على ما يفضل كبنت ممارسته في الجنس، إلا أن الأهم هو أنني اكتشفت أن آن كامبيل كانت ترى فيه مشكلة لا بد من الفكاك منها. قلت لسينثيا: "إليك ما كتبته هنا في الشهر الماضي... لقد عاود بيل غيرته على. كنت أظن أننا قد خلصنا من هذا الموضوع. فقد جاء الليلة وكان تيد ويس موجوداً. لم نكن أنا وتيد قد توجهنا إلى القبو بعد، وتناول بيل الشراب المفضل معه في حجرة المعيشة، وكان بيل فظا معسه، مسستغلاً أنه أعلى رتبة منه. وفي النهاية غادرنا تيد، وتكلمت مع بيل. لقد قال أنه يستعد لأن ينفصل عن زوجته وأن يستقيل من منصبه، هذا إن وعدته أن أعيش معه على السدوام أو أن أتزوجه. إنه يعلم بسبب قيامي بما أقوم به مع الآخرين، إلا أنه قد بدأ يرى أن علاقتنا نحن أقوى. إنه يضغط على، وأنا أطلب منه أن يتوقف عن هذا. لم يكن راغباً في ممارسة الجنس هذه الليلة. كان يريد أن يتحدث معي فقط. وقد تركته يتحدث، إلا أن فسي ممارسة الجنس هذه الليلة. كان يريد أن يتحدث معي فقط. وقد تركته يتحدث، إلا أن كلامه لم يعجبني. ما الذي يدفع بعض الرجال إلى الظن بأنهم فرسان قد جاؤوا ليخلصونا

مما نحن فيه؟ أنا لست بحاجة إلى فارس. فغارسي هو أنا، كما أن عدوي هو أنا أيضاً، وأعيش مع هذا وذاك في مملكتي الخاصة. أما الجميع فمجرد لاعبين ذوي أدوار، ولم يكن بيل يعي هذا الأمر. لم يفهم، ولم أجد في نفسي رغبة في التفسير. فقط قلت له أني سافكر في عرضه هذا، إلا أنني طلبت منه أن يأتي بعد هذا إلى هنا وفقاً لميعاد سابق. وهو الأمر الذي أثار غضبه، فصفعني على وجهي، ثم مزق ملابسي واغتصبني على أرضية الحجرة. وحينما شفا غليله مني، بدا لي أنه قد عاد إلى صوابه، فغادر المنزل. أدركت بأنه خطر، إلا أن هذا لم يكن ليهمني، والحقيقة أنه الوحيد، لولا ويس، الذي هدني أو ضربني، وهو الأمر الوحيد الذي يجذبني إلى كينت".

رفعت عيناي من فوق الورق، وتبادلت النظر مع سينثيا. من الواضح أن الكولونيل كيسنت شخصية خطيرة. فلا شيء أخطر من ممن تتملكه الرغبة وشهوة الاستحواذ. كنت أهم بقراءة جزء آخر بصوت عال حينما طرق أحدهم الباب، وفتحه. كنت أتوقع أن تكون المساعد كايفر، إلا أنه كان الكولونيل كينت، فتساءلت في قرارة نفسي عما إذا كان يسترق السمع.

## المصل الثالث والثلاثون

لملمت الأوراق ودسستها في ملف. بقى كينت واقفاً في مكانه يراقبنا لكنه لم يقل شيئاً.

كسان يسرندي قبعته، وهو ما يعني أنه يمثلك حصانة في عرف العسكرية. فعادة ما تكون غير محمي داخل المكانب، إلا أن كنت مسلحاً، وهنا لا بد من أن ترتدي القبعة. وهي عادة عسكرية لافتة للنظر، وربما كانت لها علاقة بأخرى تقتضي ألا تمسك شيئاً في يدك طالما كنت مسلحاً، أو ليعلم الجميع من خلال القبعة أنك مسلحاً. والحقيقة أن كينت كان يحمل مسدسه في جراب بجانبه.

وكنت أنا كذلك مسلحاً، وسينتيا أيضاً، إلا أن السلاح لم يكن ظاهراً للعيان، ولم يكن علينا أن نرتدي القبعات.

كسان المكتب معتماً، إلا من ضوء مصباحي مكتب، فبالكاد كنت أرى ملامح وجه كينت من موضع جلوسي، إلا أنه قد بدا لي مغموماً، فتذكرت أنه كان بالكنيسة يلقي عليها النظرة الأخيرة.

كان نبرة صوته هادئة محايدة و هو يقول: "لماذا تسعى بيكر وراء معلومات بعينها؟".

نهضت وأنا أجيبه: "لم تكن تتلصص. بل كانت تجمع معلومات طلبناها منها". "إنني قائد هذا المكان. فعليك أن تسألني أنا عما تريد أن تعرفه".

هذا صحيح. لولا أننا كنا نبحث عن معلومات لها صلة مباشرة بالقائد. "لم تكن سوى معلومات إدارية لا قيمة لها، سيدي الكولونيل".

"لا يوجد هنا ما لا أهمية له".

"ربما كانت إيصالات عبور السيارات وتوقفها من الأشياء التي لا قيمة لها".

وما هي حاجتكما إلى هذه الإيصالات؟".

"إنسه إجسراء اعتيادي. فيجب أنك تعلم أن الغرض منها هو التأكد من خطوط سير سيارات بعينها في أوقات..."..

"أعلم هذا. كما كنت تريد تقارير دوريات الشرطة العسكرية، ويوميات الرقيب المناوب، بالإضافة إلى تسجيلات ورسائل الراديو الخاصة بتلك الليلة. فهل كنتما تبحثان عن سيارة بعينها؟".

كنا في الحقيقة نبحث عن سيارتك أنت. لكنني قلت له: "كلا. أين بيكر؟". "لقد أوقفتها عن الخدمة، وأمرت بألا تخدم في هذا المبنى".

"هكذا. حسناً لا يسعني سوى أن أطلب منك رسمياً أن تعيدها إلى الخدمة هنا".

"لقد أمرت مجندة أخرى بأن تتلقى الأوامر منكما. فلن أتسامح تجاه أي خرق للأمن الداخلي هينا من قبل أي أحد، ولأي سبب كان. ولقد خالفتم القعليمات، وربما القانون. وسوف أعلم المدعى العسكري العام بهذا في الغد".

"هذا حقك بالتأكيد، سيدي الكولونيل. على أني أعتقد أن لدى الكولونيل ويمز ما هو أهم من هذا في هذه اللحظة".

بدا لي أن كينت قد فهم مقصدي، فأجاب: "إن ميثاق شرف العدالة العسكرية لا يعتمد على أي فرد كان، وكل من هو هنا خاضع لذلك القانون والميثاق، بمن فيهم أنتما الاثنان". "هذا صحيح تماماً. وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته بيكر".

وهنا نهضت سينثيا وقالت: "بل هي مسؤوليتي أنا، سيدي الكولونيل. لقد أمرت بيكر بهذا".

فنظر كينت إليها وأجاب: "كان عليكما أن تستشير اني أو لاً".

"أجل سيدي".

وبعد أن صد هذه الهجمة، عاد كينت ليواصل هجومه علينا، رغم أن حماسه قد تلاشى. فقال لي: "إنني لم أتدخل حينما أمرتما بحبس الكولونيل مور، إلا أنني سوف أتقدم بتقرير رسمي حول أسلوب معاملتكما له. فليس هكذا يعامل الضباط". من الواضح أن كينت كان يشير إلى ما سيحدث في المستقبل القريب، وأن الكولونيل مور لم يكن يعنيه في شيء.

فأجب ته: "كما أن الضباط عادةً ما لا يسلكون هذا السلوك بدورهم. فلقد أهان رتبته، ومنصبه، والعسكرية".

"ولو، فقد كان من الممكن أن يتم حصر تنقله في حدود القاعدة أو أماكن بعينها فيها حتى استكمال التقرير الرسمي، وتحديد ما إذا كان سيتهم أم لا".

"أتعلم سيدي الكولونيل، إن نظرتي الشخصية هي أنه كلما علت الرتبة كلما كان للمسقوطها دوياً. فالمجندون الشباب الذين يقعون في الخطأ يعاقبون، رغم أن هذا قد يكون نتيجة للجهل أو انعدام الخبرة أو لما هم عليه من حماس. فرأيي هو أن كبار الضباط ممن يخالفون القانون لا بد من أن يكونوا عبرة لغيرهم".

"إلا أن للرتبة مميزاتها، ومن بينها ألا يخضع الضابط الحبس التحفظي، يا سيد برينير".

"من العدل حينما يخالف الضابط القانون أن يكون عقابه متناسباً مع حجم صلاحياته ورتبته ودرايت بالقانون. فحقوق ومميزات الضابط تسير جنباً لجنب مع ما عليه من مسؤوليات هائلة، وأي خرق للواجب والنظام العسكري لا بد من أن يقابله ما يناسبه من عقاب". فانتبه يا بيل إني أقصدك أنت تحديداً، بل أنك تعلم هذا.

ردَّ قائلاً: "لا بد من أن نضع في الاعتبار ما بذله ذلك الضابط من أجل العسكرية في الماضي، فلو كان هناك من خدم بشرف على مدى عشرين عاماً - مثل الكولونيل مسور - فلا بد من أن يلقى ما يقابل هذا من شرف واحترام، أما عقابه فتحدده المحكمة العسكرية، هذا إن كان عليه عقاب".

أخدنت أنظر إليه للحظات، ثم أجبته: "أعتقد أن الضابط الذي تسدى إليه صلاحيات خاصة وأقسم على أن يؤدي مهامه، لا بد من ألا تكون لديه حجة في أن يقر بجرائمه وأن يريح المحكمة من عبء عقد محاكمة علنية.

والحقيقة أنسي أميل إلى التقليد القديم الذي يجبر الضابط على الانتحار تكفيراً عن جسرمه. وحيث إنه لم يعد هناك من يجرؤ على القيام بذلك، فإني أرى أن الشخص الذي ارتكب جريمة قتل أو أساء إلى نفسه أو للعسكرية عليه على الأقل أن يفكر في الانتحار، ولو مجرد تفكير".

"وأنا أرى أنك مجنون".

"ربما كنت كذلك، وربما كان علي أن أستشير طبيباً نفسياً، وقد يكون تشارلز مور مناسباً لتلك المهمة، ولسوف تسعد عندما تعلم بأني قد وقعت أمراً بالإفراج عنه، ولا بد مسن أنه قد رحل من هنا الآن، ليبحث عن مكان يبيت فيه الليلة، ولو أردت أن تعثر عليه عليك بالاتصال باستراحة ضباط مدرسة الحرب النفسية، وبالمناسبة، فإنه يعتقد أن الجنرال هو من قتل ابنته، وأنا أعلم أن الجنرال ليس هو القاتل، فأعتقد أن الجاني سيحاول أن يفتك بمور قبل أن يبلغ المباحث الفيدرالية بشكوكه، حتى لا يتيح لهم أن يشكوا في رجل له احترامه مثل الجنرال، أم أن ذلك الشخص سيريحنا ويعترف؟".

تبادلت أنا وكينت النظرات، ثم قال لي: "أعتقد أن من قتلها لم يكن يرى أن ما فعله يعد جريمة بالأساس. أنت تود الحديث عن الشرف والتقاليد العسكرية القديمة، وحقوق وواجبات الضابط. لذا أراهنك على أن القاتل يرى أنه من غير اللازم أن يشغل منظومة العدالة العسكرية بتلك الفعلة... التي يرى أنها تطبيق للعدالة والشرف. ها نحن ننظر إلى فاسفتك ولكن من وجهة نظر أخرى".

"هدذا صحيح. ولكن ما نأسف له هو أننا نعيش في عصر يسود فيه القانون، وأن مصاعري الشخصية ومشاعرك أنت لا مكان لها الآن. كم من الجرائم التي حققت فيها

على مر عشر سنوات، سيدي الكولونيل، ولقد كنت أنت شاهداً على كثير منها. ونجد في أغلب تلك الحالات تبريراً لدى الجاني تجاه الفعلة التي اقترفها. وقد بدأت المحاكم المدنية تقتم بتلك التبريرات بدورها. فالمقصد هو أنه طالما كان لديك تبرير، فلماذا لا تعرضه علياً. رأيت أن الحوار قد تحول من حوار عام إلى آخر محدد، وهو ما يعتمد على تفسير كل منا لمعنى "أنت".

نظر كينت إلي، ثم إلى سينثيا، وقال: القد ذهبت إلى الكنيسة قبيل ساعات. إنني لسست رجلاً متديناً، إلا أنني دعوت لها. وبالمناسبة فقد بدت غاية في الوداعة. وأعتقد أن هذا هو سر صنعة الحانوتي، ولكنني أحب أن أتذكر أن روحها قد تحررت وأنها قد وجدت السعادة من جديد..." قال هذه الكلمات ثم انصرف.

جلست مع سينثيا وسط صمت المكتب المعتم لبضع ثوان، وسرعان ما قالت سينثيا: "أصبحنا الآن نعلم على الأقل مكمن ما كانت تعانيه أن كامبيل من آلام".

"فعلا".

"أتعتقد أنه سيعترف؟".

"لا أعلم. فهذا يعتمد على من سيكسب المعركة التي سيخوضها من الآن وحتى الفجر".

"بالمناسبة فأنا لا أؤمن بجدوى الانتحار يا بول، كما لم يكن من حقك أن تذكر هذا الأمر له".

قلت في لامبالاة: "إن في فكرة الانتحار ذاتها عزاءً كبيراً، ولكم راودت الكثير منا خلال الليالي الكئيبة".

"هذا هراء".

"كلا، بل هو نيتشه".

نهضت قائلةً: "أفكار مريضة. علينا الآن أن نبحث عن بيكر".

"بل كايفر". نهضت بدوري، آخذاً معي العلف، وغادرنا العكتب والعبنى لنخرج إلى الذي كان قد حل.

وفي الخارج، وعلى عتبات مبنى القيادة، أمكنني أن أشعر بسخونة الرياح. "هناك عاصفة في القريب".

ردت سينتيا: "هذا هو الطقس في جورجيا. فلو أنه قد كان هناك عاصفةً منذ يومين...".

"بالفعل كانست هذاك عاصفة. ولكن لا بد من أن نقول أنه لو توقف الرجال عن الاغتصاب، والمؤسسات العسكرية عن إخفاء فضائحها، وإذا كانت العلاقة بين الآباء

والأبناء على خير ما يرام، وإذا لم يبحث أحد عن الانتقام، وإذا ما كان من الطبيعي أن يكتفي السرجل بزوجته فقط، وإذا عامل كل منا الغير بما يحب أن يعامله به، لما وجدنا عملاً، ولربما استغلوا زنازين الحبس في تربية الكلاب الأليفة".

علقت سينثيا ذراعها في ذراعي، ونرنانا سوياً درج المبني.

دلفنا إلى سيارتي مع هطول أولى قطرات المطر المنتظر، وسألتني: "كيف نستطيع العثور على كايفر؟".

"بل هي من سيعثر علينا".

"وأين ستعثر علينا؟".

"في المكان الذي تعلم أننا سنكون به. في استراحة الضباط". أدرت السيارة وانطلقت بها مشعلاً أضواءها.

ازدادت كــ ثافة المطــر، فشغلت المساحات، قدت السيارة في صمت عبر الشوارع المهجــورة بالقاعــدة الرئيسية. كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة إلا عشر دقائق، ولم أكــن أشــعر بالتعب. وفي غضون دقائق كنت أوقف السيارة في موقف الاستراحة، وفي نفسس اللحظة انفتحت أبواب السماء وانهمر وابل من المطر، لدرجة أنني لم أسمع نفسي وأنا أقول لسينثيا: "هل تودين أن أقود السيارة حتى باب المبنى؟".

ردت علي وسط صوت انهمار المطر: "كلا. هل تريد أنت مني أن أوصلك حتى الباب؟".

ها هو عيب آخر في المرأة العصرية؛ فهي لا تصبح أرق تحت المطر. كانت بزتي أغلب ثمناً من ردائها، وهو ما كان يحنقني خلال تلك اللحظات، ولكننا لم ننتظر سوى دقيقة حتى يخفت هدير المطر، إلا أننا قررنا في النهاية أن نهرع إلى داخل المبنى.

كانت الساحة قد تحولت إلى بركة ماء، لدرجة أنني لم أستطع أن أفهم كيف يفوت أمر كهذا على سلاح المهندسين الذي أنشأ المكان، حتى أننا عندما وصلنا إلى البوابة على مسافة تقل عن خمسين متراً كنا قد أصبحنا غارقين بالكامل في المياه. إلا أنه والحق أقول كان شعوراً منعشاً جداً.

وأخبرنا العريف المناوب في ردهة المبنى بالجديد قائلاً: "لقد حضر إلى هنا شرطي من ميدلاند وترك هذه المتاع لك، سيدي".

كنت أنفر المياه عن جمعدي وأنا أجيبه. "حسناً". لقد أثبت صاحبي بيرت أنه يلتزم بكلمته. سألته: "وأين هي؟... هل هي في غرفتي مهندمة ومعلقة في خزانتي؟".

"كلا سيدي، بل هي هناك على الأرض".

"كم نجمة تمثل مستوى الخدمة في هذا المكان أيها العريف؟".

"في الحقيقة أننا نحتاج إلى نجمة أخرى حتى نبلغ الصفر بالكاد". "معك حق. هل من رسائل لى؟".

"هــناك رسالتان". وسلمني قصاصتان. إحداهما من كايفر والثانية من زايفر. ذهبت السي حيث متاعي، والذي كان يتألف من حقيبتين مدنيتين، وحقيبة عتاد عسكرية، وحقيبة نــوم. عرضت علي سينئيا أن تساعدني فحملت عني حقيبة مع حقيبة النوم، وصنعدنا معا سلم المدخل، وخلال بضع دقائق كنا داخل غرفتي فألقينا بالمتاع على أرضيتها.

كانــت سينثيا تلهث وهي تقول: "سوف أذهب الأغير ملابسي، هل سترد على هاتين الرسالتين؟".

"أجل". ألقيت بسترتي المبللة على مقعد، ثم جلست على الفراش، وخلعت حذائي وأنا أتصل برقم هاتف كايفر المدون في الرسالة. أجابتني امرأة: "هذه سرية الشرطة العسكرية رقم خمسة أربعة خمسة، العريف المناوب تتحدث".

قلبت قاصيداً التهكم أكثر من قصدي إخفاء هويتي: "معك الكولونيل هيلمان... هل يمكن أن أتحدث مع بيكر من فضلك".

"أجل سيدى انتظر لحظة".

كانت سينتيا قد غادرت الغرفة، وبينما كنت أنتظر مسنداً السماعة على كتفي، أخذت أخلام عني القميص المبتل وربطة العنق وكذلك الجورب والسروال. لقد اختارت بيكر كايفر أن تمكث في الثكنات إذن، وهو أمر جيد لتخفي شخصيتها، إلا أنها ليست بالحياة المريحة هناك. فأنا أعلم أن العريف قد ذهبت لتحضرها بنفسها، وهي الطريقة العسكرية لخدمة تحويل المكالمات الهاتفية.

وأخيراً سمعت صوتها: "بيكر نتحدث يا سيدي".

"هل يمكنك التحدث بحرية؟".

"كسلا سيدي، ولكن يمكن أن أعاود الاتصال بك من هاتف عمومي هنا ما أن تتاح ساعة خدمته. هل أنت في استراحة الضباط؟".

"أجل". أغلقت الخط وجلست على الأرض، لأفتح حقيبتي باحثاً عن روب. لقد قام السوغد ياردلي بحشر كل شيء داخلها من دون ترتيب، بما في ذلك ملابسي المتسخة، وأحذيتي، بل وعدة الحلاقة. "يا لك من وغد".

"من هو ذا؟".

نظرت خلفي لأرى أن سينثيا قد عادت إلى الغرفة، مرتدية روب كيمونو حريري، وقد جففت شعرها بمنشفة تلفها حوله. قلت لها: "إني أبحث عن روب".

النبدأ بترتيب هذه الأشياء". ثم بدأت في تعليق ملابسي بالخزانة، وتقوم بطي بعضها الآخر، وهكذا.

إن النساء شغوفات بهذه العملية، ومن يراقبهن يظن أن الأمر سهلاً، رغم أنني أجد صعوبة في تعليق سروال واحد على شماعة.

أحسست ببلاهتي وأنا أقف مرتدياً سروالي الداخلي فقط، والماء ينساب مني على الأرض، إلا أننسي توصلت فسي السنهاية إلى الروب مدسوساً داخل الحقيبة العسكرية، فسارعت بارتدائه وجرس الهاتف يرن. قلت لسينتيا: "إنها كايفر".

التقطت السماعة وقلت: "برينير يتحدث".

لــم تكن كايفر، بل كان كال زايفر. قال لي: "بول، لقد تفحصت مخطط تلك الآثار والمجــسمات بدقة حتى كدت أصاب بالعمى. ولم أستطع أن أعثر على أي دليل على أن الكولونيل كينت كان بموقع الجريمة قبل الوقت الذي ذكره هو. وبما أننا نعرف ما نبحث عـنه الآن فقد قررت أن أطلب من فريق رفع بصمات الأقدام أن يعاود العمل بالموقع من جديد، إلا أن هذا المطر سيعيقهم بالتأكيد".

وهل تركت أنت أدواتك هناك؟".

"كلا. ربما كان علي أن أفعل هذا، إلا أن الكولونيل كينت قد ذكر بأنه سوف سيكلف أفسر اداً بحر اسة وتأمين المنطقة بالكامل، ويغطيها بالقماش، إلا أنني كنت هناك منذ مدة قصصيرة، ولم أجد أي قماش يغطي المكان، ولا أي فرد من أفراد الشرطة العسكرية. فلقد تم تدمير كافة الآثار على أرض موقع الجريمة بالكامل الآن".

"بالتأكيد".

"أنا آسف".

"لا عليك. هل أرسلت المجسم إلى أوكلاند؟".

"بالطبع. إلى جيليم. ومن هناك سيتم إرساله على متن طائرة عسكرية إلى الساحل الغربي. وسوف تأتيني معلومة مع حلول الصباح".

"هذا جيد".

"هل لا زلت تريد حضور فريق رفع البصمات؟".

"ما رأيك أنت؟".

"رأيي أن كل شيء قد محي الآن".

"حسسناً، إنسس الأمسر، لقسد ناسنا كفايتسنا من الحظ الحسن على العموم، أين جريس؟".

"إنها لا تفارق جهازها. وتريد مني أن أخبرك بأنها استطاعت التوصل إلى رسالة حديثة من المجني عليها إلى زوجة كينت – وأنت فيما أرى كنت مهتماً بشيء عن كينت". "و لا زلت. ما هو مضمون تلك الرسالة؟".

"تقول فحواها بأن الكولونيل كينت كان يبدي تجاهها اهتماماً يفوق علاقة الصداقة العادية، وتطلب من السيدة كينت أن تتحدث مع زوجها قبل أن تقوم هي – النقيب كامبيل – بالمتقدم بشكوى رسمية تجاهه. بل وقد اقترحت على كليهما أن يستشيرا طبيباً نفسياً بخصصوص علاقة تهما... أنا عن نفسي لم أكن سأسعد بوصول مثل هذه الرسالة إلى زوجتي".

اما هو تاريخ هذه الرسالة؟".

"انتظر لحظة إدن".

كنت أراقب سينثيا وهي تفصل بين ملابسي الداخلية وأدوات حمامي. يا لك من وغد يا ياردلي.

عاد إليَّ كال مجيباً: "العاشر من آب/أغسطس".

أي منذ أحد عشر يوماً، وافترضت أن السيدة كينت قد توجهت من فورها إلى بيثاني هيل ما أن تلقب هذه الرسالة. كما أن من الواضح أن هذه الرسالة كانت نتيجة لتلك السزيارة المفاجئة التي قام بها كينت لمنزل آن كامبيل، ناهيك عن تصرفه غير السليم بطرده لصديقها ليلاً، وقيامه باغتصاب مضيفته. يا إلهي. إذن فلقد قررت آن كامبيل أن تتخذ رد فعل تجاه ما يقوم به كينت، إلا أنها لم تكن تدري أنها تتعامل مع قنبلة، وأن تلك الرسالة قد أشعلت فتيلها. قلت لكال: "أحتاج إلى الحصول على طباعة لهذه الرسالة، واحتفظ بالنسخة المطبوعة معك حتى أتسلمها منك".

أتانب صدوت كال: "حسناً. كما أن هناك ثلاثة من المباحث الفيدر الية بالمكان منذ نصف الساعة".

"هل هم لطفاء".

"إنهم مسئال للطافة. وقد أثنوا على ما قمت به من تجهيزات هذا، وباركوا لي كل بصمة نجحت في رفعها من مسرح الجريمة. ولقد أخذوا يلقون على الأسئلة وهم يتفقدون المكان على مدى الساعة. أما جريس فقد تظاهرت بالنوم، وكان هناك واحد منهم يعبث بالجهاز، إلا أن الأسطوانة كانت مع جريس... قالوا بأنهم سيعودون في الصباح بصحبة فريق البحث الجنائى الخاص بهم".

"حسناً. عليك أن تسلمهم كل شيء بحلول الظهيرة. هل هناك شيء آخر؟". "كلا. إن الوقت متأخر والجو ممطر بشدة، وأصبحت منهكاً جداً".

"معك حق. وعليك بترقب رد صاحبنا في أوكلاند. فهذه القضية معلقة على تحديد من كان أول من وطئ تلك الأرض. سأحادثك في الغد". أغلقت الخط ونقلت إلى سينثيا في إيجاز مضمون المكالمة، بينما كنت أساعدها فيما كانت تفعله.

كثيراً ما كان يبيت معي بعض الأصدقاء، أو أن تمكث معي في البيت سيدة لبعض السوقت. وهم صنفان: المنظم والفوضوي، وربما كان هناك صنف ثالث – المناقر، الذي يفسرض عليك فرضاً أن تسرتب الأشياء، إلا أنني لم أكن أميل إلى أي من المنظم أو الفوضوي، ما لم يحاولا أن يرتبا ملابسي بدلاً عني، والنساء بطبيعتهن يملن إلى الرعاية والعناية، أما الرجال فمرضى نفسيون بدرجات متفاوتة. وسوف يكون من الأفضل أن يبقى كل منا ممارساً لدوره الذي فطر عليه. إلا أنه أيِّ منا لا يفعل هذا، لذا فلا تدوم السعادة بين الرجل والمرأة سوى ستة أو سبعة أشهر، ثم يكتشف كل طرف ما يكرهه في الطرف الآخر، وسرعان ما يدخلان في دوامة الشجار وترك المنازل لأحدهما الآخر.

قامت سينثيا بطي آخر زوج من الجوارب وهي تقول لي: "من الذي يعتني بملابسك المتسخة؟".

"أوه، تأتيني مدبرة منيزل. سيدة ريفية، فتقوم بكل ما يلزم أثناء عدم تواجدي بالمنزل".

"هل أنت من النوع الذي لا يستطيع أن يخدم نفسه؟".

"في الحقيقة نعم، خاصة مع ملابسي وأدواتي، وأعمال الحياكة، ولكن بوسعي أن أفكك بندقية من طراز إم 16 مغمض العينين، ثم أعيد تركيبها في غضون ثلاث دقائق".

وهذا ما يمكنني أنا أيضاً أن أقوم به".

"جيد. فلديُّ بندقية بالمنــزل يمكنك أن تنظفيها لي".

رن جرس الهاتف، فأشرت إلى سينثيا أن تجيبه. وكانت كايفر، بينما ذهبت أنا إلى الحمام وجففت شعري، المنشفة. كانت سينثيا قد رتبت أدوات حمامي، فصففت شعري، وفرشت أسناني، وخلعت عني سروالي الداخلي من أسفل الروب. وللعلم فهذا ثاني أعظم إحساس ينتاب المرء في هذه الدنيا.

القسيت به في سلة المهملات ومن ثم عدت إلى غرفة النوم. كانت سينثيا تجلس إلى حافة الفراش، تنصت إلى الطرف الآخر، واضعة ساقاً فوق ساق، وتفرك بكفها قدمها. إن لها ساقين جميلتين بالفعل.

نظرت إلى وهي تبتسم، ثم قالت عبر السماعة: "حسناً. أشكرك، لقد قمت بعمل جدد". ثم أغلقت السماعة ووقفت. "لقد أثبتت كايفر أنها مفيدة بالفعل. يبدو لنا أن السيدة كينت تقود سيارة من طراز جيب شيروكي، وأن أفراد الشرطة العسكرية يرمزون لها في

رسائلهم عبر الراديو بالسيدة الوطواط، أما السيارة فاسمها السيارة الوطواط. ولقد استمعت كايفر إلى إحدى الرسائل المسجلة على أحد أشرطة المراقبة والتي تشير إلى السيارة الوطواط، حيث تقول الرسالة التابعة لدورية شرطة عسكرية متنقلة: "... السيارة الوطواط بصحبة راندي ستة تتوقف في موقف انتظار المكتبة. انتباه للجميع...".. من الواضع أن هدذه رسالة رمرزية تبين أن هناك ضابطاً ذا رتبة في المنطقة وهي تهدف لتنبيه أفراد الخدمة لأجل أخذ وضعية الانتباه. كما أن موقع المكتبة - لو لم تكن قد لاحظت - هو عبر الطريق القادم من مبنى القيادة".

"صحيح. متى كانت هذه الرسالة؟".

"في السساعة 00:32. وفي حوالى الساعة 1:00 غادرت أن كامبيل مقر القيادة، واستقلت سيارتها الجيب، ثم انطلقت إلى ساحة الرماية رقم ستة... ما الذي كان كينت يفعله بسيارة زوجته في تلك المنطقة؟".

"ما يفعله كل من أعماه الحب. قابع داخل السيارة منتظراً قدوم الأضواء".

"ربما كان يدور بعقله شيئاً أسوأ من هذا".

"ربما. فربما كان يفكر في أن يتوجه إلى مبنى القيادة ليلقي عليها التحية. أو أنه كان فسي انستظار أن يفارقها ساينت جون إلى مأمورية ما، أو أن تخرج هي في مأمورية ما، وهو ما حدث بالفعل".

ثـنت سينثيا قدمها أسفل جسدها، في وضعية أشبه بجلسة اللوتس. تذكرت أنني أجد صحيع في الجلوس في هذه الوضعية. جلست على المقعد الوحيد بالغرفة، والمقابل للفراش، ولاحظت أنها لم تخلع سروالها الداخلي. وحينما انتبهت هي إلى نظرتي عدلت من وضع كيمونها. قلت: "لو أن زوجتي قد تسلمت رسالة مثل هذه من عشيقتي، لكنت قد أصبحت في غاية الغضب، ولقطعت علاقتي بتلك العشيقة. أما لو كانت زوجتي قد فارقت الحبلدة بسبب تلك الرسالة، وكانت عشيقتي في عملها لساعة متأخرة من الليل، فكنت سأعجز عن مقاومة إغراء معاودة مقابلتها من جديد".

"يبدو لى أنك قد مررت بموقف كهذا من قبل".

"جميعنا مر بموقف كهذا".

"لست أنا... فيما عدا ذلك الرجل في بروكسل، وقد بذلت جهدي أن أطارده في كل مكان ذهب إليه، حتى بينت له الحقيقة في نهاية الأمر".

"ربما كان قد تبين الحقيقة بأسرع مما تصورت، إلا أنك كنت مشكلة".

"لا تعليق لديَّ...". أخذت تفكر للحظات، حتى ظننت أن هناك صلة ما بين جلسة اللوتس وبين التفكير السليم؛ "من الواضح أنه كان يتبعها".

"صحيح. ولكن من الممكن أن يكون قد واجهها في موقف سيارات القيادة أولاً. فهذا ما لا نُعرفه".

"ولكسن كسيف يمكسن لسه أن يتبعها من دون أن ترى سيارته على طريق ساحات الرماية؟".

"لقد كانت سيارة زوجته".

وهل تعرف آن كامبيل سيارة زوجته؟".

"كل عشيقة تعرف سيارة زوجة عشيقها. إلا أن عدد سيارات الجيب شيروكي في هذه القاعدة لا يحصى، فليس هذا هو السبب. بل أن عائلة فاولر لديها شيروكي، رغم أنها حمراء اللون".

"ورغم هذا يا بول، يبقى السؤال عن المسافة التي يمكن لكينت أن يحافظ عليها بينه وبينها عبر طريق الساحات بحيث يمكنه أن يبقي مصابيح سيارته مضيئة؟".

"ليسست بالمسافة البعيدة الكافية". نهضت وأخذت أقلب في جيوب حقيبة النوم، حتى عشرت علسى قلم سميك. وكانت هناك مساحة بيضاء بين النافذتين، فأخذت أرسم عليها. "حسناً. الطريق يتجه جنوباً من القاعدة المركزية إلى أن ينتهي عند آخر ساحة رماية، على مسدى مسافة عشرة أميال تقريباً. ولا يوجد به سوى منعطفين - الأول هنا، عند طريق الجنرال بيرشينج، والقادم من اليسار؛ والثاني على بعد ميل من المنعطف الأول تجاه اليمين، وهو طريق جوردان فيلد، هنا". رسمت طريقاً على الحائط. "حسناً، لقد تبعها وبيسنهما مسافة معقولة وهو يضيء أنوار كشافاته، وتبين له أنها لم تنعطف يساراً في طريق جوردان فيلا، طريق الجنرال بيرشينج، فظل يتبعها. كما أنها لم تنعطف يميناً في طريق جوردان فيلا، الا أنسه أدرك أن عليه أن يطفئ مصابيح السيارة من هذه النقطة، وإلا علمت بأنه يتبعها. ما رأيك؟".

"هذا منطقي حتى الآن".

"ومن ثم انعطف في جوردان فيلد، ورأته هي في مرآتها فتنفست الصعداء. إلا أن كينت يعلم الآن أنها متوجهة إلى طريق ساحات الرماية حيث لا مقصد سوى نهاية الطريق أو العودة. هل هذا سليم؟".

أمعنت النظر في رسمي على الحائط وهي تقول: "يبدو لي سليماً. وما الذي فعله عندئذِ؟ تبعها وأنوار السيارة مطفأة؟ أم مشي أم انتظر؟".

"ما الذي سافعله أنا لو كنت مكانه؟ إنها ليلة مقمرة، ويمكن لأي أحد أن يرى السيارة من مسافة بضع مئات من الأمتار حتى من دون الأضواء. كما أن للمحرك صوتاً، والأضواء الداخلية التي تعمل عند فتح الأبواب، بل أن أضواء مصابيح الفرامل مرئية من

هــذه المــسافة نــوعاً ما. لذا فليس أمامي سوى أن أترجل وأمشي – أو أهرول. وهكذا انعطــف هو بسيارته إلى ما بين أشجار الصنوبر عند تقاطع طريق جوردان فيلد وطريق ساحات الرماية. ومن ثم ترجل واتجه جنوباً في طريق الساحات على قدميه".

"هذه فرضية".

"نسوعاً ما. فبها شيء من الحدس والتخمين، وربما هي حل منطقي لمشكلة معلومة. فلقد تدرب كل من في الجيش على نفس النوع من التدريبات الليلية. فعلى الفرد أن يضع في اعتباره كافة احتمالات مهمته، الطقس، المسافات، الوقت، التأمين، وكافة تلك العوامل، كما عليه أن يعلم مثلاً، متى يبقى بداخل وسيلة انتقاله ومتى يترجل عنها ليمشى".

"حسناً، لنقل أنه ترجل عنها ليمشي أو يركض".

"صحيح. كان الوقت حينها ما بين 1:15 و1:30 الكولونيل مور قد وصل بالفعل إلى نهاية الطريق منتظراً وصول آن كامبيل. وهو الأمر الذي نعلمه يقيناً. ولم يكن الجنسرال كامبيل قد تلقى بعد تلك المكالمة، أما كينت فكان أمامه ضعف الوقت على الطريق، وهو يبحث عن أضواء السيارة الجيب على الطريق. ولكن آن – عند نقطة ما – قدررت أن تطفئ أنوار السيارة حيث كانت قد وصلت بالفعل إلى ساحة الرماية رقم ستة والتقت الكولونيل مور". وضعت علامة × لكى أميز منطقة ساحة الرماية رقم ستة.

لــم يــبدُ لــي أن سينثيا التي كانت تجلس إلى الفراش مهتمة بما أقوم به من رسم تصويري. فسألتني: "ما الذي كان بيل كينت يفكر فيه الآن؟ ما هدفه مما يقوم به؟".

"في الحقيقة.. أنه كان في غاية الفضول حول السبب الذي دفعها إلى الخروج وحدها، على الرغم من أنه يعلم أنها قد تكون قررت المرور على نقاط الحراسة. فلو كان الأمر كذلك، فسوف يلتقيها وهي عائدة، ليوقفها ويواجهها. فلا ننسى أن لديه ميل مرضي إلى الاغتصاب، فربما كان يفكر في تكرار ما كان قد فعله منذ أسابيع مضت".

"ولكنها مسلحة".

"وهـو أيـضاً كذلك.. فحتى في علاقات عصرنا الحالي يعلم الطرفان أن من غير الجيد أن يرفع أحدهما سلاحه تجاه الآخر. وخاصة لو كان مسلحاً بدوره. إلا أنه كان يرى أن بوسعه السيطرة على الأمر. أو ربما كان هدفه أن يتحدث معها فقط".

"ربما. إلا أننسي لو كنت مكانها لما كانت بي رغبة في لقاء عشيق سابق. بل قد أصدمه بالسيارة".

"سوف لا أنسى هذه الملحوظة بالتأكيد. إلا أن صاحبنا لم يكن له علم بطريقة تفكير النساء. فلم يستطع أن يتفهم حقيقة شعورها نحوه لو علمت بأنه كان يتبعها. فلم يفكر سوى في أنهما عشيقان، وهو أمر يهمه. كما أن زوجته ليست في البلدة، وهو مهووس بعشيقته،

أحمــق هائج. فهو في غاية الشوق إلى ممارسة الجنس معها، بطريقة أو بأخرى. فيمكننا أن نقول بأن الجنس قد تملكه".

"وهكذا توجه مشيأ إلى نهاية الطريق المظلم وحده، باحثاً عن سيارتها".

"أجل. أما الشيء الآخر مما طرأ على عقله فهو أنها قد تكون قد خرجت إلى هناك لأجل لقاء غرامي مع عشيق آخر. وهو لم يكن من الأمور الشاذة على شخصية مثل أن، وكان يتلهف ليرى أثر المفاجأة عليها حينما يقتحم عليها خلوتها مع عشيقها، وهو المجنون بالغيرة. أهذا تفكير منطقى في نظرك؟".

"لو كان هذا رأيك فلا مشكلة لدى".

"حسناً، السساعة الآن هي 2:15 تقريباً، والكولونيل مور أجرى مكالمته المسجلة بالجنرال، وقام بتقييد آن كامبيل إلى الأرض، وذهب ينتظر بالقرب من الحمامات حتى ظهور الجنرال. ولا يزال بيل كينت في طريقه ملتزماً التعليمات. فهو يعلم أن بمقدوره أن يرى أضواء السيارة على مسافة لا تقل عن نصف الميل وسط هذا الظلام، وعلى طريق مستقيم، لذا فلو قلنا أن سيارة تسير بسرعة خمسة وأربعين ميلاً في الساعة فيمكن أن تفاجئه خلال أقل من دقيقة، ما لم ير أضواءها أولاً. فكان عليه أن يلتفت خلفه كل ثلاثين ثانية. وفي الساعة 2:15 رأى أضواء سيارة تأتي من خلفه، فاختباً في جانب الطريق منتظراً مرور السيارة".

"يعتقد أن هذا هو عشيقها".

"ربمسا. فربما كان يفضل - بتفكيره الشاذ - أن يضبطهما في وضع تلبس. فهو يمثلك سلطة مكنته من أن يطرد الميجور بويس من منزل آن، ومن ثم اغتصابها. فنحن أمسام رجل مضطرب ومختل يظن أن آن كامبيل ستتجاوب مع سلوكه الشاذ العنيف أياً كان. ألست على حق؟".

أومأت برأسها: "هناك من هم على هذه الشاكلة. فأجد أن نصف عدد من استجوبتهم من المغتصبين يزعمون بأن الضحية قد استمتعت بما فعلوه بها. أما الضحايا فقد نفين هذا تماماً".

"صحیح. ولکن علینا أن نکون عادلین مع بیل کینت، حیث إن آن کامبیل قد سایرته في تصوراته هذه".

"معك حق. ولكن من المؤكد أن تلك الرسالة إلى زوجته قد أعلمته بأن أمره معها قد انتهى. ولكن، حسناً.. ليكن على ما هو عليه من جنون. فها هو قد رأى السيارة تمر".

"صحيح. مرت السيارة بالطريق عند حوالى الساعة 2:15 وأضواؤها منارة. كانت هــذه هي الأضواء التي رأتها روبينــز، حيث إن مور كان قد سار بسيارته آخر ميل من

دون أضواء، وكذلك فعلت آن كامبيل. أما الجنرال فلم يفعل هذا. مرت سيارة الجنرال، ورفع كينت رأسه مستطلعاً، وربما يكون أو لا يكون قد تعرف على السيارة البويك الخاصة بالسيدة كامبيل".

هــنا علقــت سينثيا: "لدينا الآن شخصان عاليا الرتبة والمنصب - الكولونيل كينت والجنرال كامبيل - يتلصصان ليلاً بسيارات زوجتيهما".

"صحيح. فلو كان كل من بالقاعدة يعرف سيارتك، وتبلغ الدوريات بعضها البعض رمزاً بتحركاتك كنوع من السخرية الخفية بك فلا بد من أن تستخدم سيارة بديلة".

"ربما كان من الأفضل لي أن أبقى بالمنزل. حسناً، هنا أسرع كينت خطاه. في أشناء ذلك، كان مور يركض عائداً وحده عبر الممشى الخشبي، ثم استقل سيارته القابعة عند ساحة الرماية رقم خمسة ومن ثم إلى الطريق عائداً إلى القاعدة. إلا أنه لم ير كينت وهو قادم".

"كلا.. إما أن كينت كان قد اجتاز ساحة الرماية رقم خمسة الآن، أو أنه قد رأى أضواء السيارة قادمة من جديد أثناء عبور مور المنطقة المغطاة بالحصباء، فسارع كينت بالاختباء في المنحدر إلى جوار الطريق. وعندئذ اعتقد كينت أن عشيقته تستمتع بصحبة عدد من العشاق، بمعدل واحد كل خمس عشرة أو عشرين دقيقة، أو ربما أربكه هذا".

"سواء أكان مرتبكاً أم لا... فإنه كان يفكر في أسوأ الأمور. فلم يخطر بباله أنها قد تكون تمارس مهام عملها فقط، أو أن هناك خطراً محدقاً بها، أو أن لا صلة أصلاً للسيارتين بها. بل كان متأكداً من أنها هناك لتمارس الجنس. هل كنت ستفكر في هذا لو كنت مكانه؟".

"بالطبع. فأنا رجل يعتمل في عقله الصغير الكثير من الأمور".

ضحكت سينثيا رغماً عنها: "حسناً... تابع كلامك".

عدت بظهري إلى الوراء في المقعد وأنا أفكر. "حسناً... هنا لا نعلم تحديداً شيئاً عما حدث. فقد قطع كينت المسافة الفاصلة بين الساحة رقم خمسة ورقم ستة، حيث رأى تحت نور القمر سيارتين متوقفتين عند الطريق – السيارة الجيب والأخرى البويك التي كانت قد مرت به. ونعلم أن الوقت هو نفس وقت حوار الأب مع ابنته، أو كان قد انتهى للتو".

قالت سينثيا: "وفي كلتا الحالتين فقد بقى كينت حيثما هو".

"أجل، فنحن نعلم يقيناً أن كينت لم يقتحم هذا المشهد ليكتشف أن قائد البويك هو الجنرال السذي جاء إلى الساحة رقم ستة. بل راقب كينت من على البعد - لنقل من مسافة مائتي أو ثلاثمائة متر - وربما يكون قد سمع شيئاً ما، لأن الريح كانت تهب من الجنوب. لكنه قرر أن يتحلى بقدر من الذكاء يمنعه من الدخول في مواجهة مسلحة مع رجل آخر".

"أو أن الحـوار بـين الأب وابنته كان قد انتهى، وكان الجنرال قد عاد إلى سيارته بحلول هذا الوقت".

"هـذا ممكن. وهنا اقتربت منه سيارة الجنرال من دون إضاءة فعاود كينت الاختباء في المنحدر إلى جوار الطريق. هذا هو السيناريو الممكن الوحيد - لو كان كينت مترجلاً على قدميه - حيث إن لا الجنرال ولا مور كان قد رأى أية سيارة أخرى".

"وحينما مرت سيارة الجنرال، وقف بيل كينت وسار تجاه سيارة أن كامبيل".

"صحيح. وكان يسسير بسرعة كبيرة، وربما ساحباً سلاحه، متأهباً لأي شيء - الاغتصاب أو العشق أو المصالحة أو القتل".

مكثنا لدقيقة، هي جالسة إلى الفراش، وأنا على المقعد، نسمع صوت المطر المنهمر بالخارج. كنت أتساءل – ومن المؤكد أن سينثيا كانت تتساءل بدورها – عما إذا كان ما نفعله هنا لا يعدو أن يكون إلصاقاً لتهمة برجل بريء. ولكن حتى ولو لم نتوصل إلى التفاصيل الدقيقة حتى الآن، إلا أن الرجل كان قد ذكر أغلب ذلك بنفسه، أو أوحى به إلينا، من خالل أسلوبه، أو حتى نظرات عينيه. قد يكفي قوله كذلك بأنها تستحق ما حل بها، كما أننا لم نثبت أبداً أنه هو الجاني. فهو مساء الظن به من الناحيتين.

تخليت سينثيا أخيراً عن وضعية اللوتس هذه، لتفرد ساقها على الفراش. قالت: "ووجد كينت أنها مقيدة على أرض ساحة الرماية، وربما كانت لا تزال تبكي، ولم يستطع أن يحدد ما إذا كانت قد تعرضت للاغتصاب، أو أنها في انتظار العشيق التالى".

"مـن يعلم... إلا أن من المؤكد أنه قد اقترب منها ببطء، كما قال كال زايفر، ومن المؤكد أنه قد انحنى عليها، ولم تكن هي سعيدة لرؤيته".

"كانت في غاية الارتياع".

"في الحقيقة.. أنها لم تكن من هذا النوع. إلا أنها كانت في وضعية قيدت حركتها، وهو نطق بشيء، ونطقت هي بشيء. فربما كانت قد ظنت أنها ستبقى على وضعيتها هذه لفترة انتظار طويلة، بعد أن اعتقدت أن أباها تركها ومضى، وهي تعلم أن ناقلة الحرس لين تمر قبل الساعة 00:7، وقد فكرت في هذا الاحتمال، ورأت أن ما سيحدث - أي أن يجدها قرابة العشرين حارساً عارية على هذا الوضع - هو ثمن جديد لتخلي والدها عنها مرة ثانية".

أومات سينثيا قائلةً: "لكنها تعرف بأن أباها سيدرك في نهاية الأمر الشيء نفسه، وسيكون عليه أن يعود لكي يتفادى ما سيلحق به من عار. لذا فقد كانت تريد من كينت أن يرحل على كل حال".

"ربما. فلقد كان يفسد عليها مخططها. ولقد رأى السونكي منغرساً في الأرض - بافتسراض أن الجنسرال لم يسحبه - فعرض عليها أن يفك قيدها. أو أنه تصور أنها لن تستطيع الفكاك من الحوار معه في ظل هذه الظروف، فسألها عما يجري، أو طلب منها أن تتسزوجه، أو أي شيء من هذا القبيل، ومن هنا تطور الحوار، أما آن - التي اعتادت أن يقددها الآخرون إلى قوائم الفراش في تلك الغرفة بالقبو - فلم تكن على هذا القدر من الخوف أو الحرج بل كانت غاضبة فارغة الصبر. ونحن لا نعلم بما تبادلاه من حوار".

قد لا نعلم بمجراه، إلا أننا نعلم نهايته".

"صحيح. فربما قام بجذب الحبل ليجعلها تنظر إليه، أو ريما حاول استثارتها جنسياً بينما يمارس معها اختناق الجنس، وهي حيلة تعلمها منها... إلا أنه قام عند لحظة ما بلف الحبل على عنقها إلى أبعد مدى".

مكتنا في صمت لدقيقة كاملة، ونحن نقلب الأمور من جميع جوانبها، ثم نهضت سينثيا قائلة: "هذا ما حدث بطريقة ما. ثم عاد إلى الطريق، بعدما أدرك أبعاد ما اقترفه، فهرع إلى سيارته الجيب بأقصى ما لديه من سرعة. وربما يكون قد وصل إلى الجيب قبل حتى أن يهرع فأولر مع زوجته إلى المكان، وأسرع بسيارته ووصل إلى بيثاني هيل أثناء خروج آل فأولر معن عند منزلهما. بل وربما يكون قد مر إلى جوارهما في أحد السروج آل فأولر مين عند منزلهما. بل وربما يكون قد مر إلى جوارهما في أحد السرورع. وعاد إلى المنزل، وأوقف الجيب في المرآب، ودلف إلى المنزل، وربما أخذ حماماً، ثم انتظر مكالمة هاتفية من الشرطة العسكرية... فأنا أشك في أن يكون قد نام".

"لا علم لي بهذا، ولكني حينما رأيته بعدها ببضع ساعات كان قد بدا لي مرتاحاً رابط الجأش، إلا أنني أعتقد الآن أنه كان مشتت الانتباه بعض الشيء... فلقد فصل نفسه على الجريمة، وهو ما يفعله المجرمون عادة بعد الساعات الأولى من الجريمة، إلا أن فعلتهم ترتد عليهم كما هو الحال الآن".

"هل بوسعنا إثبات أيِّ من هذه الافتر اضات؟".

"كلا".

"ما الذي علينا أن نقوم به الآن؟".

"أن نواجهه. فقد حان الوقت للمواجهة".

"سوف ينكر كل هذا كليةً، وعندها سينقلب هو علينا مستخدماً سلطاته".

"ربما. بل وربما نكون مخطئين".

كانست تقطع الغرفة جيئة وذهاباً، وكأنما تجادل نفسها. ثم توقفت وقالت: "وماذا عن البحث عن المكان الذي أوقف عنده سيارته الجيب؟".

"بالطبع، عند تمام الساعة 5:36... أي أول ضوء. هل علي أن أتصل بك أم أن أهزك من كنفك؟".

تجاهلت تعليقي وهي تتابع: "بالطبع فإن المطر سيمحو آثار الإطارات. إلا أنه لو كان قد داس على بعض الشجيرات، فسوف يكون بوسعنا أن نحدد مكان خروجه عن الطريق".

"قــد يــزيل هذا بعض الشكوك. إلا أنه لإ تزال هناك نسبة كبيرة من الشك، ونحن نريد قطع الشك باليقين".

"ربما تكون هناك بعض من حبات الصنوبر العالقة بسيارته مما يمكن من مضاهاته بما هو موجود في نفس المكان".

"قد نجد هذا لو كان صاحبنا مجنوناً، إلا أنه ليس كذلك. فسيارته دوماً ما تكون في حالة مثالية من النظافة واللمعان".

اتباً".

"عليه أن نواجهه، وعلينا أن نقوم بذلك عند اللحظة المناسبة من الناحية النفسية... في الغد، وبعد مراسم الجنازة. فهذه هي فرصتنا الأولى والأخيرة والوحيدة لننال منه اعترافاً".

أومات سينثيا برأسها مؤمنة على كلامي. "قلو كان سيعترف، فسوف يفعلها حينها. فلسو كان سيعترف، فسوف يفعلها حينها. فلسو كان يريد أن يزيح عبء هذا عن كاهله فسيفضل أن يكون هذا معنا، وليس مع المباحث الفيدر الية".

"هذا سليم".

"حان وقت النوم إذاً". التقطت سماعة الهاتف وطلبت من العريف المناوب أن يتصل بنا في الساعة 4:00 ليوقظنا، وهو ما كان يعني أن أمامي ثلاث ساعات فقط من النوم، هذا لو نجحت في أن أغط في النوم خلال الثواني العشر القادمة. إلا أنني كنت أحمل لها فكرة أخرى: "لنستحم الآن ونوفر الوقت".

"ولكن...".

يا له من جواب سيئ. ذات مرة قال لي أبي: "تتحكم النساء في سبعين بالمائة من شروات هذه البلاد، وفي مائة بالمائة من العلاقات الجنسية". كانت سينثيا وأنا خجولان قلسيلاً، خجل عشيقان سابقان يعاودان علاقتهما من جديد. كما أن كثرة الحديث عن الاغتصاب الجنسسي قد أسهمت في أن يكون الجو الرومانسي المفترض مفقوداً، فلا شموع، ولا شراب، ولا موسيقي هنا. فالشيء الوحيد الملازم لنا هو شبح آن كامبيل، والتفكيسر في أن قاتلها ينام في فراشه في بيثاني هيل، بينما هناك شخصان منهكان بعيدان جداً عن منرلهما. قلت لها: "ربما ليس الوقت ملائماً".

"كـــلا، ولكــن لننتظر حتى نحتفل بذلك بطريقة خاصة. ليكن هذا خلال عطلة هذا الأسبوع في منــزلك. ولسوف نسعد لكوننا فضلنا الانتظار".

بالطبع، فأنا متلهف منذ الآن بالفعل لكوننا قد قررنا الانتظار. إلا أنني لم أكن في مسزاج يسمح لي بالجدال، كما أنني لم أكون أمتلك مهارة إغواء النساء. لذا فقد تثاعبت والقيت أغطية فراشي بعيداً، وقلت: "بون سوار.. كما نقولها في بروكسل".

"طابت ليلتك..." توجهت إلى باب الحمام، ثم - وكما فعلت في المرة السابقة - التفتت إلى قائلةً: "هذا شيء يستحق أن ننتظره".

"معكِ حق". أطفأت ضوء المصباح، وخلعت عني الروب، واستلقيت عارياً في فراشي.

سمعت صوت خرير الماء في حوض الاستحمام، وصوت المطر بالخارج، وبعض الضحكات في الردهة بالخارج.

ولكني لم أسمع أبدأ صوت جرس الهاتف وهو يرن في تمام الساعة 4:00.

## الغصل الرابع والثلاثون

كانت سينثيا قد ارتدت ملابسها، والشمس تلقي بأشعتها القوية على النافدة، بينما كنت أشم عبق القهوة.

قعدت إلى حافة الفراش، فجلست منتصباً، وأعطنني قدحاً بالستيكياً. "لديهم خدمة تقديم القهوة هنا بالأسفل".

"كم الساعة الآن؟".

"تعدّت السابعة بقليل".

"السسابعة؟". هممت بأن أخرج عن الفراش، إلا أنني تذكرت بأني عار تماماً. "لماذا لم توقظيني؟".

"كم شخص نحتاج في رأيك لكي نتفقد ذلك الموضع بين الأشجار؟".

"هل ذهبت إلى هناك؟ هل وجدتي شيئاً؟".

"بليى. من المؤكد أن هناك سيارة قد خرجت من طريق جوردان فيلد، قبل طريق ساحات السرماية بخمسين متراً. هناك بعض الآثار على اليسار، ورغم أن الأمطار قد أز الست أية آثار للإطارات، إلا أن هناك شجيرات متكسرة الأغصان، بالإضافة إلى أن هناك ما يدل على أن السيارة قد احتكت بجذع شجرة صنوبر منذ فترة ليست بالطويلة".

ارتشفت القهوة وأنا أحاول أن أكسب عقلي صفاءه. كانت سينثيا ترتدي سروالاً من الجينسز وقميسصاً رياضياً، وبدت نشيطة مقارنة بما أنا عليه. سألتها: "احتكت بجذع شجر ة؟".

"أجل. لذا توجهت صوب جوردان فيلد وأيقظت صاحبنا المسكين كال. فتوجه ومعه شاب معي إلى حيث المكان، وقاما باستقطاع الجزء الذي احتكت به السيارة من جذع الشجرة".

"و . . . ؟" .

"عدنا إلى الهانجر، حيث فحصناه بالمجهر، لنجد آثاراً لطلاء. وكال يعمل الآن على إرسال ذلك الجزء إلى فورت جيليم، لقد أخبرته بأننا نشك في سيارة سوداء من طراز جيب شيروكي، وذكر لسي بأن بوسعهم هناك أن يتأكدوا من هذا من خلال مصنع

المسيارات، أو من خلال ملفهم الخاص عن عينات طلاء السيارات من الطرازات المختلفة".

"بالطبع. كما أننا سوف نجد أثر هذا على سيارة السيدة كينت".

"آمـل هذا. عندها سيكون لدينا الدليل الذي نحتاج إليه والذي يتفق مع نظريتك حول تحركات كينت".

"صحيح". تستاعبت وأنا أتنحنح. "ولكن المؤسف أنه لو كان الطلاء بالفعل يخص شحيروكي سوداء، فإن هذا لا يثبت سوى أن شيروكي سوداء قد احتكت بالشجرة. إلا أنه أمر يكفى لتأكيد الكثير مما افترضته".

وأنا أيضاً".

أنهــيت القهوة ووضعت القدح على طاولة الفراش. "كنت أود أن أستيقظ معكِ، هل حاولت إيقاظي؟".

"كلا... لقد كنت أشبه بالميت".

"حسناً فعلت".

"أشكرك. كما قمت بأخذ حذائك العسكري إلى كال، وقد ضاهى بينه وبين آثار مجهولة الهوية فوجدها تتطابق".

"شكراً. ها قد أصبحت واحد من بين المشتبه بهم".

"ليس بعد. إلا أن كال لم يستبعد آثار حذائك".

"فهل قام بتلميعه على الأقل؟".

تجاهلت تعليقي الساخر هذا وقالت: "لدى كال برنامج كومبيوتر حصل عليه من فيورت جيليم، وهو يقوم ببرمجة الجهاز في الهانجر لكي يبين خطوات كل شخص حددنا هويسته أو لم نحدد هويته. ولقد أعطيت كال موجزاً بما نعتقد أنه قد حدث في تلك الليلة". ثم نهصت واتجهت صوب النافذة. "لقد توقف المطر، وأشرقت الشمس. وهو أمر جيد لنثك المزروعات، ولمراسم الجنازة بالطبع".

لاحظت أن هناك ورقة على الفراش فالتقطتها. لقد كانت تلك الرسالة التي أرسلتها آن كامبيل إلى السيدة كينت. "عزيزتي السيدة كينت، أكتب إليك بخصوص علاقة نشأت بيني وبين زوجك..." وكانت الرسالة تنتهى كالتالني:

"ومع أني أحترم زوجك من الناحية العسكرية ولفارق الرتبة، إلا أنني لا أهتم به أبداً من الناحية الشخصية. وأنا أقترح عليه أن يستشير طبيباً نفسياً ليخرجه من الحالة التي هو بها، سواء تم هذا وحده أو بصحبتك أنت أيضاً، وربما كان عليه أن يتقدم بطلب لنقله من

هذه القاعدة، أو أن يتقدم بطلب إجازة طويلة. فأنا أخشى على منصبه، وسمعته، وكذلك سمعتى، كما أخشى من أن تتبادر إلى الأسماع مثل تلك الأمور التي تسيء إلى سمعة القاعدة التي يتولى والديّ قيادتها.. المخلصة، آن كامبيل".

قرأت العبارة الأخيرة بصوت عال وأنا أكاد أضحك، فالتفتت سينثيا إلى معلقة: "أنا أعترف لها بأنها كانت شجاعة".

ألقيت بالرسالة على الطاولة. "أنا متيقن من أن كينت قد قرأ الرسالة الأصلية، وهو الأمر الذي أثار غضبه. على كل، هل تلقى كال رداً من صاحبه في أوكلاند؟".

اليس بعد".

"حسناً، على أن أغادر الفراش الآن، إلا أنني عار".

القـت سـينئيا بالـروب إلى وأعطنني ظهرها وهي تنظر من النافذة. خرجت من الفراش وارتدبت الروب متجهاً صوب الحمام، حيث غسلت وجهى وحلقت ذقني.

رنَّ جـرس الهاتـف بالغرفة، وردت سينثيا. لم يسعني أن أسمع شيئاً بسبب خرير الماء، إلا أن سينثيا ظهرت برأسها عبر باب الحمام لتقول: "لقد كان كارل".

"وما الذي يريده؟".

"لقد سأل عما إذا كان قد طلب الغرفة الخطأ".

"أو ه...".

"إنه في أطلانطا. وسوف يصل إلى هنا بحلول الساعة 10:00".

"عاودي الاتصال به وأخبريه بأن لدينا أعاصير بالمنطقة هنا إذن".

"إنه في الطريق".

"عظيم". عظيم". أنهيت الحلاقة وبدأت في تفريش أسناني. كانت سينثيا قد عادت الله الغرفة. ومع خرير مياه حوض الاستحمام سمعت رنين جرس الهاتف من جديد ولكن في غرفتها هي هذه المرة. لم أكن أظن أنها ستسمعه، لذا فقد خرجت لأنظر في غرفتي، في وجدتها تستحدث في هاتفي. لذا اعتقدت أن من الضروري أن أرد على الهاتف الآخر. "مرحباً؟".

جاوبني صوت رجل يتساءل: "من هذا؟".

"من أنت؟".

"أنا الميجور شولته. ما الذي تفعله في غرفة زوجتي؟".

هــذا سؤال وجيه. كان بوسعي أن أخبره بأن المناوب قد حوله إلى الرقم الخطأ، وكان في وسعي أن أرد بغير هذا، إلا أنني قلت: "أنا أقوم هنا بمثل ما قمت به في بروكسل".

"ماذا؟ ما الذي... برينير؟ هل أنت برينير؟".

"في خدمتك أيها الميجور".

"أيها الوغد. لقد حكمت على نفسك بالموت. أتعلم هذا؟ أنت ميت".

"لقد كانت أمامك الفرصة في بروكسل، والفرصة لا تتأتى سوى مرة واحدة".

"أيها الوغد".

"الآنسة صنهيل ليست هنا، هل لك أن تترك لها رسالة؟".

"أين هي؟".

"في الحمام".

"تبأ لك أيها الوغد".

مسا السذي يثير حفيظة ذلك الرجل ما دام سيحصل على الطلاق واديه صديقته؟ إن السرجال أحياناً ما يكونون بلهاء بالفعل، فهم يبقون على تصورهم بأن زوجاتهم ملكاً لهم، حسى لسو حسدت الطلاق. ولكن مهلاً... أشعر أن هناك شيئاً غير منطقي هنا، كما أنه يراودني نفس الإحساس الذي أشعر به حينما أرتكب حماقة ما.

جاوبني الميجور شواته: "كم أنت أحمق يا برينير".

سألته: "ألست وسينثيا في سبيل الطلاق؟".

"طلاق؟ من هو المعتوه الذي قال لك هذا؟ أحضر لي تلك العاهرة حتى أكلمها".

"أو الانفصال؟".

"أعطني إياها... الآن!".

"انتظر لحظة". وضعت السماعة على الفراش وأنا أفكر في الكثير من الأمور. إن الحسياة أحياناً ما تكون مقززة، ثم تصبح أحلى ليعاود المرء التفاؤل بها من جديد، ويعود السربيع السى حياتك، ولكن سرعان ما يسحب شخص ما السجادة من تحت قدميك، لتجد نفسسك وقد وقعت على ظهرك من جديد. عدت إليه لأقول: "سوف أطلب منها أن تتصل بك".

"من الأفضل لكما هذا، أيها ال....".

أغلقت الخط وعدت إلى الحمام. خلعت عني الروب ودخلت إلى حوض الاستحمام. نادت علي سينثيا من عند الباب قائلة: "لقد اتصلت بمدرسة الحرب النفسية وتأكدت من أن الكولونيل مور قد بات ليلته هناك. وتركت له رسالة ليلتقينا بمكتبنا خلال ساعة. اتفقنا؟".

"اتفقنا".

"لقد أعددت لك زيك العسكري. فلا بد من أن نرتديه أثناء المراسم". "أشكر ك".

"سوف أذهب أنا لأرتدي زيي".

"حسناً".

كنت أراهما عبر الزجاج، وهي تتجه إلى خرفتها عبر الحمام. ثم أغلقت الباب، فأوقفت الماء وخرجت.

بحلول السساعة 8:00 كنا قد ارتدينا زينا العسكري الأساسي، وبداخل سيارتي، متجهين صوب مبنى القيادة. سألتني سينثيا: "هل هناك ما يشغل بالك؟".

"كلا".

تـناولت قـدحاً آخـر من القهوة عند وصولنا المكتب ثم استطلعت رسائل الهاتف والمذكـرات. حـضر الكولونيل مور وهو مرهق قليلاً، إلا أنه كان يرتدي زيه الأساسي ليحضر المراسم. وقد نجح في إحضار حذاء مناسب بطريقة أو بأخرى. طلبت منه سينثيا أن يجلـس. أمـا أنا فقد قلت له من دون مقدمات: "لدينا أيها الكولونيل أسباب تدفعنا إلى الشك في أن الكولونيل كينت هو الذي قتل آن كامبيل".

بدا عليه الاندهاش، بل ويكاد يكون قد صدم، إلا أنه لم يرد.

"هل تجد هذا منطقياً؟".

فكر في هذا السؤال لفترة، قبل أن يرد: "لقد كان يمثل لها مشكلة، ولكن...".

ما الذي قالته آن لك عنه؟".

"... قالـــت.. أنه يطاردها بمكالماته في جميع الأوقات، وأنه يرسل إليها بالكثير من الخطابات، ويأتي إلى منــزلها من دون مواعيد مسبقة وكذلك إلى مكتبها".

فسألته. "ألم تذكر لك في الليلة التي لقت خلالها مصرعها - وحينما اتصلت أنت بها في مكتبها - أنه كان قد جاء ليسأل عنها أو ليراها أو أنه قد اتصل بها؟".

فكر للحظات، ثم قال: "في الحقيقة أن ما ذكرته لي هو أنها لن تستقل سيارتها البي ام دبليو تلك الليلة، وقد كانت هذه هي الخطة الأصلية، لذا طلبت مني أن أبحث عن سيارة جسيب مناسبة. وذكرت أن بيل كينت قد عاد إلى إزعاجه لها من جديد، وأنها ستستقل السيارة الجيب حتى لا تلفت نظره إليها، وأنها تريد أن يتبين الجميع أن سيارتها البي إم دبليو بموقف السيارات طوال الليل. وقد مثل لي هذا مشكلة لأن سيارتها كان بها هاتفاً، كما أن لدي هاتفاً محمولاً، وكنا ننوي أن نبقى على اتصال ببعضنا البعض طيلة الوقت. إلا أنها لم تكن مشكلة جذرية على أية حال، وهكذا قادت السيارة الجيب وتوجهنا حسب الموعد المخطط له".

سألته سينثيا: "هل أنت على ذكر كينت أثناء لقاءكما؟".

"كلا...".

"هل ذكرت لك بأنها قد شعرت بأن هناك من يراقبها؟".

"كلا... ولكنها قالت بأنها قد رأت سيارة قادمة خلفها، إلا أنها انعطفت في طريق جوردان فيلد... لقد كانت تشعر بأن كل شيء يسير وفقاً لما خططنا له، فأجريت تلك المكالمة بو الدها".

قالت له سينتيا: "وهكذا توجهت إلى ساحة الرماية؟".

"أحل".

قالت: "و هل خطر لك.. أن الكولونيل كينت قد يحضر إلى المكان؟".

سكت لحظات، ثم أجابها: "أعتقد أن هذا قد خطر لي، فقد بدا لي أنه يطاردها في كل مكان".

ولم يخطر لك رغم هذا أنه قد يتتبعها إلى هناك فيقتلها؟".

"أعتقد... أنني يمكن أن أفكر في شيء كهذا الآن..".

بادرته بقولي: "يا لك من حاد الذكاء أيها الكولونيل".

بدا لي أنه قد تضايق من تعليقي، فقال: "لقد ظننت أن الجنرال هو من... في الحقيقة أنني لم أعد أدري بالذي علي أن أفكر فيه. فقد كان أول ما خطر لي عندما سمعت بمقتلها هـو أن والدها هو من فعلها... إلا أنه خطر لي أيضاً أن والدها قد تركها ومضى، فجاء شخص آخر... مجنون... تصادف وجوده هناك... لم يخطر كينت ببالي مطلقاً...".

الماذا؟".

"ربما... لكونه.. قائد الشرطة العسكرية.. ورجلاً متزوجاً... ولأنه يحبها... ولكن، ولكن، ولكن أن جميع هذه الأسباب هي نفسها التي يمكن أن تدفعه لقتلها. أقصد أنه مسن الناحسية - السيكولوجية قد أصبح واقعاً في أسر تملكه لها ولاعقلانياً. كما أن آن قد فقدت سيطرتها عليه".

علقت: "لقد صنعت أن منه وحشاً".

"بالفعل".

وهل كانت هي مدركة لذلك؟".

"نوعاً ما. إلا أنها لم تكن معتادة على التعامل مع من تفقد السيطرة عليهم. هذا فيما عدا والدها، وربما ويس ياردلي. ولو نظرنا لملامور الآن لوجدنا أنها قد أساءت تقدير بيل كينت ولم تعطه الاهتمام الذي يستحقه".

"أي أنها افتقرت إلى أساسيات التعامل مع العقليات الشاذة".

لم يرد على تعليقي هذا.

"حسناً... ما أود منك أن تقوم به هو أن تعود إلى مكتبك لتكتب تقريراً عن كل هذا". "أكتب ماذا؟".

"كسل شسيء. تقييم كامل لدورك في هذه القضية. وسلمه لي عند الكنيسة بعد انتهاء المراسم. واكتبه بسرعة، فأمامك ساعتان، ولا تذكر لأحد أي مما دار بيننا هنا".

نهض الكولمونيل مور وانصرف، وقد بدأ لمي شبحاً لذلك الرجل الذي كنت قد التقيته منذ يومين.

علقت سينثيا: "بدت هذه القصية محيرة، وقد بذلنا فيها جميعنا جهداً، إلا أن الحل كان أمام أعيننا طيلة الوقت".

"هذا هو مكمن صعوبتها".

أخذت سينثيا تتحدث في جوانب كثيرة، إلا أنني لم أنطق بحرف، لذا لم تفارق عيناها عيني .

ولتفادي مفاجآت اللحظات الأخيرة التقطت سماعة الهاتف واتصلت بالكولونيل فاولر فسي مقر القيادة الرئيسي. رد علي فوراً، وقلت له: "سيدي الكولونيل، أود أن تقوم بحرق الحداءين الله نين ارتديتاهما أنت وزوجتك عند ساحة الرماية رقم ستة، هذا أولاً. ثانياً، عليك أنت والجنرال كامبيل أن توحدا قصتكما حول الأحداث. أي أنك لم تذهب أبداً إلى ساحة الرماية. ثالثاً، عليك أن تدبر أمر خروج السيدة فاولر من القاعدة سواء بالسيارة أو بالطائرة بعد مراسم الجنازة مباشرة".

أجابني: "أنا أقدر الك كل ما تقوله، إلا أنني أشعر بأن علي أن أكشف عن مدى تورطى في هذا الأمر".

"إن رغبة قائدك الجنرال هي ألا تفعل هذا. ورغبة الجنرال بمثابة الأمر".

"إنه أمر غير قانوني".

"علميك أن تعتبره جميلاً تسديه - تجاه نفسك، وزوجتك، وعائلتك، والجيش، ولي، ولعائلة كامبيل - عليك أن تنسى الأمر. فكر فيما أقوله لك".

"سوف أفعل بالتأكيد".

"هناك سؤال آخر - هل احتفظت بخاتم ويست بوينت خاصتها؟".

"كلا".

"هل كان هذاك سونكي منغرساً في الأرض حينما وصلتما إلى هذاك؟".

"لم يكن منغرساً في الأرض، بل كان المقبض بداخل عضوها التناسلي". "فهمت".

"فنسزعته وتخلصت منه".

"أين؟".

"ألقيسته مسن فسوق جسر نهر تشيكاساو... أفترض أنك كنت تحتاج إليه لمضاهاة بصمات الأصابع".

"بالفعل". ولكن كينت لم يكن ليترك أية بصمات خلفه.

"أنا أعتذر لك، إلا أن هذا هو ما خطر لى وقتها".

"كثيراً ما يحدث هذا".

"إنها فوضى عامة يا برينير. لقد صنعنا جميعاً فوضى عارمة هنا".

"هذه الأمور تحدث".

"لا ليس بالنسبة لي، لم يكن يحدث هذا حتى إن جاءت هي إلى هذا المكان منذ عامين. لكن الخطأ هو خطأنا نحن، وليس خطأها".

"أتفق معك في هذا.. وأنا قد ألقي القبض على الجاني هذه الظهيرة".

"من هو؟".

اليس بوسعي أن أصرح بهذا. سوف أراك عند المراسم".

"اتفقنا".

أغلقت الخط. ولكن ما أن يعتقد المرء أنه قد نال كفايته من سوء الحظ هذا الصباح، حتى يجد من يتطوع بإمداده بالمزيد. أما صاحبنا هذه المرة فهو ميجور شرطة عسكرية اسمه دويل، حيث حضر إلى المكتب ولمح سينثيا وهو يقول لي: "سيد برينير، لقد وقعت أمراً بإطلاق سراح الرقيب دلبيرت إيلكينز، أليس كذلك؟".

"بالفعل سيدي".

القد وجدناه في تكنات سرية الشرطة العسكرية".

"حسناً". وماذا في هذا؟

"ووفقاً لبنود هذا الأمر، فإن من الواجب عليه أن يوقع بالحضور في مكتب السرية كل ثلاث ساعات".

"يبدو لى هذا معقولاً".

"إلا أنه لم يوقع في الساعة 8:00".

يا إلهي. "ماذا؟".

ولم يره أحد منذئذ".

نظرت لى سينثيا، ثم تحولت بنظرها إلى الناحية الأخرى.

وأضاف الميجور دويل: "لقد وزعنا منشوراً بما حدث، وأعلمنا شرطة ميدلاند، وشرطة المقاطعة، وشرطة ولاية جورجيا... وقائد التحقيقات العسكرية، الميجور بويس، يطلب منك تقريراً مفصلاً عما حدث". ثم ابتسم في تشف وهو يضيف: "لقد أفسدت تلك القضية". بعدها انصرف.

أخذت أنظر شذراً إلى لا شيء لبرهة من الوقت، حتى قالت سينثيا في النهاية: "لقد حدث لى هذا ذات مرة".

لم أرد.

"إلا أنها حدثت لي فقط مرة واحدة. لا تكفي لأن نحكم من خلالها على طبائع البشر".

هــل تودين الرهان إذن؟ إن التوقيت أهم شيء، وهذا هو أنسب وقت الأذكر لها فيه أمــر مكالمــة زوجها معي، لكن توقيت كارل هيلمان لم يكن جيداً، فقد تخير هذه اللحظة بالذات كي يحضر فيها إلى المكان.

نهضت أنا وسينثيا والرجل الكبير يدلف إلى هذا المكتب المتواضع. أوماً لنا برأسه، وهو يتطلع إلى ما حوله، ثم تصافحنا. ولأن سينثيا هي الأقل رتبة بيننا، فقد تخلت له عن مقعدها، وجلست أنا إلى مكتبي، بينما جلست سينثيا إلى مقعد صغير.

كارل يرتدي زيه العسكري الأخضر - مثلنا نحن - ووضع قبعته على سطح المكتب.

لقد كان كارل - مثلي- من بين أفراد سلاح المشاة، كما شارك كلانا في حرب فيتنام في وقت متزامن. ويتشابه زيي وزيه في ما يحمله من أوسمة ونياشين، بما في ذلك نجمة السشجاعة البرونسزية وشارة سلاح المشاة القتالية. ولكوننا أبناء نفس المدرسة العسكرية، ومن سن مقارب، فإننا عادةً ما نرفع التكليف بيننا. إلا أنني لم أكن في مزاج جيد منذ الصباح، لذا عمدت إلى أن ألتزم بالرسميات. فقلت له: "هل تريد قهوة يا سيدي؟".

"كلا، أشكرك".

كان كارل رجلاً وسيماً أشيب الشعر، ذا فك بارزة قاسية، وعينين زرقاوين. إلا أن النسساء لا يجدن فيه جاذبية. ربما كان هذا لأسلوبه معهن، وهو أسلوب صارم ورسمي. والحقيقة أنه شديد التزمت، كما أنه سريع الانفعال. إلا أنه محترف متمرس في العسكرية.

تبادلــنا المجــاملات لبــضع ثوان، ثم قال كارل لي بلكنته المميزة: "لقد عرفت أن شاهدنا الرئيسي في قضية بيع الأسلحة قد هرب".

"أجل سيدي".

"هل تذكر السبب الذي قلته لي حينما أردت إطلاق سراحه؟".

اليس الآن سيدي".

"إن المرء ليتساءل عن السبب الذي يمكن أن يدفع شخصاً تم منحه مثل هذه الحصانة إلى أن يرتكب مثل هذه الحماقة ويهرب..".

"وأنا لا زلت أنساءل".

"هل عرفته بما يتمتع به من حصانة؟".

"أجل سيدي، إلا أن من الواضح أن شرحي لم يكن وافياً".

"أنت تعلم يما بسول أن هذه مشكلة، أن تتعامل مع الأغبياء. فلقد أسديت ذكاءك وعقلانيتك لأجمل شخص أحمق بالكلية، فخيب ظنك. إنه شخص جاهل رعديد، وعبد لغرائزه. وجد أبواب السجن مفتوحة، فهرب".

تنحنحت وقلت: "لقد اعتقدت بأنى قد حزب على ثقته".

"بالطبع. فهذا ما أراد أن يجعلك تعتقده حينما كان مسجوناً. إنهم محتالون".

"أجل سيدي".

"ربما عليك أن تأخذ رأيي في المرات القادمة، قبل أن تأمر بإطلاق سراح سجين في قضية مثل هذه".

"لقد كان مجرد شاهد يا سيدي".

هـنا مال كارل ناحيتي قائلاً: "إنه لم يكن يدري الفارق هذا من الأصل.كل ما فهمه أنك وضعته في السجن، ثم أطلقت سراحه، فهرب".

"أجل سيدي".

"إن المادة 96 من ميثاق العدالة العسكرية تتناول الإطلاق الخاطئ لسراح السجين عمداً أو بالخطأ. وأنت في ورطة لا يستهان بها".

"بالفعل سيدي".

عاد بظهره إلى الوراء. "أخبراني الآن، ما هي آخر التطورات في قضيتكما؟".

كـنت سأبدأ بأن أبين له أنه لم تتح لي فرصة ممارسة الجنس مع سينثيا حتى الآن، وأنها كـذبت علي بخصوص علاقتها مع زوجها، وأنني في غاية الغضب لهذا السبب، وأنني لا أستطيع أن أتخلص من التفكير في آن كامبيل، وأن مارشال هذا المبنى هو القاتل في الأغلب، وأن ديلبيرت قد ورطنى، وأن يومى بدايته سيئة.

تحول هيلمان إلى سينثيا قائلاً: "ربما ستتحدثين عنها".

"بالطبع سيدي"، بدأت سينثيا حديثها باستعراض أدلة البحث الجنائي، وما وجدته جريس ديكسون بجهاز كومبيوتر آن، وعن آل ياردلي، وتورط الميجور بويس في الأمر، وكذلك الكولونيل ويمز، وغير هما من كبار الضباط.

وأنصت لها كارل.

شم أخبرته سينثيا بصيغة أخرى بحوار أتنا مع الجنرال كامبيل، والسيدة كامبيل، والكولونيل مور. لم أعلق بشيء. إلا أنني لاحظت النها لم تذكر أي شيء عن الدور الرئيسي للكولونيل فاولر وزوجته في تلك الأحداث، أو عسن غسرفة القبو بمنزل آن كامبيل، بل لم تأت على ذكر بيل كينت على الإطلاق. وأدركت أنها قد اتبعت نفس الأسلوب الذي كنت سأتبعه لو كنت أنا من سرد الوقائع عليه، فأعجبت بداخلي من قدر ما تعلمته مني خلال اليومين الماضيين. قالت سينثيا لكارل: "وهكذا ترى أن للأمر علاقة بالثأر والمجازاة وبتجربة غريبة الأطوار في مجال عمليات الحرب النفسية، وبما حدث في ويست بوينت منذ عقد مضى".

هز كارل رأسه متفهماً.

ووجدت أن سينثيا لم تذكر فريدريش نيتشه، في سياق حديثها عن فلسفة آن كامبيل في الحياة، ولقد بدا كارل مهتماً بهذه النقطة، وأدركت أن سينثيا تجيد فن جذب انتباه المستمع.

بعدها مكث كارل برهة من الوقت يتأمل الكلام، وقد عقد أصابعه وكأنما هو حكيم يهدم بإلقاء إجابة لغز هذه الحياة. واختتمت سينثيا كلامها، "لقد أبلى بول بلاءً حسناً، ولقد اكتسبت الكثير من الخبرات خلال فترة عملى معه هذه".

أو ه.

مكت كارل بلا حراك لدقيقة، وبدا لي أن الحكيم لا يدري ما يقول. كانت سينثيا تحاول أن تدفعني إلى النظر إليها، إلا أنني رفضت أن أنظر إليها.

وفي النهاية تحدث الكولونيل هيلمان: "بالفعل إنه نيتشه. إن المرأة أكثر همجية من الرجل في الحب والانتقام على حد سواء".

سألته: "هل هذا قول نيتشه يا سيدي، أم رأيك الشخصى؟".

نظــر إلــيّ نظرة غريبة. ثم قال لسينثيا: "جيد جداً. لقد عرضت الدوافع، وهي هذا الفساد العام، وكل هذه الأسرار هنا".

"أشكر ك".

ثم نظر إليَّ، وإلى ساعته: "أليس علينا أن نتوجه إلى الكنيسة؟".

"أجل سيدي".

نهض ونهضنا بدورنا. ارتدينا قبعاتنا وخرجنا خلفه.

دافينا جميعاً إلى داخل سيارتي، حيث جلس كارل في الخلف وحده. وسألني وأنا أتوجه نحو الكنيسة: "هل توصلت إلى الجاني؟".

"أعتقد هذا".

"هل يهمك أن تطلعني على ما توصلت إليه؟".

وما الدي يهمك في هذا؟. قلت: "لدينا بعض الأدلة الظرفية، وبعض الاعترافات، وبعض الأعترافات، وبعض الأدلة الجنائية التي تشير إلى أن الجاني هو الكولونيل كينت". نظرت عبر المرآة العاكسة لأرى عينيه وقد اتسعتا فجأة عن آخرهما. على أنه نجح في الحفاظ على هدوئه وأنا أضيف: "المارشال".

سألني كارل بعد أن أفاق من الدهشة: "هل أنتما على استعداد للتقدم باتهام رسمي؟". "كلا، بل سوف أولى هذه المهمة للمباحث الفيدر الية". أشكرك لأنك قد أتحت لي فرصة التلاعب هذه يا كارل.

"والسبب؟".

"إن الأمر يحتاج إلى المزيد من البحث والتحقيق".

"أخبرني إذن بما تعلمانه".

دخلت إلى ساحة الانتظار الخاصة بالكنيسة، وهي المبنية على الطراز الجورجي الحجري، لتتناسب مع عقد الزيجات العسكرية، ومراسم التأبين، وطقوس يوم الأحد، والسصلوات قبل تسوجه القوات إلى ساحات الحروب. ترجلنا من السيارة ووقفنا تحت السشمس المساخنة. كانت الساحة تكاد تكون ممتلئة، وكان هناك الكثيرون ممن أوقفوا سياراتهم على الطريق أو فوق العشب.

تــناولت ســينثيا ورقــة من حقيبة يدها وناولتها لكارل، وهي تقول: "كان هذا مما وجدناه مخزناً في كومبيوتر أن كامبيل. رسالة منها إلى السيدة كينت".

قرأ كارل الرسالة، وهو يومئ برأسه، ثم أعادها إلى سينثيا. "أستطيع تفهم سبب غضب الكولونيل كينت وإحساسه بالمهانة لوصول مثل هذه الرسالة ليد زوجته. ولكن هل يمكن أن يدفعه هذا إلى القتل؟". في هذه اللحظة بالذات مر علينا الكولونيل كينت وهو يلوح لنا بيده. قالت سينثيا لكارل: "هذا هو الكولونيل كينت".

راقبه كارل وهو يسير نحو الكنيسة، وعلق قائلاً: "لا يبدو لي أنه يشعر بأنه متورط في شيء ما".

قالت سينثيا: "إنه على وشك الاقتناع بأن ما فعله كان صواباً، ومن ثم سيبادر بإخبارنا الشيء نفسه".

هــز رأسه قائلاً: "أجل، فهذا هو سر هذه المهنة – ألا تواجه المجرم بمسألة ما إذا كــان مــا فعلــه صواب أو خطأ، بل أن تتبح له فرصة أن يعلل الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب جرمه... ما هي الأدلة الأخرى التي بجعبتك؟".

سردت عليه سينتيا موجزاً لمحتوى تلك المذكرات، والشكوك حول آثار الأقدام، وتلك الجيب وسط شجيرات الصنوبر، ونقاشنا حول المشتبه به. وأنهت كلامها قائلة: "لديه الدافع، والفرصة، وربما القدرة على ارتكاب الجريمة، لحظتها على الأقل. فهو ليس قاتل بطبعه، لكنه شرطي، وبالتالي فليس غريباً على جرائم القتل. كما كانت لديه القدرة على التعمية علينا، كونه متدخلاً في التحقيقات – مثل ما قام به من إفساد لمسرح الجريمة بسبب تعمده عدم تغطية المكان – إلا أن حجة غيابه عن مسرح الجريمة ضعيفة وتكاد تتعدم، وهذا هو حال جرائم اللحظة دوماً".

كان هيلمان مقتنعاً بكلمات سينثيا. وبعدها أدلى العظيم بدلوه: "لو كنتما محقين، وبوسعكما إثبات هذا الكلام، تكونا قد أنهيتما القضية قبل أن يتورط الجميع فيها. أما لو كنتما مخطئين، فسوف تدمركما هذه القضية، وتدمر آخرين مع استمرار التحقيق فيها".

ردت سينثيا: "أجل سيدي، وهذا هو السبب في أننا نعمل ليل نهار. إلا أن الأمر قد خرج فعلاً من أيدينا الآن". ونظرت إليّ ثم تابعت كلامها: "بول محق في أننا لا نرغب في التقدم باتهام رسمي الآن. فلا مصلحة لنا أو لك أو للتحقيقات العسكرية أو للجيش في هذا".

تأمل كارل لوحة الشطرنج التي رسمها في مخيلته، ثم التفت إليَّ قائلاً: "تبدو لي هادئاً لدرجة تدعو إلى الشك".

"ليس لديَّ ما أقوله، سيدي الكولونيل". كنت أتعمد أن أخاطبه برتبته.

"هل أغضبك هرب ذلك السجين؟".

"هو مجرد شاهد فقط، كما أننى لست غاضباً".

علقت سينتيا: "إنه ممتعض منذ الصباح. حتى من قبل مجيئك إلى هنا". كانت تبتسم في وجهي إلا أن وجهي كان بلا أية انفعالات، فخفتت ابتسامتها. كم أود أن أخرج من هذا المكان، من هادلي كلها، خارج جورجيا، بعيداً عن كل من أعرفهم. قلت: "لن نتمكن من الجلوس لو انتظرنا أكثر من هذا". واستدرت إلى الكنيسة ومشيت.

تبعني كارل ومعه سينتيا. تحدث كارل معها قائلاً: "لا بد من أن تمنحيه فرصة أخيرة كي يعترف".

قالت مداعبة: "أنقصد بول؟".

"كلا يا آنسة صنهيل. قصدت الكولونيل كينت".

"معك حق. لقد فكرنا في هذا".

"إن المجرم يكون على استعداد للاعتراف بأفظع الجرائم، لو تم وضعه في الجو العدام الملائم. فالقاتل الذي يقتل من يحب يظل على عاتقه إحساس كبير بالذب، فيود أن يسشرك غيره هذا الإحساس. وهو يختلف عن المجرمين المحترفين في كونه بلا شركاء، وبسلا أحد يمكن أن يأمنه على السر، فهو معزول، ولا يجد من يفضي إليه بأعظم أسرار حياته".

"أجل سيدى".

"هل تعتقدين أنه كان من قبيل الضرورة أن يسند إليكما كينت مهمة التحقيق في هذه القضية؟ لا أظن هذا، بل هي رغبة دفينة في عقله الباطن تدفعه للبحث عمن يتوصل إلى جريمته".

واصل كلامه إليها، ليذكر لها أشياء أعرفها من قبل، محفزاً إيانا على أن نواجه المستهم، الدذي - بالرغم من تضرره من الناحية المهنية - لا يزال يمتلك الرتبة الرفيعة والكثير من الصلاحيات التي يعرف كيف يستغلها. وأخذت أتخيل نفسي في مواجهة لجنة تقصي حقائق، وأنا أحاول أن أقنعهم بأن الكولونيل كينت هو القاتل، بينما يزدرد سبعة من كبار الضباط لعابهم تحفزاً لالتهامي. إلا أن حماقتي كانت تدفعني دفعاً إلى التجربة. إلا أننى سأستغل كارل إلى آخر لحظة. حتى يأمرنى هو بأن أواجه كينت بالتهمة.

نظرت تجاه الكنيسة و لاحظت أن الطقوس المرتبطة بوصول التابوت قد انتهت؛ فلم يكن حاملو بساط الرحمة واقفين لدى البوابة، بل أن عربة التابوت - التي جاؤوا بها من المتحف - لم تكن تحمل التابوت.

كانت وسائل الإعلام - تبعاً لمذكرة رأيتها على مكتبي - محصورة في حضورها على عدد مختار من الصحفيين، والمصورون الوحيدون هم التابعون لإدارة الاستعلامات العسكرية. والمذكرة - التي وقع عليها الكولونيل فاولر - حثت الحاضرين على عدم التحدث إلى الصحافة.

صحدنا السلالم ودخلنا إلى حيث البهو الرئيسي، حيث احتشد العشرات من الرجال والنساء يتهامسون في جو جنائزي. قمنا بالتوقيع في دفتر التشريفة، ودخلت إلى المصلى المعتم، والذي لم يكن أخف حرارة من الخارج، والحظت أن الأماكن تكاد تكون مكتملة. إن حضور جنازة ابنة قائد القاعدة ليس من قبيل الأمر العسكري، إلا أنه مغفل من الا يحضرها، أو يحضر مراسمها الأولى على الأقل.

والحقيقة أن الكنيسة الصغيرة - التي تتسع لما بين خمسمائة وستمائة شخص - لم تكسن لتسع جميع ضباط فورت هادلي وزوجاتهم، أو أهالي ميدلاند، فقد كنت واثقاً من أن هناك في جوردان فيلد حشداً ينتظر وصول الجنازة ليحضر آخر لحظاتها.

كانت الموسيقى الجنائزية تنساب في نعومة من مكان فوقنا، ومكثنا في البهو لدقيقة، وأعستقد أن كسلاً مسنا كان ينتظر لحظة المسير إلى حيث التابوت، والذي كان قابعاً عند عتبات المحراب. وبدأت في نهاية الأمر المسيرة الطويلة، وكان خلفي سينثيا وكارل.

اقتربت من التابوت المغلف بالعلم والنصف مفتوح، ووقفت الألقي النظرة الأخيرة على المتوفاة.

بدت آن كامبيل نائمة في سلام، تماماً كما وصف المشهد كينت، رأسها مستند إلى وسادة حريرية وردية، وشعرها مفرود بشكل مروحي حول رأسها ووجهها. والحظت أن على وجهها من المساحيق قدر يفوق ما يمكن أن تكون قد وضعته طيلة حياتها.

ألبسها الحانوتي الزي العسكري الليلي الأبيض الذي ترتديه الضابط الأنثى أثناء المهام الرسمية، وقد كان خياراً موفقاً في رأيي، حيث السترة بيضاء الموشاة بتطريز ذهبي، والقميص الأبيض المزركش، فبدت مثالاً للعذرية والطهر. كما وضعوا نياشينها على البسار من صدرها، ووضعوا سيف ويست بوينت على جسدها بحيث يمكن ليديها المغلقتي الكفين – اللتين قد تقبضان على صليب أو مسبحة صلاة حسب ديانة المتوفي أن تمسكا عوضاً عن هذا بمقبض السيف. أما النصل فكان مختفياً تحت نصف غطاء التابوت الآخر.

كان المشهد أخاذاً: الوجه الجميل، الشعر الذهبي، التطريز الذهبي، مع لمعان السيف، والزي الأبيض على فراش وردي تم تبطين التابوت به.

أدركــت كل تلك التفاصيل سريعاً، ولم تدم نظرتي أكثر من خمس ثوان، ثم رسمت الصليب على التابوت، ومن ثم درت حول التابوت وعدت إلى البهو.

رأيست عائلة كامبيل في أول صفين على يميني: الجنرال، السيدة كامبيل، وشاب عسرفت من صور سابقة أنه ابنهما، وغيرهم من أفراد العائلة الكبار والصغار، يرتدون جميعاً أزياء سود وشارات عزاء سوداء، وهي عادة عسكرية لا تزال قائمة.

تفاديت أن تتلاقى أعيننا وتوجهت إلى البهو ببطء حتى يلحق بي رفاقي.

وجدنا ثلاثة أماكن في نفس الصف الذي يجلس به الميجور بويس، والذي لم أعرفه سوى من اسمه على الزي، وسيدة خمنت أنها السيدة بويس. أحنى بويس رأسه محيياً الكولونيل هيلمان، والذي لم يبين لهما أنه يدرك أنه بصحبة خائن ومغفلة. وللمصادفة فقد كانت السيدة بويس بالغة الجمال، ليثبت هذا أن الرجال ليسوا سوى خنازير شرهة.

وبالرغم من تلك النظرة على الجسد الفاني لفتاة شابة، إلا أنني كنت في مزاج أفضل، كغيري ممن يحمدون حسن حظهم الذي لم يجعلهم من عائلة المتوفي، وكمن لديهم ما يشغل بالهم من هموم العمل، مثل بويس، أو المتهمين في جرائم، مثل كينت، أو المتزوجين عموماً، والمرضى والمحتضرين، والموتى.

كان القس - الميجور إيمز - لا يرتدي سوى الزي العسكري الأخضر من دون أي مما يرصع الزي، وصعد إلى منصة الوعظ، فأخذت الأصوات تتخافت، حتى عمَّ السكون. وبدأ المعجور كلامه: "أعزائي الأحباء.. لقد اجتمعنا اليوم في حضرة الرب لكي نودع أختنا.. أن كامبيل".

وهنا تعالت أصوات النحيب من كثيرين.

فهمست إلى كارل قائلاً: "لقد كان القس من بين من مارس الجنس معها أيضاً". هذه المرة فغر كارل فاه. وأيقنت أن اليوم لا يزال يحوى مفاجآته.

## الفصل الخامس والثلاثون

تواصلت الطقوس بالصلوات، وعزف الموسيقى، وبعض الترانيم. وبالطبع فإن كبار ضلط الجيش هم من معتادي الذهاب إلى الكنيسة؛ فهذا هو الثالوث الذي يضاف إليه الله والسوطن. لكنهم لا يميلون إلى إتباع طائفة بعينها، وهو أمر يؤمن لهم أهدافهم، التي دوماً تجمع بين تحقيق البين بين.

وميسزة مراسسم الأفراح والجنائز العسكرية هي أن من حقك اختيار ما يناسبك من جمسيع طقوس الطوائف المختلفة، من ترانيم وصلوات، بل وأن تجعل وقتها قصيراً. ومن خبرتسي أقول أن أطول الطقوس هي تلك التابعة للكاثوليك، فهي تطول لمدة تكفي لقتل بعض العجائز إرهاقاً.

على كل، صعد الكولونيل فاولر إلى منصة الخطابة لكي يلقي خطاب الرثاء.

قام الكولونيل فاولر بشكر وتقدير أفراد العائلة والأصدقاء ورفاقه الضباط، وكذلك من حصر من أهالي ميدلاند. وقال: "إننا نسمع ونرى في مهنتنا هذه التي اخترناها وبسكل يفوق أية مهنة أخرى - عن وفيات مفاجئة للشباب والفتيات. إلا أننا لم نصبح معتادين على الموت، ولم نصبح كذلك بعيدين عنه، بل أصبحنا نحب الحياة ونستمتع بها أكثر لأننا علمنا وقبلنا بحقيقة أن الحياة العسكرية تجعلنا في مواجهة خطر الموت. وحينما أدينا القسم كنا نفهم تماماً أننا نهب حياتنا فداء لهذا الوطن. وقد فهمت النقيب آن كامبيل هذه الحقيقة حينما قبلت بمهامها في الأكاديمية العسكرية، وفهمت هذا حينما ذهبت إلى الخليج لتحارب، وفهمت هذا حينما تطوعت - في ساعة ينعم معظمنا خلالها بأمن منزله المنقد وتأمين نقاط الحراسة في فورت هادلي. لقد كان عملاً تطوعياً تماماً، ولم يكن له أية صلة بنوعية خدمتها التي كانت تؤديها هنا، إلا أنه هذا كان هو أسلوب آن كامبيل، أن تودي المهمة دون أن يأمرها أحد بها".

كنت أستمع إليه، وخطر لي أنني لو لم أكن أعلم الحقيقة لكنت قد اقتنعت بهذا الكلم. فنحن الآن أمام فتاة عسكرية شديدة الحماس للقيام بواجباتها كضابط، حتى إنها بادرت بالذهاب لتفقد نقاط الحراسة لتلقى مصرعها وهي تخدم الوطن. يا لها من مأساة. ورغم أن هذا لم يحدث، إلا أن ما حدث في الواقع أشد مأساوية من هذا.

تابيع الكولونيل فاولر كلمته: "إنني أتذكر الآن كلمات من الكتاب المقدس تقول... أيها الحارس ماذا عن الليل؟.. وكررها.. أيها الحارس ماذا عن الليل؟، فقال الحارس: إن الصباح آت. أليسنا جميعاً حراساً؟ هذه هي مهمتنا في الحياة كجنود، أن نحرس لنحمي، في كل نهار، وكيل ليلة، ساهرين حتى ينعم الآخرون بنومهم حتى الصباح، إلى أن يأتي اليوم الذي اختاره الرب لنصعد إلى مملكته في السماء، وعندها لن تكون هناك حاجة للسهر والخوف من الليل".

إن فاولر يمتلك صوتاً خطابياً رخيماً، كما أن أسلوب القائه متدفق. ومن الواضح أنه كسان ليصبح ناجحاً لو سلك طريق الواعظ، أو كسياسي، لولا كونه شديد الشغف بمفاهيم الحق والباطل.

أنا لا أجيد الإنصات إلى الكلمات، وكثيراً ما يتشنت انتباهي عنها. لذا سرعان ما سرح خيالي بسي إلى حيث تابوت آن كامبيل المفتوح، إلى وجهها، والسيف، ويديها المطويتين إلى قبضته، وهنا أدركت ما كان خطأ في هذه الصورة: لقد ألبسها أحدهم خاتم ويسست بوينت. ولكن أكان هو خاتمها؟ ولو كان كذلك فمن هو الذي ألبسها إياه؟ هل هو فاولر ؟ أم الجنرال كامبيل؟ أم الكولونيل مور؟ أم هو الكولونيل كينت؟ ومن أين أتى به؟ وهل لهذا أهمية في مسار القضية؟

كامبيل الكولونيل فاولر لا يزال يلقي كلمته، فعدت أستمع إليه. "لقد عرفت آن كامبيل ملذ أن كانت طفلة - كانت طفلة شديدة الانطلاق نضجت قبل سنها". ابتسم وسط بعض الضحكات المكتومة. إلا أنه عاد إلى جديته وهو يقول: "لقد كانت طفلة جميلة. ليس جمال الجسد فقط، بل كانت روحها أيضاً جميلة، هبة خاصة من الرب. وجميع من هم هنا ممن عرفوها أو أحبوها...".

مع لباقة كلمات فاولر، إلا أنه لم يستطع أن يخرج من مأزق المعنى المزدوج لكلماته، إلا أنها كانت لحظة صمت فيها، أدركها فقط من عشقوها ومن تورطوا في علاقات جنسية معها.

"... جميعنا سيفتقدها كثيراً كثيراً..".

لقد أبكت كلمة الكولونيل فاولر الكثيرين الآن، وهنا أدركت سبب إلحاح الجنرال وزوجته عليه أن يلقي هو كلمة الرثاء. وبالطبع فإن السبب الآخر هو أن الكولونيل فاولر للسم يكن على علاقة غرامية مع الفقيدة، مما يجعله من ضمن القائمة الصغيرة من غير المخنوب عليهم. ها أنذا أعود للتفكير الماكر مجدداً. إن مرثية فاولر كانت مؤثرة، فلقد عانت الفقيدة من الكثير من الخطايا، حتى ماتت فجأة.

إن الكولونيل فاولر لم يركز على وصف الكيفية التي ماتت بها، إلا أنه قال: "إن المصطلحات العسكرية تعرف أرض المعركة بأنه موقع معاد، ومن المؤكد أنه توصيف

سليم، ولو قمنا بتوسيع معنى أرض المعركة ليشتمل على أي مكان يخدم فيه أي جندي، لأمكننا أن نقول وبكل صدق أن آن قد ماتت في أرض معركة". ثم تطلع إلى الحاضرين وخنم كلمته قائلاً: "ومن الأنسب ألا نتذكرها كضحية، بل كجندي مثالي مات أثناء أدائه السواجب العسسكري". ونظر إلى حيث التابوت قائلاً: "هكذا سوف نتذكرك دوماً يا آن". بعدها هبط الكولونيل فاولر درجات المنصة، ثم وقف عند التابوت ليؤدي التحية العسكرية، وبعدها عاد إلى مقعده.

بدأت موسيقى الأورجان تنساب من جديد، وتواصلت الطقوس لبضع دقائق أخرى. وقـاد القـس إيمز المعزين في الترانيم، وبالأخص الترنيمة الثالثة والعشرين التي يحبها الجميع، وأنهى ذلك بقوله: "امضى في سلام".

ثم قام العازفون بعزف مقطوعة صخر العصور، وعندها وقف الجميع.

فلقد كانت طقوساً جيدة في مجملها، مقارنة بمراسم العزاء الأخرى.

وقف حاملو بساط الرحمة الثمانية وتوجهوا إلى حيث التابوت، بينما وقف حملة الستابوت السستة على جانبيه. لاحظت أن جميعهم من الشباب برتبة ملازم، فريما تم اختسيارهم لصغر سنهم وقوتهم، أو ربما بسبب ضعف علاقتهم بالفقيدة. وقد لاحظت أنسه حتسى الملازم إيلبي – والذي كان ذو علاقة شريفة بها – قد تم تجنيبه من حمل التابوت.

والأمر نفسه مع حاملي بساط الرحمة، والذين يكونون في العادة من رفاق الجنرال من كبار الضباط أو الأصدقاء المقربين للفقيدة، فلقد كان من الواضح أن الاختيار قد تم لعدم علاقتهم بها؛ فقد كن جميعاً من الضباط الفتيات، بمن فيهن مساعدة الجنرال، النقيب بولينيجير، وقد بدا هذا التصرف ملائماً من الظاهر، إلا أن من فهموا سبب تجنيب المشباب، أدركوا أن الجنرال قد قرر في نهاية الأمر أن يقوم بما هو لازم لأجل إبعاد العشاق عن ابنته.

تقدمت الفتيات الثماني نحو مدخل الكنيسة، وقام حملة التابوت بإغلاق النصف الآخر منه، وغطوه بالعلم الأميركي، وقبضوا على المقابض الجانبية للتابوت، ورفعوه.

مــشى القس ايمز أمام التابوت، بينما مشت عائلة كامبيل خلفه. وكما هو معتاد حال تحرك التابوت، قام كل من يرتدي الزي العسكري بتأدية التحية لصاحبته.

قــاد القس المسيرة حتى المدخل، حيث وقفت الفتيات الثماني في وضع انتباه وأدين التحية العسكرية والتابوت يمر من بين الصفين. وهذا بدأ الحشد في المغادرة وراءه.

رأيت في الخارج، وتحت أشعة الشمس الحارقة، حملة التابوت وهم يضعونه في حرص على العربة، والتي كانت تقطرها سيارة جيب عسكرية.

كانست السيارات المرافقة مصطفة في طابور طويل على العشب خارج الكنيسة - سيارات عسكرية وحسافلات لسنقل العائلة، والفرقة الموسيقية، وحملة التابوت وبساط الرحمة، وفرقة إطلاق النار، وحرس الشرف. يحق لأي من المحاربين القدماء أن يتم دفنه في مقبرة وطنية مع تشريفة كاملة، إلا أن ما يحدث الآن لا يتسنى إلا لمن مات أثناء أداء السواجب. على أنسه لو كانت هناك حرب فإن الدفن يتم في تلك الأراضي أو أن ترسل التوابيت - كما حدث في فيتنام - إلى الوطن حيث يتم تسليمها إلى ذوي المتوفين. وفي كل الحالات - وسواة أكسنت جنرالاً أو مجنداً - يتم إطلاق الإحدى وعشرين طلقة كتكريم.

وكالعادة، أخذ الحاضرون يتبادلون الأحاديث، ويتحدثون إلى القس، ويواسون عائلة كامبيل.

لمحت مجموعة من الصحفيين، يحاولون أن يصلوا إلى شخص يمكن لهم أن يحاوروه، ورأيت مصورو صحيفة الجيش يلتقطون بعض الصور خلسة من على البعد. فجميع الأخبار المتعلقة بهذه الجريمة بقيت حتى الآن غامضة ولا تخرج عن نطاق التخمينات، إلا أنها تلمح إلى أشياء أرى أن من الأصلح ألا يتناولها أحد.

لاحظيت وجود شخص يقف بالقرب من العائلة تعرفت عليه - كما قلت - من السعور، فهو و الابن جون. إلا أنني كنت لأتعرف عليه على أية حال. فهو طويل، وسيم الملامح، ويشبههم بعينيه وشعره وفكه.

بــدا لـــي أنـــه مشوش الذهن، يقف إلى جانب عائلته، فاتجهت إليه وعرفته بنفسي، قائلاً: "إنني أتولى التحقيق في ظروف مصرع أختك".

أوماً براسه في صمت.

تحدث الدقيقة، عبرت له خلالها عن تعازي. بدا لي شابا ودودا، لبقاء متوقد الذهن. كان صالحاً لأن يصبح ضابطاً عسكرياً نموذجياً؛ إلا أنه لم يكن راغباً في لعب هذا الدور، إما لكسونه لم يرغب في توخي خطى أبيه أو لأنه شعر أن في ذلك تضييقاً على روحه المنطلقة. وقد يكون على حق، إلا أنه لم ينجح في أن يصل إلى أي مما يصبو إليه، كغيره ممن ينشأون في مثل ظروفه.

كسان يشبه أخته كثيراً، ولم يكن الغرض الوحيد من حديثي معه هو تقديم التعازي. فقلت له: "هل تعرف الكولونيل كينت؟".

سكت للحظات، ثم أجاب: "يبدو لي الاسم مألوفاً. أظن أنني التقيته في إحدى الحفلات".

"لقد كان من الأصدقاء المقربين لآن، وأود لو أنك تلتقيه".

"بالتأكيد".

مــشیت معه إلى حیث یقف كینت على الرصیف، یحادث بعض الضباط، بمن فیهم المــیجور دویل. قطعت علیهم الحدیث قائلاً لكینت: "كولونیل كینت، أود أن أعرفك على شقیق آن، جون...".

تصافحا، وقال جون: "لقد التقينا قبل هذا عدة مرات، أشكرك لحضورك".

بدا كينت عاجزاً عن التلفظ بكلمات مناسبة للرد، إلا أنه رمقني بعينيه.

قلت لجون: "بصرف النظر عن كون الكولونيل كينت من أعز أصدقاء آن إلا أنه كان كذلك عوناً كبيراً لى في هذه التحقيقات".

فقال جون كامبيل لكينت: "أشكرك. أعلم أنك تبذل قصارى جهدك".

أومأ كينت برأسه من دون أن يتكلم.

هنا استأذنت بالانصراف وتركتهما يتحدثان.

قد ينتقد المرء مدى ملاءمة تعريف شقيق الضحية بالمتهم بقتلها وأثناء جنازة المصحية. إلا أننسي أرى أن كل شيء مباح في الحب والحرب، والتحقيق في جريمة قتل.

وبالطبع فإنسي قد شعرت بأن بيل كينت كان على وشك الانهيار، فأي مما كنت سأقوم به كي أفقده أعصابه عمل مشروع ومن حقى.

بدأ الزحام يخف والكل يتجه إلى سياراته. وهنا لمحت آل ياردلي، الأب والابن، مع سيدة بدت لي أنها من أقربائهما، إلا أنها ربما كانت زوجة بيرت – فقد تكون قريبته أيضاً على أية حال. فأنا أشك في أن تكون عائلة ياردلي من الضخامة بمكان.

كان هناك عدد من المدنيين الآخرين حاضرين، بمن فيهم عمدة البلدة وعائلته، إلا أن الغالبية كانوا من ضباط الجيش وزوجاتهم، على أني متأكد أن هناك من الزوجات من رفضن الحضور. وكان هناك الرقيب الذي جاء يمثل كل من هم أدنى رتباً داخل القاعدة، حيث إنه لو تم السماح للمجندين بالحضور لمثل هذا الأمر مشكلة.

رأيت كارل يتحدث مع الميجور بويس، قائد التحقيقات العسكرية الذي يوشك أن يناقسى قراراً بفصله، وكان بويس يقف في وضع الانتباه، وهو يومئ برأسه في صرامة حتى بدا لي أشبه بدمية ذات حركة نمطية. لم يكن كارل من النوع الذي يمكنه أن يفصل أحداً من عمله ليلة العيد، أو خلال حفلة، أو زفاف، أو أية مناسبة كانت. إلا أنه قد يفعل ذلك خلال جنازة مثلاً.

هـا هي سينتيا تتحدث إلى الكولونيل والسيدة فاولر والجنرال والسيدة كامبيل، وأنا ممتن لكونها فعلت هذا. فأنا كثيراً ما أعمل على تفادي موقف كهذا، حيث لا أرتاح له.

ومن بين العشاق المفضوحين رأيت الكولونيل ويمز، المدعي العام العسكري، وزوجته، والملازم الشاب إيلبي، والذي كان يحاول جاهداً أن يغلف حزنه بالصرامة العسكرية.

وفي أحد أطراف الحشد رأيت المساعد كايفر، وهي ترتدي الآن زيها العسكري. تـوجهت إلـيها، وكانـت متأنقة ومنطلقة بالرغم من أنها جايت لتحضر مراسم عزاء. فانتهزت الفرصة لأرد شيئاً من الاعتبار لنفسي ومدحت جمالها.

وجدت في كلامي ما أدهشها، إلا أنها أعجبت به، وتواعدنا على أن نتناول الشراب سوياً هنا بالقاعدة، أو عندما نعود إلى فولز تشيرش. وهنا وجدت سينثيا تربت على كتفي وهي تقول: "علينا أن نذهب".

"حسناً". ودعت كايفر وتوجهنا إلى ساحة الانتظار.

الستحق بنا الكولونيل هيلمان، وتقابلنا مع الكولونيل مور والذي كان من الواضح أنه يسبحث عنى، وبيده رزمة من الأوراق المطبوعة. عرفت هيلمان بمور، إلا أنه تجاهل يد مور الممتدة وحدجه بنظرة لا أتمنى أبدأ أن يوجهها إليَّ يوماً ما.

على أن الكولونيل مور، كان أبرد من أن يغضب، وقال لي: "ها هو التقرير الذي طلبته".

تناولته منه، إلا أنني لم أشكره عليه، ربما متأثراً بموقف قائدي منه. ولكنني قلت له: "أرجو أن تبقى بالقرب اليوم، وألا تتحدث إلى المباحث الفيدرالية، أو إلى الكولونيل كينت".

دلفت إلى السيارة وأدرتها. لم ندلف سينثيا وكارل إليها إلا بعد أن أدرت التكييف للبعض الوقت، والتحقينا بصف طويل من السيارات يتجه جنوباً عبر طريق الكنيسة، متوجهاً إلى جوردان فيلد. قلت لكارل: "لقد وعدت الكولونيل مور بأن يكون شاهد ملك لو أنه تعاون معي".

قال كارل: "ألا تلاحظ أنك تفرط في استخدام هذا الحق؟".

تباً لك، كارل.

قالت سينثيا: "لقد كانت مراسم جميلة".

سألني كارل: "هل ما قلته عن ذلك القس مؤكد؟".

"أجل سيدي".

"هل يعرف كل واحد هنا بما اقترفه غيره؟".

الحد ما. فهي لم تكن تخفي شيئاً".

علقت سينثيا: "هل علينا أن نتحدث عن هذا طيلة الوقت؟".

قلت: "من حق قائدنا أن يحصل على أية معلومة يريدها وفي أي وقت".

فاتجهت بناظريها عبر النافذة ولم تعلق.

رمقت كارل عبر المرآة والحظت أنه مندهش نوعاً ما بسبب أسلوبي الجاف معها. قلت له: "لقد كان خاتم ويست بوينت الخاص بالمتوفاة مفقوداً طيلة التحقيقات، إلا أنني الحظت اليوم أنه في إصبعها".

"حقاً؟ ربما كان خاتماً بديلاً".

"laı "

ر مقتنى سينثيا، إلا أنها لم تتكلم.

مررنا بمنزل بيومونت، ثم بمدرسة الحرب النفسية، وبعدها درنا من حول بيثاني هيل لنجد أنفسنا في طريق ساحات الرماية.

كنا في الظهيرة، وقد زادت سخونة أشعة الشمس بدرجة كبيرة. قلت للكولونيل هيامان: "بحلول هذا الوقت تصبح إدارة التحقيقات العسكرية غير مسؤولة عن القضية".

"لقد حصلت بحضوري إلى هنا على مهلة مدتها ساعة أخرى، وبوسعي أن أحصل على ساعة أخرى".

يا لنا من محظوظين. "هذا جيد"، قلتها من دون أي حماس.

تبعت طابور السيارات الطويل حتى طريق جوردان فيلد، ومررنا بنقطة تفتيش تابعة للشرطة العسكرية، حيث كان يقف تحت الشمس عريفان مسكينان، يؤديان التحية العسكرية لكل سيارة تمر بهما.

هـناك المزيد من أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا يرشدون السيارات إلى ساحة الانــنظار أمــام الهناجر. وأخنت أدور بالسيارة حتى وجدت سيارة كينت العسكرية تقف بالقــرب من الهانجر رقم ثلاثة. فأوقفت سيارتي بالقرب منها، وترجلنا جميعاً من السيارة وتبعنا الحشد حتى المنطقة المجهزة لتجمعه. في العادة ما يتم دفن الجثمان عند هذه البقعة، إلا أن مــن المنتظــر أن يــتم نقله جواً إلى ميتشيغان ليدفن هناك، وقد خصصت القوات الجوية إحدى الطائرات لهذه المهمة، طائرة كبيرة من طراز سي 130 تربض إلى الجوار من المكان.

وكما خمنت وجدت أن من لم يحضر إلى الكنيسة قد جاء مباشرة إلى جوردان فيلد، بما في ذلك قرابة المائة من صغار الرتب، وبعض أهالي ميدلاند والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى مجموعات المحاربين القدماء، وبقية ضباط فورت هادلي مع زوجاتهم.

بدأت الطبلة تقرع مارشاً جنائزياً بطيئاً، بينما ظهر حملة التابوت من بين الهناجر يدفعون عربة التابوت إلى القرب من مؤخرة الطائرة المفتوحة. أدى التحية العسكرية كل مسن يرتدي الزي، بينما وضع المدنيون أيديهم اليمنى على قلوبهم، توقفت عربة التابوت في منطقة الظل التي صنعها ذيل الطائرة، وتوقف قرع الطبول، وخفض الجميع أيديهم.

كان الجو حاراً لدرجة وحشية، بل ولم تكن هناك أية نسمة هواء، حتى إن الأعلام لسم تكن ترفرف، ما لم يحرك أحد الحرس العلم من مكان لآخر. إلا أن المراسم القصيرة استمرت.

قام حاملو بساط الرحمة برفع العلم إلى ارتفاع يقارب منتصف أجسادهن، بينما قال القس اليمنز: "ليصلي لها الجميع". ومع نهاية الصلوات دعا القس الرب: "امنحها الراحة الأبدية أيها الرب، وهبها من نورك. آمين".

هـنا قام أفراد فرقة ضرب النار السبعة برفع بنادقهم ليطلق كلٌ منهم ثلاث طلقات فـي الهـواء، بعـدها انطلق نفير بوق نوبة الصحيان عبر الصمت المخيم. يعجبني هذا الطقـس، ففكـرته هي أن آخر صوت يسمعه الجندي ليلاً هو الذي يتم إطلاقه فوق قبره ليصبح علامة على بداية نوم أخير طويل، وليذكر الحاضرين أنه تماماً كما أن النهار يتبع الليل، فإن هذه النومة سيتبعها نوبة صحيان كبرى منتظرة.

قامت الفتيات بطي العلم وقدمته للقس إيمز، والذي قدمه بدوره إلى السيدة كامبيل، التي بدت عليها المهابة. وتبادلا بعض الكلمات والكل واقف بلا حراك.

ربما كانت الحرارة هي السبب، بالإضافة إلى طلقات البنادق، والبوق، والارتباط بسين فسورت هادلي وجوردان فيلد - إلا أنه أيا كان السبب فقد عادت بي الذكريات إلى صيف 1971، وإلسى موتيل وأيت كاميليا بالذات، على الطريق السريع خارج ميدلاند، لأتذكر حفلة منتصف الليل التي لم يكن أحد يرتدي خلالها ثوب استحمام من أي نوع. قلت لنفسسي يا إلهي، كم كنا صغاراً وقتها، وكيف كنا مصدر إزعاج لبلدة بأكملها - آلاف من السبب الهائجين. إلا أنسنا لمسم نكن رغم ذلك مثل هؤلاء الشباب المستهترين الذين لا يفكرون في المستقبل. بل على العكس - كنا نفكر في المستقبل في كل لحظة، وكل كلمة، وكل علاقسة غرامية. كنا نقول بأن علينا أن نأكل ونشرب ونتزوج، لأننا سرعان ما سنصبح جثة ترقد في تابوت بجوردان فيلد.

أتذكر صديقين من سلاح المشاة كان من مهامهما أن يخرجا الجثامين القادمة إلى هـنا مـن فيتنام على مدى شهر أو أكثر. وفي يوم ما تلقيا أمراً بالسفر، لا إلى فيتنام، بل إلى ألمانيا، وكانا في غاية الفرح أو عدم التصديق، لدرجة أنهما كانا يقرآن الأمر على الجميع، وكأنما هو رسالة من محام تؤكد لهما أنهما قد أصبحا وريئين لرجل ثري نبيل.

يسبدو لسي أن هناك علاقة ما تربط بين تفريغ الجثامين القادمة من فيتنام وبين ألا تكسون أنت نفسك من بين هذه الجثامين يوماً ما، لذا فقد قرر جميع مجندي سلاح المشاة فجساة أن يتطوعوا للقيام بهذه المهمة، أملاً في أن تفضي بهم بعد ذلك إلى ألمانيا أو مكان آخسر بعيداً عن الجحيم، وهكذا قمت بمهمة تلقي الجثامين وتفريغها في جوردان فيلد، إلا أن ذلك الوهم لم يكن صحيحاً، فقد جاء يوم تلقيت أمراً كان فحواه كالتالي: "هذا أمر بأن تسلم نفسك لقاعدة أوكلاند العسكرية لأجل التوجه إلى جنوب شرق آسيا". ويبدو أن الأمر نفسه قد أصبح يخشى أن يذكر كلمة فيتنام صراحةً.

عدت إلى ما نحن فيه، والذي لم يكن أخف وطأة من الماضي. رأيت الجنرال والسيدة كامبيل يتكلمان إلى بعض الأشخاص الذين اقتربوا منهما، بمن فيهم أفراد العائلة وآل فاولر، ومساعدة الجنرال، النقيب بولينيجير. لاحظت أن التابوت كان قد اختفى داخل الطائرة أثناء استغراقي في الذكريات فلم أنتبه لهذا.

دارت مسراوح الطائرة فجأة، مطلقة هديراً عنيفاً. ثم حيا الجنرال جميع من حوله، ووضع ذراعه في ذراع السيدة كامبيل بينما رافقهما جون، وسارا حتى ذيل الطائرة. واعستقدت للحظه أنهم سوف يدخلان الطائرة ليودعا الجثمان ليخرجا بعدها، إلا أنني حدست أنهم قد اختارا هذه اللحظة بالذات ليغادرا فورت هادلي إلى الأبد. وهكذا أغلقت عليهم بوابة ذيل الطائرة. وأشار المراقب الأرضى للطيارين بأن تنطلق الطائرة.

كان أغلب الحاضرين مدهوشاً، لهذه المغادرة المفاجئة لعائلة كامبيل على متن نفس الطائرة التي تحمل جثمان ابنتهم إلى ميتشيغان. إلا أنه يبدو لي أن الجميع قد أدرك في الوقت نفسه أن هذا هو أنسب تصرف من العائلة، ولمصلحة القاعدة، والجيش ككل.

راقسب الجميع الطائرة وهي تتحرك على الممر، وتزداد سرعتها، وبعد أن قطعت قرابة الأربعة آلاف متراً بعيداً عن الحشد، فارقت الأرض، لتصعد فوق أشجار الصنوبر، شم تسنطلق في كبد السماء. ويبدو أنها كانت الإشارة التي ينتظرها الجميع، حيث انفض الحسشد، واتخذت التشريفة (حرس الشرف) وفرقة النار والفرقة الموسيقية وحاملو بساط الرحمة وغيرهم تشكيلات منتظمة للعودة إلى حافلاتهم.

بدأت السيارات في الدوران من خلفي، فاستدرت واتجهت نحوها، وإلى جانبي سينثيا وكارل. كانت سينثيا تحمي عينيها بمنديل، وقالت لي: "لا أشعر بأني على ما يرام".

أعطيتها مفاتيح سيارتي قائلاً: "اجلسي في التكييف البارد قليلاً. وسوف ألتقيك عند الهانجر رقم ثلاثة حينما تتحسن حالتك".

"كلا سأكون بخير". واستندت على ذراعي.

يبدو لي أن هناك علاقة ما تربط بين تغريغ الجثامين القادمة من فيتنام وبين ألا تكون أنت نفسك من بين هذه الجثامين يوماً ما، لذا فقد قرر جميع مجندي سلاح المشاة فجاة أن يتطوعوا للقيام بهذه المهمة، أملاً في أن تفضي بهم بعد ذلك إلى ألمانيا أو مكان آخسر بعيداً عن الجحيم. وهكذا قمت بمهمة تلقي الجثامين وتفريغها في جوردان فيلد، إلا أن ذلك الوهم لم يكن صحيحاً، فقد جاء يوم تلقيت أمراً كان فحواه كالتالي: "هذا أمر بأن تسلم نفسك لقاعدة أوكلاند العسكرية لأجل التوجه إلى جنوب شرق آسيا". ويبدو أن الأمر نفسه قد أصبح يخشى أن يذكر كلمة فيتنام صراحة.

عدت إلى ما نحن فيه، والذي لم يكن أخف وطأة من الماضي. رأيت الجنرال والسيدة كامبيل يتكلمان إلى بعض الأشخاص الذين اقتربوا منهما، بمن فيهم أفراد العائلة وآل فاولر، ومساعدة الجنرال، النقيب بولينيجير. لاحظت أن التابوت كان قد اختفى داخل الطائرة أثناء استغراقي في الذكريات فلم أنتبه لهذا.

دارت مسراوح الطائرة فجأة، مطلقة هديراً عنيفاً. ثم حيا الجنرال جميع من حوله، ووضع ذراعه في ذراع السيدة كامبيل بينما رافقهما جون، وسارا حتى ذيل الطائرة. واعستقدت للحظة أنهسم سوف يدخلان الطائرة ليودعا الجثمان ليخرجا بعدها، إلا أنني حدست أنهم قد اختارا هذه اللحظة بالذات ليغادرا فورت هادلي إلى الأبد. وهكذا أغلقت عليهم بوابة ذيل الطائرة. وأشار المراقب الأرضى للطيارين بأن تنطلق الطائرة.

كان أغلب الحاضرين مدهوشاً، لهذه المغادرة المفاجئة لعائلة كامبيل على متن نفس الطائرة التي تحمل جثمان ابنتهم إلى ميتشيغان. إلا أنه يبدو لى أن الجميع قد أدرك في الوقت نفسه أن هذا هو أنسب تصرف من العائلة، ولمصلحة القاعدة، والجيش ككل.

راقب الجميع الطائرة وهي تتحرك على الممر، وتزداد سرعتها، وبعد أن قطعت قرابة الأربعة آلاف متراً بعيداً عن الحشد، فارقت الأرض، لتصعد فوق أشجار الصنوبر، شم تنظلق في كبد السماء. ويبدو أنها كانت الإشارة التي ينتظرها الجميع، حيث انفض الحسشد، واتخذت التشريفة (حرس الشرف) وفرقة النار والفرقة الموسيقية وحاملو بساط الرحمة وغيرهم تشكيلات منتظمة للعودة إلى حافلاتهم.

بدأت السيارات في الدوران من خلفي، فاستدرت واتجهت نحوها، وإلى جانبي سينثيا وكارل. كانت سينئيا تحمي عينيها بمنديل، وقالت لي: "لا أشعر بأني على ما يرام".

أعطيتها مفاتيح سيارتي قائلاً: "اجلسي في التكييف البارد قليلاً. وسوف ألتقيك عند الهانجر رقم ثلاثة حينما تتحسن حالتك".

"كلا سأكون بخير". واستندت على ذراعي.

وبي نما كنا ثلاثتنا متجهين إلى السيارة، قال كارل لي: "أرى يا بول أن تحسم الأمر الآن. فليس لدينا وقت، كما أن ليس لدينا خيار".

"صحيح أن ليس لدينا وقت، ولكن لديّ خيار".

"هل على أن أصدر إليك أمراً مباشراً؟".

"لا يمكنك أن تأمرني بشيء أجده غير سليم من الناحية التكتيكية وقد يفسد القضية لمصلحة المباحث الفيدر الية".

"كلا، لا يمكنني هذا. فهل تعتقد أن من غير الصواب أن تواجه كينت الآن؟".

أبلي".

"إذن؟".

قالت له سينثيا: "سوف أواجهه أنا". نظرت لي وقالت: "انتظرني عند الهانجر".

لم أرد.

قال لها كارل: "حسناً يا سيد برينير وأنا سأنتظرك في السيارة".

قلت مرغما: "حسناً... سأفعلها. فأنا غارق في المشكلات على كل حال".

أشارت سينثيا بيدها، فنظرت لأرى كينت، ومعه ضابطان أقل رتبة، يتوجهون نحو سيارته العسكرية. فقلت لسينثيا: "انتظري عشر دقائق، ثم الحقى بي".

وتوجهت حتى اقتربت منه، فربت على كتفه.

الــــتفت كينت نحوي، ووقفنا للحظات ننظر إلى بعضنا البعض. وفي النهاية قلت له: "سيدي الكولونيل، هل يمكن لمي أن أحادثك على انفراد؟".

تردد شم أجاب: "بالتأكيد". أمر الضابطين بالانصراف، ووقفنا معاً على الإسفلت الساخن أمام الهانجر والسيارات تمرق إلى جوارنا.

قلت: "إن الجو حار هنا. لندخل إلى هذا الهانجر".

مشينا جنباً لجنب، وكأنما نحن زميلان في مهمة واحدة، وأعتقد أن هذا هو حالنا في نهاية المطاف.

## الفصل السادس والثلاثون

كان الهانجر رقم ثلاثة أبرد قليلاً من ذلك الجو بالخارج، كما أنه أهدأ كثيراً.

مررت وكينت إلى جوار سيارة أن كامبيل البي إم دبليو وواصلنا طريقنا إلى حيث تم نصب متعلقات منزلها. وأشرت إلى كينت أن يجلس على مقعد بحجرة مكتبها فجلس.

كان من الواضح أن كال زايفر - الذي كان يرتدي زيه العسكري - قد خرج للتو من تلك المراسم. فتوجهت إليه وتنحيت به جانباً، لأقول له: "أرجو منك يا كال أن تخرج الجميع من هنا فيما عدا جريس. أريد منها أن تطبع الصفحات ذات الصلة به من مذكرات كامبيل". نظرت سريعاً تجاه كينت ثم قلت: "بعدها يمكن أن تغادر. واطلب منها أن تترك الأسطوانة هنا".

"حسناً".

"هل رد عليك خبير البصمات في أوكالند؟".

"بلى، لكنه لا يستطيع أن يصدر رأيه النهائي الآن، ولكنه يستطيع القول بأن بصمة قدم الكولونيل كينت كانت أسبق من بصمة ساينت جون".

"حسناً، وآثار الطلاء على جذع الشجرة؟".

"لقد أرسلت ذلك الجزء من الشجرة بالهليوكوبتر إلى جيليم منذ بضع ساعات. واخبرونسي أن الطلاء أسود اللون ويتضاهى مع الطلاء الذي تستخدمه كرايزلر لطراز الجيب. بالمناسبة أين تلك الجبب؟".

"من المحتمل أنها في مرآب الكولونيل كينت. إنه يقطن بيثاني هيل. لم لا ترسل أحد السي هناك، لكي يصور ذلك الكشط في طلاء السيارة، ويكشط بعض الطلاء انضاهيه بما لدينا".

"هل يمكنني أن أفعل هذا؟".

"ولماذا لا؟".

"أحتاج إلى أمر كتابي من قائده المباشر حتى أفعل".

"لقد استقال قائده المباشر وطار التو إلى ميتشيغان. إلا أنه أخبرني بأنه لا يمانع في أن نفعل ما يمكننا من إنهاء القضية. وعليك أن تكون مرناً يا كال. أنت هنا في الجيش".

"معك حق".

"هــل يمكــنك أن تعــرض للكولونيل كينت ولي رسومات آثار الأقدام على شاشة العرض؟".

"بالتأكيد".

"جيد. من المؤكد أن آثار كينت هي التي كانت أسبق إلى مكان الجريعة".

"فهمــتك". رمق كينت وهو جالس في حجرة مكتب أن كامبيل، ثم قال لي: "هل هذه هي نهاية القضية؟".

"ريما".

الو أنك تعتقد أنه القاتل فلا تتردد".

"صحيح. ولو أنه كبل يدي واقتادني إلى الحجز فهل ستقوم بزيارتي؟".

"كلا، فعليَّ أن أعود إلى جيليم. إلا أنني سأكتب لك من هناك".

"أشكرك. عليك كذلك أن تخبر أفراد الشرطة العسكرية بالخارج أن يمنعوا دخول المباحث الفيدر الية طالما أنا بالداخل".

"حسناً. حظاً سعيداً". وربت على كتفي ثم ابتعد.

عدت إلى كينت الأجلس على الأريكة. قلت له: "نحن نعمل على تجميع بعض الخيوط قبل مجيء المباحث الفيدر الية إلى هنا".

أومأ برأسه، ثم قال: "لقد علمت أن شاهدك في قضية السلاح قد هرب".

"لا أحد يفوز بكل شيء".

"وماذا عن هذه القضية؟".

"الوقت يمضى، والفيدر اليون متحفزون، ولدينا متهم وحيد".

"من هو؟".

نه ضنت وخلعت سترتي، لأكشف عن مسدسي من طراز جلوك 9 ملم. وفعل كينت الأمر نفسه، وخلع سترته ليكشف عن مسدس من طراز بوليس 38، فبدا الأمر كنوع من الستعراض القدوة. عدنا للجلوس، وخففنا من قيد رباط العنق، وعاد ليسألني: "من هو المتهم؟".

"هذا ما كنت أود أن أتحدث معك بشأنه. ونحن في انتظار مجيء سينثيا".

"حسناً"،

أخذت أنظر عبر أرجاء الهانجر. كانت البقية الباقية من أفراد البحث الجنائي تغادر المكان، ورأيت جريس وهي تقوم بالطباعة من جهاز الكومبيوتر.

تطلعت عبر الهانجر إلى حيث البوابة إلا أن سينثيا لم تظهر بعد، فبصرف النظر عمن موقفي تجاهها الآن إلا أنها تستحق أن تكون موجودة في النهاية، أياً كانت هذه المنهاية. لقد عرفت أن كارل راغب في أن يبعد نفسه عن هذا الموقف - لا كي يحمي نفسه لو أن الأمور تطورت للأسوأ، بل لكونه يحترمني ويحترم عملي. فلا يميل كارل السي التدخل في ممارسة مرؤوسيه لأعمالهم، ولا يحاول أن يتلقى الثناء عن عمل قام به أحدهم. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يتعامل جيداً مع الفشل، خاصة لو كان غيره هو من فشل.

قال كينت: "إنني سعيد أن الأمر قد انتهي".

"جميعنا سعيدون".

سألنى، الماذا رغبت في أن ألتقى جون كامبيل؟".

"ظننت أنك تود أن تقول له شيئاً يشد من أزره".

لم يرد كينت على هذا الجواب.

لاحظــت أن ثلاجــة مطبخ آن كامبيل موصلة بالكهرباء، فتوجهت ناحيتها وفتحت بابهــا، لأجد أنها مليئة بعلب الجعة والمشروبات الغازية. فتناولت ثلاث علب وعدت بها إلى المكتب، وأعطيت واحدة إلى كينت.

تتاولنا رشفات من الشراب. ثم قال كينت: 'لقد تنحيت عن القضية الآن، أليس كذلك؟".

"لقد تم منحى بضع ساعات أخرى".

'أنت محظوظ. هل تتقاضى أجرأ عن الساعات الإضافية في إدارتك؟".

"بالطبع. أجر مضاعف، وثلاثة أضعاف الأجر في أيام الآحاد".

ابتسم ونبهني قائلاً: "لديُّ الكثير من العمل بانتظاري".

الن يستغرق الأمر طويلاً".

اكتفى بهز كتفيه وتناول المشروب المفضل. أعطيته العلبة الأخرى. قال: "لم أكن أعلم أن العائلة ستغادر على الطائرة".

"لقد فوجئت أنا أيضاً بهذا. إلا أنها كانت حركة ذكية".

"لقد انتهى أمره. كان من الممكن أن يصبح نائب الرئيس القادم، بل وربما الرئيس. فنحن نوعاً ما كنا مستعدين لأن يحكمنا جنرال مرة أخرى".

"لا أعرف الكثير عن السياسة". رأيت جريس وهي تضع الأوراق التي طبعتها والأسطوانة المرنة على الطاولة بجوارها. ونهضت، ولوحت لي بيدها، ثم انصرفت. وتوجه كال إلى الكومبيوتر ووضع برنامجه بالكومبيوتر وبدأ يتعامل معه.

سألنى كينت: "ما الذي يقومان به؟".

"يحاولان التوصل إلى الجاني".

"وأين المباحث الفيدر الية؟".

"ربما كانوا محتشدين خلف الباب في انتظار انتهاء مهلتي".

"إنني لا أسعد بالتعامل معهم... إنهم لا يفهموننا"د

"بالتأكيد. إلا أن أياً منهم لم يمارس الجنس مع المجني عليها".

انفتح الباب، ودلفت سينثيا إلى المكان. توجهت صوب المكتب وتبادلت التحية مع كينت. أحضرت لها مشروباً غازياً وأحضرت علبة من المشروب المفضل أخرى لكينت. عدنا للجلوس جميعاً. وهنا بدأ القلق يتبدى على محياه.

قالت سينثيا: "لقد كان أمراً محزناً جداً. لقد كانت شابة جميلة... لقد شعرت بالأسى لأجل والديها وأخيها".

لم يعلق كينت بأية كلمة.

قلت له: "بيل، لقد توصلت مع سينثيا إلى بعض الدلائل التي أقلقتنا ونرى أنها تحتاج منك إلى بعض التوضيح".

شرب المزيد من المشروب المفضل.

قالت سينثيا: "أولها هذه الرسالة". أخرجت الرسالة من حقيبتها وأعطتها لكينت.

قرأها، أو للحق لم يكن يقرأها، فهو يحفظها عن ظهر قلب، وأعادها إلى سينثيا.

قالت: "يمكنني أن أقول أن هذا قد أقلقك بدورك. أقصد أننا أمام امرأة تثير اللغط في جميع أرجاء القاعدة، بينما يجد الشخص الوحيد الذي يهتم بها أنها تسبب له المشكلات".

ازداد عدم ارتياحه، فتناول شربة طويلة من المشروب المفضل. ثم سألنا في النهاية: "وما الذي يجعلكما تتصوران أنني كنت مهتماً بها؟".

أجابت سينثيا: "هذا مجرد حدس. أنا أعتقد أنك كنت مهتماً بها، إلا أنها كانت مستغرقة في ذاتها ولا تتجاوب مع ما تبديه تجاهها من إحساس صادق".

على المحقق أن يتحدث بشكل سيئ عن المجنى عليه أمام المتهم. فالقاتل لا يود أن يسمع من أحد أنه قد قتل مثالاً للفضيلة والطهر. وهو لا ينأى تماماً عن مسألة الحق والسباطل - كما يرى كارل - بل يقوم بإلقاء السؤال بصيغة مختلفة ليوحي للمتهم بأن ما فعله أمر له ما يبرره.

إلا أن بيل كينت لم يكن غبياً، وكان يعلم المقصد من كل هذا التمهيد، لذا فقد اكتفى بالصمت.

فـتابعت سـينثيا كلامهـا: "كما أن لدينا مذكراتها التي تصف فيها تفاصيل علاقتها الجنسية بك".

و أضفت أنا: "إنها هناك بالقرب من الكومبيوتر".

اتجهت سينثيا إلى الكومبيوتر، وعادت ومعها الأوراق. جلست أمام كينت على طاولة القهوة، وبدأت تقرأ. كان المكتوب شديد الصراحة، إلا أنه لم يكن من النوع الجنسي الصرف. بل كان أقرب إلى ما قد تقرأه في دراسة طبية؛ فلم يكن هناك أي ذكر للحب أو العواطف، مما قد يتوقع المرء أن يجده في المذكرات، بل توصيف دقيق للعمليات الجنسية. ومن المؤكد أن الموقف كان محرجاً لبيل كينت، إلا أنه كان بمثابة تأكيد على أن أن كامبيل ليم تكن ترى فيه سوى أداة جنسية. وأمكنني أن أرى على ملامحه الغضب يتنامى، ومن الصعب على الإنسان أن يتحكم في غضبه، كما أنه الشعور الذي يدمر أي شخص.

نهض كينت قائلاً: "ليس عليَّ أن أستمع إلى هذا الهراء".

نهضت بدوري قائلاً: "أرى أن عليك أن تسمعه. أرجو أن تعود إلى الجلوس. فنحن نحتاج بالفعل إلى وجودك هنا".

بدا أنه متردد بين الانصراف أو البقاء، ولكنها كانت تمثيلية. فما يحدث هنا الآن هو أهم حدث في حياته كلها، ولو أنه انصرف فسيحدث بأي حال ولكن من دون وجوده بينما تظاهرنا نحن بعدم الاكتراث. وفي النهاية جلس، فجلسنا.

.....

لــم يعد الغضب هو المخيم على كينت، ولا الحرج، ولا حتى عدم الارتياح. بل بدا شارد الذهن عن كل هذا، ربما كان يفكر في مستقبل مظلم.

قرأت سينثيا آخر الفقرات، "... لقد عاود بيل غيرته علي. كنت أظن أننا قد خلصنا من هذا الموضوع. فقد جاء الليلة وكان تيد يويس موجوداً. لم نكن أنا وتيد قد توجها السي القبو بعد، وتناول بيل الشراب معه في حجرة المعيشة، وكان بيل فظا معه، مستغلاً أنه أعلى رتبة منه. وفي النهاية غادرنا تيد، وتكلمت مع بيل. لقد قال إنه يستعد لأن ينفصل عن زوجته وأن يستقيل من منصبه، هذا إن وعدته أن أعيش معه على الدوام أو أن أتزوجه، إنه يعلم بسبب قيامي بما أقوم به مع الآخرين، إلا أنه قد بدأ يرى أن علاقتنا نحن أقوى. إنه يضغط علي، وأنا أطلب منه أن يتوقف عن هذا. لم يكن راغباً في الممارسة هذه الليلة. كان يريد أن يتحدث معي فقط. وقد تركته يستحدث، إلا أن كلامه لم يعجبني. ما الذي يدفع بعض الرجال إلى الظن بأنهم فرسان

قد جاؤوا ليخلصونا مما نحن فيه؟ أنا لست بحاجة إلى فارس. ففارسي هو أنا، كما أن عدوي هو أنا أيضاً، وأعيش مع هذا وذاك في مملكتي. أما الجميع فمجرد لاعبين ذوي أدوار، ولم يكن بيل يعي هذا الأمر. لم يفهم، ولم أجد في نفسي رغبة في التفسير. فقط قلت له أني سأفكر في عرضه هذا، إلا أنني طلبت منه أن يأتي بعد هذا إلى هنا وفقاً لميعاد سابق. وهو الأمر الذي أثار غضبه، فصفعني على وجهي... ... وحينما شفا غليله مني، بدا لي أنه قد عاد إلى صوابه، فغادر المنزل. أدركت بأنه خطر، إلا أن هذا لم يكن ليهمني، والحقيقة أنه الوحيد لولا ويس الذي هددني أو ضربني، وهو الأمر الوحيد الذي يجذبني إلى كينت".

وضعت سينثيا الأوراق على الطاولة، وخيم الصمت علينا. حتى سألت كينت: "هل قمت باغتصابها هناك في هذه البقعة، على أرضية حجرة المعيشة؟" كنت أشير برأسي إلى الحجرة المجاورة.

تجاهل كينت السؤال. لكنه قال: "لو كان غرضكما إهانتي فإني أعترف لكما بهذا".

"بــل غرضي، كولونيل، أن أعثر على من قتل أن كامبيل، وعلى الأقل أن أعرف السبب الذي دفعه إلى هذا".

وهل تظن أني... أعرف شيئاً أخفيه عنكما؟".

"أجل، نعنقد هذا". التقطت جهاز التحكم عن بعد وأدرت التلفزيون والفيديو. لتظهر صدورة أن كامبيل، في وسط محاضرة تلقيها. قلت لكينت: "هل تسمح بأن نشاهد؟ فهذه الفيتاة تدهشني، ومن المؤكد أنها أدهشتك أنت وآخرين. وبين الحين والآخر أكون متشوقاً لرؤيتها. فهذا يطفئ نيران الشوق أحياناً".

كانت النقيب آن كامبيل تقول: "تنشأ المسألة الأخلاقية فيما يتعلق باستعمال علم السنفس، وهو في العادة علم علاجي، كسلاح في الحرب". سحبت آن كامبيل الميكروفون من منصة الخطابة واتجهت نحو الكاميرا. جلست على حافة المسرح وساقاها متدليان إلى أسفل، وهي تقول: "الآن يمكنني أن أراكم بشكل أفضل".

القسيت نظرة على كينت، الذي كان يراقب الشاشة عن كثب، ولو كان بوسعي أن أحكم على مشاعره في تلك اللحظة، لتيقنت من أنه يتمنى لو كانت حية في هذه الغرفة بالذات، حتى يتسنّى له أن يتحدث إليها ويلمسها.

واصلت آن كامبيل حديثها عن أخلاقيات الحرب النفسية، وعن رغبات واحتياجات ومخلوف البشر عموماً. قالت: "إن علم النفس سلاح ناعم - فهو ليس بقنيفة من عيار 155 ملم، ولكن بوسعكم أن تقهروا أكثر من كتيبة بين صفوف العدو عبر المنشورات والرسائل الإذاعية بيشكل يفوق ما قد تفعله القذائف. فليس علينا قتل البشر لو أنهم

استسلموا لإرادتك. فرؤية جندي العدو وهو يهرع نحوك مستسلماً، لينكب على ركبتيه عند قدميك يرضيكم أكثر من قتله".

أغلقت جهاز التلفزيون وأنا أعلق: "كان لها حضورها الكاريزمي، أليس كذلك، بيل؟ إنها من الذين ينجحون في الاستيلاء على انتباهك كله بصرياً وسمعياً وفكرياً. كم أتمنى لو أنى عرفتها".

ردَّ قائلاً: "لا أعتقد أن هذا كان سيسعدك".

"لماذا؟".

تنهد عميقاً، ثم قال: "لقد كانت... الشر بعينه".

"الشر ؟".

"أجل.. فلقد كانت.. كانت واحدة من نلك النساء اللاتي... كانت امرأة يحبها الجميع، وتبدو شريفة وحلوة المعشر.. ولكنها كانت تخدع الجميع. لم تكن تهتم بأحد أو بشيء. أقسصد أنها كانت تجمع بين صفات بنت الجيران اللطيفة، وبين غرابة الأطوار في تصرفاتها سراً".

"لقد بدأنا نعرف هذا عنها. هل لديك ما تقوله لنا عن هذا؟".

وخلال العشر دقائق التالية حكى لنا كل ما بداخله عنها، والذي كان أحياناً ما يتوافق مــع الواقــع الذي نعلمه، وكثيراً ما لم يكن حقيقياً. وأحضرت له سينثيا علبة أخرى من المشروب المفضل.

كان من الواضح أن بيل كينت يحاول أن يقنعنا بمبرره الأخلاقي، بنفس الطريقة النسي كان يعمد إليها مطاردو الساحرات منذ ثلاثمائة عام. فقد كانت شريرة، تملكت عقسول السرجال، وأجسادهم، وأرواحهم، وألقت عليهم بلعناتها، وكانت تتظاهر بعبادة الرب والعمل نهاراً، إلا أنها كانت في خدمة قوى الظلام ليلاً. قال: "يمكنكما أن تتبينا مسن خلال أشرطة الفيديو هذه كم كانت ساحرة ولطيفة والرجال حولها، ولكن ما أن تقرأ تلك المذكرات حتى تدرك ما كانت عليه في الحقيقة. لقد أخبرتكما أنها كانت تقرأ لنيتسشه، وتشربت أفكاره المتعلقة بالإنسان والسوبرمان، والمسيح الدجال، وكافة هذا الهسراء". أخسذ نفساً عميقاً، ثم قال: "أقصد أنها لم تكن تجد غضاضة في التوجه إلى مكاتب الضباط ليلاً لتمارس الجنس معهم، وتجد أنها في اليوم التالي تتجاهلهم وكأنهم حتى غير موجودين بالمرة".

وأخذ يواصل حديثه بلا انقطاع.

مكتبت مع سينثيا نستمع في صمت. فحينما يتحدث المتهم بالقتل عن المجني عليه بسوء، فإما أنه ليس القاتل أو أنه يفسر لك السبب الذي دفعه إلى القتل.

وأدرك كينت أنه آخذ في التمادي فقرر أن يلطف من لهجته قليلاً. ولكنني أعتقد أن جلوسه داخل منسزل آن كامبيل قد جعله يتحدث وكأنما يتوجه بكلامه إليها بأكثر مما يتوجه به إلينا نحن. كما أعتقد أن إدارة ذلك الشريط كان له أثره في استحضار صورتها في عقله. فلقد كنا نعمل على تهيئة الجو الذي يفك عقدة لسانه، ومن الواضح أنه كان مسدركاً لهذا نوعاً ما. كما أن علب المشروب المفضل الأربعة قد ساعدت قليلاً في تسهيل الأمور، وهو ما يجعلني لا أؤيد القرار بمنع استخدام مصل الحقيقة، فهي وسيلة ناجعة دوماً.

نهضت وأنا أقول له: "أنظر لهذا".

توجهانا تُلاثتنا إلى الجانب البعيد من الهانجر، حيث جلس كال زايفر إلى الكومبيوتر. قلت لكال: "يريد الكولونيل كينت أن يرى البرنامج الذي أعددته".

"حسناً". بدأ كال يظهر رسماً تصويرياً لمسرح الجريمة، بما في ذلك الطريق، وساحة الرماية، ولكن من دون الجثة السراقدة على الأرض. قال: "حسناً... الساعة الآن حوالى 1:30، وها هي سيارة المجني عليها الجيب تتوقف..." هنا ظهرت على الشاشة صورة للسيارة من أعلى وهي تتجه من اليسسار إلى اليمين. "تتوقف السيارة، وتترجل عنها المجني عليها". وبدلاً من ظهور جسم المسرأة مصور من أعلى، ظهر على الشاشة أثر قدميها إلى جوار السيارة. ".. ومن عند دورات المدياه يقتسرب الكولونيل مور". ظهرت آثار أقدام صفراء اللون تسير من أعلى الساشة وحتى السيارة، ثم تتوقف. "هما الآن يتحدثان، وهي تخلع ملابسها، بما في ذلك الحدذاء والجورب - نحن لا نرى هذا بالطبع، ولكننا نرى الآن نقطة مفارقتهما الطريق وتسوجههما إلى ساحة الرماية... آثارها بالأحمر و آثاره بالأصفر... جنباً لجنب.. ونرى وتشار أقدامها الحافية. حسناً؟".

نظرت سريعاً إلى كينت، وقلت: "ما رأيك؟".

ولكنه اكتفى بالتحديق في الشاشة.

تابسع زايفر وصفه: "حسناً.. توقفا عند الهدف المنصوب، حيث رقدت هناك...". وهنا ظهرت على الشاشة صورة لجسم بشري أحمر اللون عند قاعدة الهدف. ".. لا نرى أية آثار للأقدام بالطبع، ولكن بعد أن يقيدها مور ينصرف، ويمكننا رؤية خطوات عودته السلم الطريق... لقد التقطت كلاب شرطتك سيدي الكولونيل رائحته على العشب بين الطريق ودورات المياه".

علقت أنا قائلاً: "هذا عرض بصري كفيل بإقناع هيئة المحكمة العسكرية".

لم يعلق كينت بشيء.

واصل زايفر شرحه: "حسناً.. وفي حوالى الساعة 2:17 حضر الجنرال بسيارة زوجته". نظرت إلى كينت الذي لم يبد اندهاشاً لهذه الحقيقة يفوق اندهاشه لكون مور كان

موجوداً، وقام بتقييدها إلى الأرض ورحل.

"كانت مسشكلة أن نطلب من الجنرال أن يعطينا حذاءه الذي ارتداه عند مسرح الجسريمة، إلا أننسي أرى أنه لم يبعد عن الطريق سوى بضعة أمتار وأنه لم يقترب من جسدها. وقد تحدثا ثم غادرها في سيارته".

قلت للكولونيل كينت: "هل نتابع هذا الشرح؟".

نظر لي، إلا أنه لم يعلق.

باغتته سينثيا قائلةً: "سيدي الكولونيل، إن ما نود أن نقوله هو أنه لا الكولونيل مور ولا الجنرال من قتل آن. بل كان الأمر خطة اعتمدت الدقة العسكرية والسيكولوجية لجذب الجنرال. لم تكن تواعد عشيقاً لها في هذا المكان، كما كان البعض يشك، ولا هاجمها مختل. بل كانت تحاول التصالح مع أبيها".

لم يطلب كينت تفسيراً، واكتفى بالنظر إلى الشاشمة.

لكن سينئيا تطوعت بالتفسير: "لقد تعرضت حينما كانت طالبة بأكاديمية ويست بوينت لاغتصاب جماعي، وأجبرها أبوها على تكتم الأمر واتفق مع آخرين يعلونه رتبة على أن يتم التكتم على هذه الفضيحة. هل كان لديك علم بأمر كهذا؟".

نظر إلى سينثيا، إلا أنه لم يبدُ عليه أنه قد وعى كلمة ولحدة مما قالته.

فقالت: "لقد كانت تعيد تجسيد ما كان قد حدث لها في ويست بوينت من أجل أن تصدم أباها وتهينه".

لـم أكـن أجد سبباً يدفعنا إلى الكشف عن كل هذا لكينت، إلا أن الحالة التي عليها كينت الآن يمكن أن تتبح لنا الاستفادة من الموقف.

قلت لكينت: "هل كنت تعتقد أنها كانت هناك لتمارس شيئاً من الفانتازيا (النزوة) الجنسية؟".

لم يرد على سؤالي.

فأضفت: "مثل أن يأتي عدد من الرجال على التوالي حتى يغتصبوها؟".

وهنا كان لا بد من أن يجيب: "جميع من يعرفونها قد يفكرون التفكير نفسه".

"أجل. نحن كذلك فكرنا في هذا، بعد أن وجدنا تلك الغرفة في القبو. وأعتقد أنك أنت أيسضاً قد فكرت في هذا حينما رأيتها على هذا الوضع على الأرض. بدا لك وضعاً متفقاً مع ما تعرفه عن آن كامبيل، وقد كان بالفعل. إلا أنك لم تقرأ الموقف القراءة السليمة".

جاوبني بالصمت.

قلت لكال: "استمر".

"حسناً.. وهكذا غادرها الجنرال، وها نحن ذا نرى هذه المجموعة من آثار الأقدام.. هذه هي آثار أقدامك أنت، كولونيل... تلك الزرقاء...".

هسنا صماح كيسنت: "كلا... فقد أتت آثاري فيما بعد. بعد ساينت جون والشرطية كاسي".

أجاب كسال: "كلا سيدي، بل كانت آثارك قبل آثار ساينت جون. أنظر هنا، لدينا تجسيم لآثسارك وآثسار ساينت جون... حيث يبين أن ساينت جون قد خطى فوق آثار أقدامك. وبالبالى فقد كنت هناك قبله. لا شك فى هذا".

وأضفت: "والحقيقة يا بيل أنك حينما حضرت إلى هناك، بعد رحيل الجنرال، كانت أن حسية. فقد رحل الجنرال واستدعى الكولونيل فاولر وزوجته ليأتيا بها، ولكنهما جاءا ليجداها مقتولة".

وهنا تجمد كينت في مكانه... بلا حراك.

قلت: "لقد شاهد أحد أفراد شرطتك العسكرية سيارة زوجتك الجيب شيروكي، وأنت تقودها، حوالي الساعة 00:30، وقد توقفت عند ساحة انتظار المكتبة على الجانب الآخر مسن مبني القيادة". وقررت أن أكذب وأنا أضيف: "كما قد شوهدت وأنت تقود السيارة مستوجها إلى طريق ساحات الرماية. وحددنا المكان الذي انعطفت عنده بالسيارة تجاه طريق جوردان فيلد لتخفي الشيروكي وسط الأشجار. فقد خلفت آثار الإطار واحتككت بمشجرة. وقد ضاهينا الطلاء على الشجرة بذلك الذي على سيارة زوجتك، كما شاهدنا الكشط على السيارة". وها أنذا أتمادى في الكذب.. "ووجدنا هناك آثار قدميك في المنحدر الممتد بطول طريق ساحات الرماية. والمتجهة جنوبا، أي تجاه مسرح الجريمة... هل تود أن أعيد شرح تفاصيل ما حدث بالكامل؟".

هز رأسه بالنفي.

فقلت: "وبالنظر إلى كم الأدلة - بما في ذلك الدليل على وجود دافع، وهو ما هو مكتوب في المذكرات، والرسالة إلى زوجتك، وأدلة أخرى على تورطك جنسياً معها - بالنظر إلى كل هذا، بالإضافة إلى الأدلة الجنائية وغيرها، فإنني أطلب منك أن تخضع لاختبار جهاز كشف الكذب، ونحن جاهزون لهذا الآن".

بالطبع لم نكن مجهزين لمثل هذا الاختبار، إلا أن توقيته لا يهم. قلت له: "ولو رفضت الخضوع للاختبار الآن، فلن يكون أمامي من خيار سوى إلقاء القبض عليك، وسأستجلب أمراً من البنتاغون بإخضاعك للاختبار".

استدار كينت بعيداً وهم بأن يتجه صوب تصميم منزل آن كامبيل، فتبادلت نظرة مع سينثيا وكال، وسرعان ما تبعناه إلى هناك.

جلس كينت على ذراع أحد المقاعد في حجرة المعيشة وهو ينظر إلى السجادة. بدا لى أنه كان ينظر إلى البقعة التي اغتصب عليها آن.

وقفست أمامه وقلت: "أنت تعرف بالطبع حقوقك كمتهم، ولن أهينك بقراءتها عليك. إلا أننسي سأقوم باقتيادك إلى الحبس الاحتياطي في مبنى القيادة..." ثم أضفت بلهجة ذات مغزى: "هل يمكنني أن تعطيني سلاحك؟".

كان يعلم أنها النهاية، ولكنه كان عليه أن يقاوم كأي حيوان وقع في الفخ. فقال لي ولسينثيا: "لن تتمكنا من إثبات أي من هذا، وحينما تبرأ المحكمة - التي سيترأسها أقراني في الرتبة - ساحتي سوف أشرف بنفسي على أن تحاكما بتهمة إساءة السلوك العسكري".

قلت: "بالطبع سيدي، فهذا حقك. أن يحاكمك أقرانك، ولو تمت تبرئتك فبوسعك أن توجه أي من التهم إلينا، إلا أن الدليل على تورطك في علاقة جنسية دليل قوي وكاف. فقد تقلت من تهمة القتل، ولكن عليك أن تكون في انتظار خمسة عشر عاماً على الأقل تقضيها في ليفينورث بتهم التقصير في أداء الواجب، وممارسة الجنس بشكل يسيء إلى العسكرية، والاغتصاب، وغير هذا من انتهاكات بنود ميثاق العدالة العسكري".

بدا لي أن كينت يعمل على حساب كل تلك الأمور، ثم قال: "لم تلعب لعبتك بشكل شريف، أليس كذلك؟".

"وكيف كان ذلك؟".

"أقصد بأني قد تطوعت من تلقاء نفسي بأن أخبرك عن علاقتي معها حتى أساعدك على القبض على الجاني، وها أنت ذا تتهمني بكل هذه التهم، ثم تلوي عنق الأدلة الأخرى لكي تبين من خلالها أنى القاتل. أنت شخص يائس ليس إلا".

"توقف عن هذا الهراء يا بيل".

"كلا. بل عليك أنت أن تتوقف عن هذا الهراء. ولمعلوماتك، فقد كنت هناك فعلاً قبل ساينت جسون، وحينما وصلت إلى هناك، كانت ميتة بالفعل. ولو كنت تريد رأيي، فإن رأيي هو أن الجنرال وفاولر هما من فعلا بها هذا".

"كل هذا لن يفيدك أبداً يا بيل". وضعت يدي على كنفه وأنا أقول له: "عليك أن تكون رجلاً، وضابطاً يتحمل المسؤولية - بل عليك أن تكون شرطياً بحق السماء. لم يكن علي حسى أن أطلب منك الخضوع لجهاز كشف الكذب، فمن دون أن أضطر إلى استعماله، ومن دون أن أضطر إلى أن أعرض عليك الأدلة، ومن دون أن أضطر إلى أن أقضي الأيام معك في غرفة الاستجواب. فلا تجعل هذا الأمر محرجاً لكلينا".

نظر لي، وتبين لي أنه على وشك البكاء. ونظر إلى سينثيا ليطمئن إلى أنها لم تلحظ هذا.

واصلت كلامي إليه: "نحن جميعاً نعلم أنك من قتلها، وجميعنا يعلم السبب. هناك الكثير من الظروف المبررة ونحن نعلم بها. بحق السماء، إن من الصعب علي حتى أن أقف هنا لأنظر إليك قائلاً أنها لم تكن تستحق منك هذا". والحقيقة إن هذا كان أمراً بوسعي، فهي لم تكن تستحق ما جرى لها، ولكن كما يقوم الجلاد بعرض الوجبة الأخيرة على من سيتم إعدامه، فإن على أن أسمعه ما يود هو سماعه في هذه اللحظات.

قساوم كينت الدموع وحاول أن يبدو غاضباً. وصاح: "لقد كانت تستحق قتلها! لقد كانت عاهرة، عاهرة.. لقد دمرت حياتي وزواجي...".

"أعلم هذا. ولكن عليك أن تصلح من حياتك. وأن تجعل النهاية مشرفة للجيش ولعائلتك ولعائلة كامبيل، ولنفسك".

كانست الدموع تنساب الآن على خديه، وأيقنت أنه كان يفضل الموت على أن يبكي أمامسي، وأمسام سيبنيا وكال زايفر، والذي كان يراقبنا من الجانب الآخر من الهانجر. الستطاع كينت أن يستجمع قواه ليقول: "لم يعد بوسعي تصحيح الأمور... لم يعد بوسعي هذا...".

"بل أنت قادر على هذا. وأنت تعلم هذا. وتعرف كيف تصلحها. عليك ألا تقاوم. و لا تجلب العار لك وللجميع. فهذا كل ما تبقى لك. عليك فقط أن تؤدي واجبك. قم بما يليق برجل محترم وبضابط عسكري".

فنهض كينت ببطء، وجفف عينيه وأنفه بيديه.

قلت: "أرجوك سلمني سلحك".

فنظر إلى عينيَّ: "لا أصفاد يا بول".

"آسف.. على أن أكبل يديك.. تلك التعليمات".

"أنا ضابط بحق السماء! وأنت تريد مني أن أتصرف كالضباط، فعليك أن تعاملني كما تعامل واحد منهم!".

"بــل ابــدأ أنــت بالتحلــي بصفاتهم أو لاً".. ناديت على كال: "أجلب لي زوجاً من الأصفاد".

وهـنا... سحب كينت مسدسه من حزام كتفه وهو يصيح: "حسناً.. حسناً.. راقبوني إذن!". وسرعان ما صوب المسدس تجاه خده الأيمن و.. ضغط الزناد.

## الغمل السابع والثلاثون

يمكن للعين البشرية أن تميز حوالى خمس عشرة أو ست عشرة درجة من درجات السرمادي. بينما يمكن لمعالج الصورة الكومبيوترية والذي يحلل بصمة الإصبع - أن يمين مائتي وخمس وستين درجة من درجات الرمادي، وهو أمر مبهر. على أن الأكثر إبهاراً هو القلب والعقل والروح البشرية، والتي بوسعها أن تميز بين عدد لا يحصى من الأنمساط الوجدانية والنفسية والأخلاقية، بدءاً من أحطها وأدناها، وحتى أكثرها طهراً ونقاء. وأنا لم أر في حياتي طرفا النقيض هذين، إلا أنني كثيراً ما رأيت الكثير من الأنماط فيما بينها.

إلا أن الناس أقرب إلى الحرباء في التلون وفقاً للظروف والمعطيات.

ولا يختلف الناس هذا في فورت هادلي - سواءً فيما هو خير أو ما هو شر - عن غيرهم ممن تعاملت معهم في كثير من القواعد والثكنات العسكرية حول العالم. إلا أن من المؤكد أن آن كامبيل شخصية مختلفة، وأنا أحاول أن أتخيل نفسي في حوار معها لو كنت قد التقيينها في حياتها، إذا ما كنت مكلفاً مثلاً بالتحقيق فيما كان يجري هذا في فورت هادلي. أعتقد أني كنت سأرى أني لست في حضرة غانية عادية، بل شخصية فريدة قوية ومسيطرة. كما أظن أنه كان بوسعي أن أبين لها أن أياً مما آذت به الآخرين لم يكن ليجعلها أقوى، بل يزيد من تعاسة الجميع.

أعتقد أني لم أكن الألقى نفس مصير بيل كينت، إلا أنه يظل احتمالاً وارداً، لذلك فأنا لست في موضع يتيح لي الحكم على كينت. بل لقد حكم كينت على نفسه، وتبين له ما قد وصل إليه، وخاف من أن يتيقن من أن هناك شخصاً آخر يقبع بداخل عقله السوي المنظم، لذا قرر تفجيره.

امــــتلأ الهانجر الآن بأفراد الشرطة العسكرية، ورجال المباحث الفيدرالية، والطاقم الطبي، بالإضـــافة إلى رجال البحث الجنائي الذين تخلفوا في فورت هادلي، وظنوا أنهم على وشك أن يغادروها.

قلت لكارل: "عندما تنتهي من الجثة، أأمر بتنظيف السجادة والأثاث وشحنها إلى عائلة كامبيلز في ميتشيغان. فسيكونون بحاجة إلى متعلقات ابنتهم".

"بالتأكيد... وأنا أكره أن أقولها.. ولكن هذا الرجل قد أبعد المشاكل عن كثيرين عداي أنا".

"لقد كان جندياً شجاعاً".

استدرت ومضيت عبر الهانجر، ماراً بشخص من المباحث الفيدرالية كان يحاول أن يلفت انتباهي، وخرجت من الباب إلى حيث الشمس الساخنة.

كان كارل وسينثيا واقفين إلى جوار عربة الإسعاف يتحدثان. مررت بهما متجها الله سيارتي. فاقترب مني كارل قائلاً: "لا يمكنني القول بأني راض عن هذه النتيجة".

لم أرد عليه بشيء.

قال: "تعتقد سينثيا أنك كنت تعلم بأنه كان سيقدم على هذه الفعلة".

"يجب أن تعلم يا كارل أن ما حدث لم يكن لي يد فيه".

"لا أحد يلومك".

ولكن هذا معنى كلامك".

".. قد تكون توقعت شيئاً من هذا و...".

"حــسنا ســيدي الكولونيل، والأكون صادقاً معك، فأنا لم أتوقع ما حدث فحسب، بل وشجعته على الإقدام عليه. لقد لعبت دوراً بارعاً في التأثير على عقله، هي تعلم هذا وأنت تعلم هذا".

لسم يقبل هذا الكلام، لأنه ليس الكلام الذي يود أن يسمعه أو يعرفه. فلم يكن هذا من مهامنا، ولكن الحقيقة أن إعطاء ضابط مكلل بالعار الفرصة وتشجيعه على الانتحار يعد ومن الناحية العسكرية التاريخية أمراً مشرفاً بين العديد من جيوش العالم، إلا أنه أمر لا يعتسرف به في جيشنا هذا أبداً. إلا أن هذه الفكرة وذلك الاحتمال مستقر في العقل الباطن لكل ضابط ذي توجه صارم وإحساس متعاظم بالشرف العسكري. ولو أنني خيرت بين أن أحاكم عسكرياً بستهمة الاغتصاب والقتل والسلوك الجنسي غير السوي، وبكونها تهما مثبتة، أو أن أقتل نفسي بمسدسي بكل سهولة، فلن أتردد في اختيار تلك الوسيلة الأخيرة. إلا أن من المحال أن أتصور نفسي في مكان بيل كينت. بل وحتى بيل كينت نفسه لم يكن يتخيل حدوث هذا منذ عدة أشهر مضت.

كان كارل يتحدث إليّ، ولكنني لم أسمع شيئاً مما قاله. وفي النهاية سمعته يقول: "إن سينثيا حزينة جداً، وهي لا تزال ترتجف".

"مــتاعب المهنة". والحق أن المرء لا يرى شخصاً يفجر رأسه كل يوم. وفيما يبدو فإنــه كــان على كينت أن يستأذن ويذهب إلى الحمام ليفعلها. ولكنه فضل أن ينثر شظايا مخه وجمجمته ودمه عبر أرجاء المكان، بل وعلى وجه سينثيا. قلت لكارل: "كم من مرة تلطــخ وجهــي بالــدماء في فيتنام". بل حدث أن طار رأس ليصطدم برأسي. "إنها أشياء يغسلها الصابون".

بدا كارل غاضباً. فاندفع يقول: "هذه ليست مزحة يا سيد برينير".

"هل يمكنني أن أنصرف؟".

"أرجوك أن تفعل".

فاستدرت وفتحت الباب، ثم قلت لكارل: "أرجو أن تخبر الآنسة صنهيل بأن زوجها قد اتصل هذا الصباح، ويود منها أن تعاود الإتصال به". دلفت إلى السيارة، وأدرتها، وانطلقت.

كمنت في استراحة الضباط في غضون خمس عشرة دقيقة. وخلعت عني الزي العسكري، والاحظت بقعة من الدم المتجلط على قميصي. فتجردت من ملابسي واغتسلت، وممن شم ارتسديت سترة رياضية وحذاء خفيفا، ثم جمعت حاجياتي التي كانت سينثيا قد نمقتها بالخزانة. والقيت نظرة أخيرة على الغرفة ثم حملت حقائبي إلى الأسفل.

سددت الحساب، مع بقشيش جيد للخادمة وعمال التنظيف، ولكن كان عليّ أن أوقع إقراراً بتحملي الأضرار الناتجة عن كتابتي على الجدار في الغرفة، على أن أدفع الغرامة فسيما بعد. كم أحسب هذا النظام العسكري. ساعدني العريف على وضع حاجياتي في السيارة. ثم سألني: "هل انتهيت من القضية؟".

"بالفعل".

"من فعلها؟"،

"الجميع". ألقيت بآخر حقيبة في الخلف، وأغلقت حقيبة السيارة، ثم دلفت إلى مقعد القيادة. فسألنى العريف: "هل سترحل الآنسة صنهيل أيضاً؟".

"لا أعلم".

"هل تريد أن تترك عنواناً نرسل إليه ما سيصلنا من مراسلات؟".

"كلا. لا أحد كان يعلم بأنى هذا. كانت مجرد زيارة".

انطلقت بالسيارة متجهاً إلى خارج القاعدة، شمالاً إلى حيث بوابة الشرطة العسكرية، إلى أن دخلت في طريق فيكتوري درايف.

مسررت بالسيارة على المجمع السكني الذي به منسزل أن كامبيل، ثم وصلت إلى الطسريق السرابط بين الولايات. وعندها أدرت شريطاً لويلي نياسون، ورجعت بظهري للوراء، وانطلقت بالسيارة. سوف أصل إلى فيرجينيا قبل الفجر، وسيكون بوسعي اللحاق برحلة عسكرية تنطلق من قاعدة أندروز الجوية. ولن يهم مقصد الرحلة، طالما كانت إلى خارج الولايات المتحدة.

لقد وصلت إلى محطة النهاية في خدمتي للجيش، ولا بأس بهذا. لقد كنت أعلم هذا حتى من قبل أن آتي إلى فورت هادلي. وليس لديّ ما أندم عليه، أو أتردد من أجله، أو

أية ضعينة تجاه أحد. فنحن نبذل قصارى جهدنا، ولو أصبحنا غير قادرين على أداء السواجب، يكون علي ناك. فلا مجال المسواجب، يكون علينا أن نفسح المجال لغيرنا، بدلاً من أن يطلب منا ذلك. فلا مجال للضغائن. فالأولوية للمهمة، والكل في خدمة تنفيذ هذه المهمة. هكذا تعلمنا.

كـنت أفكـر فـي أنه كان من الأفضل أن أقول شيئاً لسينثيا قبل أن أتركها، إلا أن الكلام لم يكن ليفيد أحداً وقتها. تعلمنا من الحياة العسكرية أن لا شيء دائم، فكم قابلنا من أنساس وكـم فارقـناهم، وأقمنا علاقات من جميع الأنواع، ومهما كانت وثيقة قوية، فإن طـرفيها كانا يدركان أنها مؤقتة. فبدلاً من أن نقول لبعضنا وداعاً، اعتدنا أن نقول "أراك فيما بعد".

على أن هذه المرة الوضع مختلف، فأنا راحل للأبد. فلقد شعرت أن من المناسب لي أن أرحسل الآن، وأن أعلق سلاحي، فقد أصبحت متعباً وثقيل الحركة على كل حال. لقد انسضممت للجيش في أوج الحرب الباردة، في وقت حرب طاحنة في آسيا. وقد أديت واجبي، وواصلت الخدمة بعد سنتي الخدمة الإلزامية، ليمر عقدان من الزمان وأنا أخدم هذا الجيش. تغيرت الأمة أثناءها، بل تغير العالم كله. وأصبح الجيش الآن أكثر تقوقعاً، فالمهمة انتهت، وانتصرنا، فلينعم الجميع بالنوم في سلام إذن.

لا بأس. فهذا هو الهدف في نهاية المطاف. فلا أحد يريد حرباً لا نهاية لها، مع أنها بدت كذلك في بعض الأحيان. ولم يكن الهدف منها هو تشغيل الشباب والفتيات العاطلين عن العمل، على الرغم من أنها كانت وسيلة ناجعة.

لقد تخلت أميركا عن قواعد لها في عديد من أنحاء العالم، بل وحتى داخل البلاد. وتح تفكيك السوحدات القتالية. وربما يأتي اليوم الذي يغلقون فيه مقر حلف الناتو في بروكسل. صحيح أن هناك عصراً جديداً يبزغ، وصحيح أنني سعيد لهذا، ولكنني أسعد الآن لأنه لم يعد على أن أتعامل معه.

أعسقد أن جيلي كان قد تربى على أحداث وأفكار لم يعد لها مكان الآن، بل وربما تغيرت قيمنا وآراؤنا من الأساس. فحتى لو كنا لا نسزال نتحلى بالروح القتالية، إلا أننا لم نعد - كما قالت لى سينثيا - متوافقين مع متطلبات العصر، فأصبحنا أشبه بخيل الحكومة. لتستم تهنئتنا على ما أديناه وإحالتنا إلى الاستيداع بنصف الراتب، مع التمنيات بحظ سعيد في الحياة.

إلا أن المرء يتعلم الكثير خلال عشرين عاماً، ويكتسب الكثير من الذكريات. ولو خيرت بين تلك الحياة وغيرها لاخترتها ثانيةً، فقد كانت ممتعة.

كان ويلي يغني أغنيته الأشهر: "جورجيا في خاطري"، فأخرجت الشريط ووضعت بدلاً منه آخر لبودي هولي.

كم أحب قيادة السيارات، وخاصة حينما أود الهروب عن الأماكن، مع أني أفترض أن المرء لا يفر من مكان إلا إلى مكان غيره. إلا أنني لا أحاول أن أنظر للأمر بهذا الشكل، فأنا أهرب وحسب.

لمحست سيارة شرطة في المرآة، ونظرت إلى عداد السرعة، إلا أنه لم يتخطى السرعة القانونية سوى بعشرة أميال في الساعة، وهو أمر يعني في جورجيا البطء، بل أنك تعطل المرور بذلك.

أخد الغبي يومض بالمصباح الأحمر ويشير لي أن أتوقف. فتنحيت بالسيارة جانباً، وأوقفتها.

تــرجل الشرطي من سيارته واقترب من نافذة سيارتي، فأنــزلت زجاجها. تبين لي أنه شرطى من ميدلاند، فقلت له متهكماً: "ألست بعيداً قليلاً عن موطنك؟".

"الرخص والأوراق يا سيدي".

أريته إياها، فقال: "عليك أن تنعطف في المخرج التالي وتتبعني إلى ميدلاند". "لماذا؟".

"لا أعلم السبب، ولكن هذا أمر تلقيته عبر الراديو".

"من القائد يار دلى؟".

"إنها أو امره سيدي".

"ولو رفضت؟".

"سيكون على أن ألقى القبض عليك، وأعود بك".

"هل هناك خيار ثالث؟".

"كلا سيدي".

"حسناً". استدرت بالسيارة في الاتجاه الآخر. وبقيت سيارة الشرطة تتبعني، ووجدت نفسى أعود جنوباً إلى ميدلاند.

انعطفنا في مخرج بالقرب من الحافة الغربية للبلدة، وتبعته حتى مركز حرق القمامة بالبلدة، والذي يسمونه "المقلب".

توقفت السيارة هناك، وتوقفت خلفها.

كان بيرت ياردلي يقف مراقباً تفريغ شاحنة على شريط تلقى القمامة.

تــرجلت ووقفت أشاهد بدوري محتويات غرفة القبو الخاصة بآن كامبيل وهي تتجه إلى النيران.

كان ياردلي يتفحص مجموعة من الصور الفورية ولم ينظر إليَّ وهو يقول: "أنظر إلى هذا يا بني. أترى هذا البدين؟ إنه أنا. وانظر إلى هذا النحيل، من تعتقد أنه هو؟". ألقى

بالكثير من الصور إلى المحرقة، ثم التقط من عند قدميه مجموعة من أشرطة الفيديو ليلقي بها أيضاً إلى المحرقة. "ظننت أن بيننا ميعاد. هل تريد أن تتركني وحدي أقوم بكل هذا العمل؟ تعال، مد يدك يا بنى".

ساعدته بالفعل في إلقاء الأثاث، والأدوات الجنسية، والأقمشة، وغير ذلك إلى المحرقة. وقال لي: "إنني أفي بكلمتي أيها الصبي. لم تكن تثق بي، أليس كذلك؟".

الله كنت أثق بك، فأنت شرطى".

"معك حق. يا له من أسبوع لعين. أندري؟ لقد بكيت كثيراً خلال تلك الجنازة".

"لم ألحظ هذا".

"كنت أبكي من داخلي. كثيرون هناك بكوا من داخلهم. هل تخلصت من تلك الأشياء المسجلة على الكومبيوتر؟".

"لقد أحرقت الأسطوانة بنفسى".

"حقاً؟ هل يعنى هذا أن ما كان به من فضائح قد ذهب إلى الأبد؟".

"بالطبع. الكل نظيف الآن".

"حتى المرة القادمة". ضحك وهو يلقي بقناع جلدي أسود إلى المحرقة. "ليباركنا الرب، لسوف ننعم بنوم هادئ الآن. بما في ذلك هي".

لم أنبس ببنت شفة.

"أنا آسف لما جرى لبيل".

"وأنا أيضاً".

"ربما التقيا الآن ليتحدثا معاً عما حدث، هناك عند بوابات السماء". ونظر إلى المحرقة وهو يضيف: "أو في مكان آخر".

"هل انتهينا الآن أيها القائد؟".

نظر حوله وقال: "بالكاد". ثم أخرج صورة من جيبه وناولها لي قائلاً: "هذا تذكار".

لقد كانت صورة كاملة لجسد آن كامبيل العاري، كانت واقفة، أو في الحقيقة كانت تقفز، على فراش غرفة القبو، وشعرها يتناثر حولها، ويداها ممدودتان إلى جانبها، وعلى وجهها ابتسامة عريضة.

قال ياردلي: "كانت أكثر من مجرد امرأة عادية. إلا أنني لم أفهم أبداً حقيقة ما كان يدور بعقلها. هل فهمتها أنت؟".

"كلا. لكني أعتقد أنها أخبرتنا بالكثير عن أنفسنا، بما يفوق ما نود أن نسمعه نحن". ألقيت بالصورة إلى المحرقة، وعدت إلى حيث سيارتي.

"لقد طلبت من كايفر أن تقول لك هذا حتى تفعل شيئاً".

"إذن كذبت مرة أخرى".

"صحيح، وما دخلك أنت؟".

مرت بنا سيارة شرطة، فهدأت من سرعتها حتى توقفت، وترجل منها شرطي وهو يلامس طرف قبعته بأصابعه ويخاطب سينثيا: "هل كل شيء على ما يرام يا سينتي؟".

"كلا. فهذا الرجل معتوه".

نظر لى قائلاً: "ما هى مشكلتك يا رجل؟".

القد كانت تتبعنى".

عاد بنظره إلى سينثيا.

قالست له: "ما رأيك في رجل يقضي ثلاثة أيام مع امرأة.. ثم يتركها حتى من دون كلمة وداع؟".

"قد تكون... هذه.. إساءة أدب".

"أنا لم ألمسها أبداً. بل تشاركنا في الحمام فقط".

"أوه... في الحقيقة..".

"بل دعاني إلى منزله في فيرجينيا لقضاء العطلة، ولكنه لم يتعب نفسه فيترك لي رقم الهاتف أو العنوان".

هنا نظر إليَّ الشرطي قائلاً: "هل هذا صحيح؟".

"لقد اكتشفت أنها لا تزال متزوجة".

"أنا لا ينقصني هذا النوع من المشكلات".

فسألته سينثيا: "ألا ترى أن على الرجل أن يقاتل لأجل نيل مراده؟".

"بالتأكيد".

فقلت: "وهكذا فعل زوجها. لقد حاول قتلى".

"لقد فاتنى هذا المشهد".

قالت سينثيا: "أنا لست خائفة منه.. وسوف أتوجه إلى بينينج لأخبره بأن علاقتنا قد انتهت".

فقال لها الشرطي ناصحاً: "عليك بتوخي الحرص إذن".

"أطلب منه أن يعطيني رقم هاتفه".

فالنفت هو نحوي: "لا يمكنني أن... لم لا تعطيها رقم هاتفك، حتى نخرج جميعاً من هذا الموقف بعيداً عن هذه الشمس المحرقة".

"حسناً... هل معك قلم؟".

أخرج مفكرة وقلماً من جيبه، فأمليت عليه رقم هاتفي وعنواني. فاقتطع الورقة وناولها ليستثيا. "ها هي سيدتي. والآن ليستقل كل منكما سيارته ويبتعد في طريقه. مفهوم؟".

هكذا عدت إلى سيارتي، وسينثيا إلى سيارتها ولكنها نادتني قائلة: "السبت".

لوحت لها. وأنا أدلف إلى السيارة، منطلقاً تجاه الشمال. راقبتها في المرآة وهي تقوم بانعطافة غير قانونية عبر نهر الطريق الفاصل، ثم تتجه صوب المخرج الذي يفضي بها إلى فورت بينينج.

أنا سلبي؟ بول برينير، "نمر فولز تشيرش" كما يسمونني، سلبي؟

هـنا اتخـنت قـراري بلا رجعة... وتنحيت إلى الحارة الخارجية من الطريق، ثم أدرت المقود بقوة إلى اليسار، لأجتاز نهر الطريق الفاصل عبر صف من الشجيرات، ثم انطلقت بأقصى سرعة جنوباً. "لنرى إذن من هو السلبى".

لحقت بها قبل أن تصل إلى فورت بينينج.

... وبقيت معها حتى النهاية...

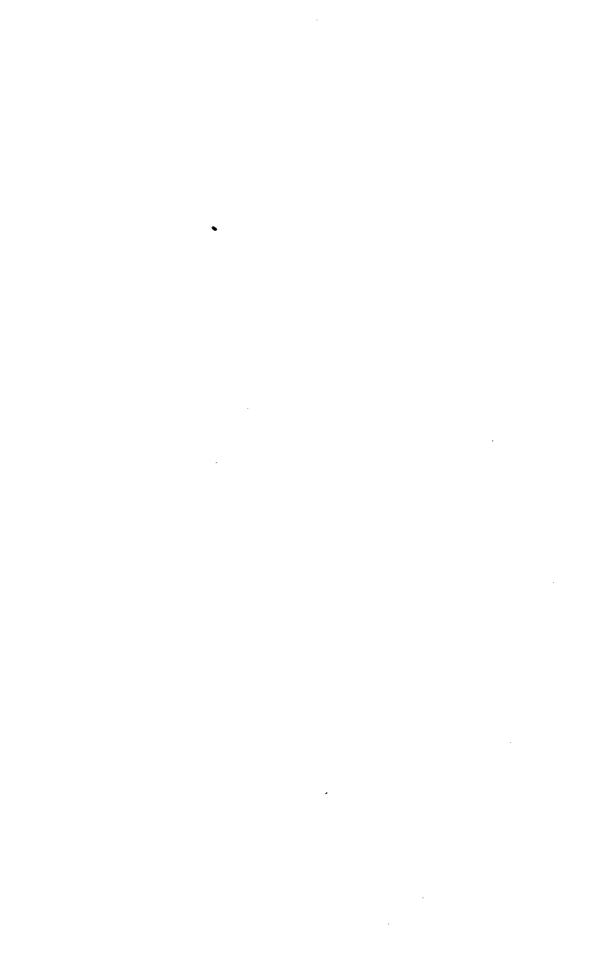

## مقتلها لم يكن سوى البداية

كانت برتبة نقيب بالجيش وابنة الجنرال الأسطورة «المقاتل جو» كامبل، عندما تم العثور على جثتها – عارية ومقيدة – في ساحة التدريب على الرماية بفورت هادلي. ولكونها قضية سياسية حرجة، فقد أسندت بشكل مباشر إلى المحقق العسكري البارع بول برينر، وخبيرة جرائم الاغتصاب سينثيا صنهيل... وتتفجر المفاجآت.

يكشف برينر وصنهيل عمّا يجري وراء ميثاق الشرف العسكري من فساد، مما يقود في النهاية إلى السر المذهل في حياة ابنة الجنرال.

«أفعال لا كلمات.. ها هو ديميل يصيب هدفه المرة تلو الأخرى...». - أسوشيتيد برس.







جميع كتبنا متوفرة على شبكة الإنترنت

نیل و فرات کوم www.neelwafurat.com



ص. ب. 5574-13 شوران 2050-1102 بيروت – لبنان هاتف: 785107/8 (1-1961) فاكس: 786230 (1-1961) البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb